المملكة العربية السعودية وزارة التطيم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

## نم وذج رق م : ( ٨ )

## إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات المطلوبة

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الاسم الرباعي: عبدالرحمن بن ناصر بن سليم العطوي

قسم: الدراسات العليا الشرعية الأطروحة مقدمة لنيل درجة: الدكتوراه التخصيص: الفقه

عنوان الأطروحة:

(( حواش على منتهى الإرادات للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي 

من أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الغصب (دراسة وتحقيق) )) .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد: فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه - والني تمت مناقشتها بتاريخ ١ ٢/٠/٢/١هـ - بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة ، وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازتها في صياغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ..

والله الموفق ،،،

أعضاء اللجنة

المناقش الثاني

المناقش الأول

المشرف

الاسم: د. عبدالله بن حمد الغطيمل. الاسم: د. عبدالله بن محمد الطريقي . الاسم: أ.د. محمد الهادي أبو الأجفان

التوقيع: .. على التوقيع: كالتوقيع: كالتوقيع: التوقيع: الت

رئيس قسم الدراسات العليا

الاسم : د. عبدالله بن حمد الغطيمل

التوقيع: ....علاجيكي

يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة



) ...999

المهلكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية

5

## حواش على منتهى الإرادات

للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ( ۱۰۲۰ - ۱۰۹۷ هـ) من أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الغصب دراسة وتحقيق

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

إعداد الطالب عبد الرحمن بن ناصر بن سليم العطوي

إشراف فضيلة الدكتور: عبد الله بن حمد الغطيمل

الجزء الأول

٩١٤٢ - ١٤١٩

المالي المحالية

#### بسمرا لله الرحمن الرحيم

#### ملخص محتوى الرسالة

الحمد الله وحده والصلاة، والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .. وبعد:

فهذه رسالة بعنوان:

"حواش على منتهى الإرادات للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي (١٠٢٧ – ١٠٩٧هـ) من أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الغصب دراسة وتحقيق".

وتشتمل هذه الرسالة على قسمين:

أولاً: قسم الدراسة: وفيه فصلان ترجمة المحشي عثمان بن أحمد بن قائد النجدي، والتعريف جاشيته على المنتهى.

ثانياً: قسم التحقيق: وفيه وصف النسخ المخطوطة، ونماذج من صور المخطوطات، ومنهج التحقيق والنص المحقق والذي يشتمل على:

كتاب البيع، وباب الربا والصرف، وباب بيع الأصول والثمار، وباب السلم، وباب القرض، وباب الطهن، وباب الضمان، وباب الحوالة، وباب الصلح، وكتاب الحجر، وباب الوكالة، وكتاب الشركة، وباب المساقاة، وباب الإجارة، وباب السبق، وكتاب العارية، وكتاب الغصب.

وقد سرت في منهج التحقيق على طريقة النسخة الأصلية وعند وجود سقط بها اعتمدت طريقة النص الصحيح المختار، وقد ضبطت من المنتهى على النسخة التي بخط مؤلفه، وجعلت قائمة تصويبات الطبعة المحققه في آخر الرسالة.

وقد قمت بخدمة الحاشية من حيث توثيق نصوصها، وترجمة أعلامها، والتعريف بالكتب الواردة فيها، وبيان المصطلحات العلمية فيها، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية.

كما قمت بوضع فهارس تفصيلية لمحتويات الرسالة، وختمتها بفهوس الموضوعات. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية حراب حراب حدد محمد بن علي العقلا

المشرف عمر المسلامل عدد الغطيمل

الباحث ع. ح. المحارجي عبدالوحمن بن ناصر العطوي

#### المقدمة

إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على رسول الهدى المبعوث رحمة للعالمين محمد بسن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الفقه الإسلامي علم عظيم القدر، يهتم بتنظيم شئون الإنسان في كل أحواله وأزمانه، ولذلك فقد اهتم به العلماء والمفكرون، وأكثروا فيه التصنيف، فمنهم من صنف في مسألة من مسائله، ومنهم من صنف في باب من أبوابه، ومنهم من صنف في جميع أبوابه ومسائله، ومنهم من تتبع نتاج الأفذاذ منهم بالاختصار أو بالشرح أو التعليق والتحشية، وهذه الجهود كلها قد تكون أحياناً في مذهب واحد أو تجمع بين مذاهب فقهية متعددة.

وإيماناً من طلبة العلم والدارسين بأن السلف الصالح من علماء هذه الأمة هم أوعى لهذا الدين من غيرهم، وأفهامهم صارت قواعد انطلق منها المتأخرون في احتهاداتهم، فإنهم اتجهوا إلى تحقيق كتب الأوائل، وإخراجها إلى النور بعد أن كانت حبيسة الخزائن في أقسام المخطوطات في المكتبات في أنحاء العالم، فتوالت تلك الكتب في الصدور، فاستفاد منها العلماء وطلبة العلم.

وإسهاماً مني ولو بجهد المقل لإحياء ما خلفه أسلافنا من تراث وأودعوه جهودهم مع ما أوتوا من التحقيق والتمحيص.

ولما كان فقه الحنابلة متميزاً عن غيره بأنه فقه يرتكز على الحديث والأثر، وكُتُبُ هذا المذهب هي المعتمدة في هذه البلاد، وتدرس في المساجد والمعاهد والكليات والجامعات، أحببت أن يكون لي دور في تقديم جديد ينتفع منه اتباع هذا المذهب، وغيرهم ممن يقصدون الحق وبه يأخذون.

ونظراً لأهمية كتاب (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) لابن النجار (ت٩٧٢هـ) عند فقهاء الحنابلة؛ ولأن الفائدة منه لا تكتمل إلا بتيسير سبل فهم وإدراك ما فيه من نوادر المسائل.

وبما أن الحواشي على الكتب المشهورة لها قيمة كبيرة حداً؛ لأنها غالباً تمتاز عن الشروح في تركيزها على حوانب مهمة، فنجد فيها من العمق والتحرير والتدقيق مالا يكاد يوجد في الشروح.

وحيث إن لي خبرة سابقة في تحقيق الـتراث، ولحاجـة هـذه الكتب المهمـة إلى تحرى الدقة في دراستها وتحقيقها.

رأيت أن تكون رسالتي لنيل درجة العالمية "الدكتوراه" بإذن الله تعالى في هـذا المجال بعنوان:

حواشٍ على منتهى الإرادات للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي (١٠٢٢هـ - ١٠٩٧هـ) من كتاب البيع إلى آخر كتاب الغصب دراسة وتحقيق

وكان من آكد الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع فضلاً عما سِبق:

- ١ قيمة الكتاب العلمية، وأصالة مصادره التي اعتمد عليها.
- ٢ أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات لها أهمية كبيرة لكل مسلم، فهي شديدة المساس بشئون المجتمع، وثيقة الصلة بحياته.
- ٣ أن هذا الكتاب حاشية على كتاب المنتهى لابن النجار الذي يعتبر من المتون
   والمختصرات الأصيلة في الفقه الحنبلى كما سبق.
- ٤ المكانة العلمية لمؤلف الحاشية الشيخ عثمان بن قائد النجدي؛ إذ يُعَدُ من الفقهاء المحققين المدققين.
- نظراً لأن الباحث الشيخ خالد بن علي المشيقح قد نال درجة الدكتوراة على تحقيق القسم الأول من هذه الحاشية، بعنوان: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات لابن النجار من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجهاد من المعهد العالي لقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام ١٤١٢هـ،

بإشراف الدكتور عبد الكريم اللاحم، رأيت ضرورة إكمال هذا الجهد في إحراج هذا الكتاب القيم بدراسة وتحقيق هذا الجزء.

لذا فقد اتبعت الخطة التالية في دراسة وتحقيق هذا الكتاب:

المقدمة: وقد بينت فيها أسباب احتياري لهـذا الموضوع، والدراسات السابقة، وحطة الدراسة والتحقيق، وأهم المصاعب التي واحهتني، وحتمتها بشكر وتقدير.

#### القسم الأول: قسم الدراسة.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: ترجمة مؤلف الحاشية

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه وشهرته ونسبه.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب الرابع: وفاته.

المبحث الثاني: حياته العلمية

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تكوين شخصيته العلمية.

المطلب الثاني: مكانته العلمية.

المطلب الثالث: آثاره العلمية "تلاميذه، ومؤلفاته"

الفصل الثاني: التعريف بحاشية عثمان بن قائد النجدي على منتهى الإرادات ويشتمل على خسة مباحث:

المبحث الأول: التحقق من اسم الحاشية وصحة نسبتها للمؤلف.

المبحث الثاني: أهمية الحاشية.

المبحث الثالث: منهج المؤلف ومصطلحاته.

المبحث الرابع: مصادر الحاشية.

المبحث الخامس: تقييم الحاشية.

#### القسم الثاني: قسم التحقيق:

ويشتمل على:

أولاً: وصف النسخ المخطوطة للحاشية.

ثانياً: نماذج من صور مخطوطات الحاشية

ثالثاً: منهج التحقيق.

رابعاً: النص المحقق.

وحين شرعت في هذا البحث، اعترض طريقي بعض الصعاب ومنها:

١ – قلة المعلومات عن مؤلف الحاشية في مصادر الترجمة مع ما له من شهرة وسمعة علمية مرموقة، وندرتها أيضاً عن الحقبة الزمنية التي عاشها في نجد وهي القرن الحري الحري عشراً، فتأريخ نجد العلمي في هذا القرن لم يجد عناية من أهل التخصص.

٢ - توثيق النصوص والنقولات التي امتالاً بها الكتاب، الأمر الذي كان استوقفني كثيراً واستهلك من جهدي ووقتي الكثير.

٣ - كثرة مصادر المؤلف، وكون بعضها مخطوطاً اقتضى تحري مكان وجودها ثم العمل على تخريج وتوثيق النقول عنها.

٤ - تعرض المؤلف إلى مسائل نحوية وبلاغية في حاشيته وتركها أحياناً بدون
 إجابة الأمر الذي تطلب جهداً في سؤال أهل التخصص للحصول على إجابات عنها.

٥ - طرح المؤلف أحيانا قضايا فقهية، وتركه الإجابة عنها، وهذا يستلزم
 الاجتهاد في تحري الجواب.

وفي ختام هذه المقدمة أودُّ الإشارة إلى أمرين:

الأمر الأول: أن ما قمت به من عمل هو جهد بشر لا يسلم من الخطأ، فما أصبت فمن توفيق الله وتسديده وله الحمد والشكر على ذلك، وما أخطأت كان بغير عمدٍ منى وقصد، واستغفر الله وأتوب إليه.

الأمر الثاني: أن هذا الجنتاج ساعدني في إخراجه كل من قدم لي خدمة فيه سواء أكان من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، فللجميع أتقدم بشكري الجزيل ودعائي الصادق بأن يجزيهم الله عني وعن قارئه خير الجزاء.

وأخص من هؤلاء فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الله بن حمد الغطيمل رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة في جامعة أم القرى، السذي تولى الإشراف علي في إعداد هذا الكتاب، ولم يدخر وسعاً في تقديم النصح والإرشاد والعون والمساعدة في كل مكان وزمان احتاجه فيه، فله مني عظيم الشكر والعرفان بالجميل، وأسأل الله أن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه، الفقير إلى رحمة القدير: عبد الرحمن بن ناصر العطوي

# أولاً: قسم الدراسة

ويشتمل على فعلين:

الفصل الأول: ترجمة المؤلف.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب.

## الفصل الأول: ترجمة المؤلف.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: حياته الشخصية.

(اسمه وشمرته ونسبه، مولده ونشأته، عقيدته ومذهبه الفقمي، وفاته)

المبحث الثاني: حياته العلمية.

(أسباب تكوين شخصيته العلمية، مكانته العلمية، آثاره العلمية "تلاميذه، مؤلفاته)

## المبحث الأول: حياته الشخصية ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه وشمرته ونسبه

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقمي.

المطلب الرابع: وفاته



## المبحث الأول: حياته الشخصية

ويشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اسمه وشهرته ونسبه:

(\*) هو عثمان بن أحمد (۱) بن عثمان بن سعيد (۲) بن أحمد عثمان بن أحمد عثمان بن عثمان بن معيد مولداً، الدمشقى رحلة، القاهري سكناً ومدفناً، السلفى عقيدة، الحنبلى في مذهبه

<sup>(\*)</sup> قام بدراسة موسعة عن المؤلف والكتاب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن على المشيقح الذي قام بتحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب، بناءً على ذلك سوف تكون هذه الدراسة محتصرة مع قيد بعض التحريرات والتصويبات بإذن الله تعالى، وهذا حسب المعمول به في كليسة الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في تحقيق المخطوطات.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن بسام في علماء نحد ٦٨٣/٣ أن اسم أبيه "عثمان" ولم يوافقه أحد في ذلك، وقد نقله عن المؤرخ ابن عيسى، كما أفاد بذلك عنه الدكتور عبد الرحمين العثيمين في تعليقاته على السحب الوابلة ٦٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حميد في السحب الوابلة ٦٩٧/٢ أن حده: "سعيد بن عثمان" وليس "عثمان بن سعيد"، ووافقه بقية من ترجم له ماعدا الشيخ عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ في ترجمته له في أول كتاب هداية الراغب ص ٩.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر أحد ممن ترجم له أن اسم جده الذي قبل "قائد" "أحمد" سوى ابـن بســـام في علمـــاء نجـــد (٣) . م 1 الشيخ في ترجمته لابن قائد في هداية الراغب ص ٩.

<sup>(</sup>٤) اعتمدت في تحديد اسمه بهذه الصورة على ما كتبه بيده في نهاية كتابه هداية الراغب وغيره حيث قال: "قاله جامعه فقير رحمة ربه العلي: عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي" وعلى ما كتبه عنه أشهر تلاميذه - أحمد بن عوض المرداوي -؛ لأنه أقرب الناس إليه وأعرفهم به كما في ثبتيه - أي ما يجمع فيه مروياته وأسماء شيوحه - المسمى "الكواكب الزاهرة في آثار أهل الأحرة" حيث قال فيها: ((الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد الشهير بـ "ابن قائد")).

وعلى ما في غلاف حاشيته على المنتهى، وكتاب نجاة الخلف في اعتقاد السلف، وكلاهما لابن قائد بخط تلميذه المرداوي حيث قال فيهما: "شيخنا وأستاذنا الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان النجدي الحنبلي".

وأما حده "أحمد" الذي قبل "قائد" فاعتمدت فيه ما قال ابن بسام وآل الشيخ كما مرً؛ لعدم وجود مخالف.

الفقهي. الشهير بـ "ابن قائد"(١).

قال ابن بسام (۱): "ولم أعثر على نسبته إلى قبيلة، أو أسرة، وإنما مصاهرة أسرته لآل ذهلان، وهم من قبيلة آل ذهلان من آل سحوب من بين حالد - قال ذلك ابن حميد عن محمد بن مانع، وحالفه في ذلك ابن عيسى فقال إن آل سحوب من زغب - يدل على أنه يلتحق بقبيلة عربية الأصل؛ فإن عادة النجديين أن من كان منهم من قبيلة عربية الأصل؛ أهد "(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في: السحب الوابلة وبهامشه تعليقات نفيسة للشيخ/ بكر أبوزيد ود. عبدالرحمن بسن سليمان العثيمين 7.97، علماء نجد 7.07، والطبعة الجديدة 1.97، روضة النساظرين 1.07، عنوان المجد 1.07، فهرس الأزهرية 1.07، إيضاح المكنون 1.07، هدية العارفين 1.07، المنعت الأكمل ص 1.07 ذكره و لم يترجم له، مفاتيح الفقه الحنبلي 1.07، المدخل لابن بدران 1.07، كناء كناء المدخل المفصل 1.07، 1.07، وغيرها، الأعلام 1.07، معجم المؤلفين 1.07، مقدمة حسنين مخلوف لهداية الراغب ص 1.07، ترجمة عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ في مقدمة هداية الراغب ص 1.07، مقدمة محقق كتاب نجاة الخلف في اعتقاد السلف "صور من صفحات المخطوط، ص 1.07، 1.07"، الدر المنضد ص 1.07"، الدر المنضد ص 1.07

<sup>(</sup>۲) علماء نجد ۳/۸۸۳.

<sup>(</sup>٣) وفي طبعة كتابه الجديدة التي بعنوان: علماء نجد حلال ثمانية قرون ١٢٩/٥ جزم بأنه من آل سحوب وقال: "وآل سحوب بطن من قبيلة زغب - بالزاي ثم العين المهملة ثم باء موحدة - وهم زغب بن مالك بن جفاف بن امرئ القيس بن نهشلة بن سليم.

وزغب فيها اسر نجدية منهم آل سحوب، وآل الثميري، ومنهم آل شتور في الحوطة.

وقبيلة زعب يرجع أصلها إلى قبيلة بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن (قيس عيـلان)، ابن نصر بن نزار بن معد بن عدنان، وقبيلة بني سليم لا تزال مساكنهم - كما قال ابسن سعيد - بين الحرمين". وانظر: ابن حميد في السحب الوابلة ٢٩٧/٢، روضة الناظرين ٦٨/٢.

### المطلب الثاني: مولده ونشأته:

ولد الشيخ عثمان عام ١٠٢٢هـ(١) في بلدة العيينة من قرى نجد(7). وقيل ولد في حوطة سدير في نجد(7).

وأما عن نشأة هذا العالم الجليل:

نظراً لأن المعلومات التي في مصادر ترجمته لم يذكر فيها شيء عن أسرته، ومكانتها في المجتمع إلا ما يتعلق – بابن خاله وقيل ابن عمته  $^{(1)}$  – الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان  $^{(2)}$  الذي كان أحد كبار مشاهير علماء نجد في تلك الفترة، وقاضي الرياض، ولا شك أن هذا غير كاف في بيان طبيعة نشأته الخاصة؛ لكن دراسته وطلبه للعلم على يد الشيخ عبد الله بن ذهلان تدل على تعلقه وتأثره به.

وبما أن مسقط رأس الشيخ عثمان، وبلدته التي فيها نشأ وترعرع - العيينة - كانت في وقته من أكبر بلدان نجد، وكانت آهلة بالسكان، وتكثر فيها المساجد

<sup>(</sup>١) روضة الناظرين ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك أكثر من ترجم له كابن حميد في السحب الوابلة ٢٩٨/٢، وابن بسام في علماء نحد حلال ثمانية قرون ١٢٩/٥ - ١٣٨، وعبد الملك آل الشيخ في أول هدية الراغب ص ٩.

<sup>(</sup>٣) روضة الناظرين ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حميد في ترجمة الشيخ عبد الله بن ذهلان أنه ابن خال الشيخ عثمان النحدي، وذكر في ترجمة عثمان أنه درس على ابن عمته الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان. انظر: السحب الوابلة 7/. ٦٥، ١٩٨، وقد تابعه ابن بسام في ذلك ولم يوجه بشيء.

قلت: يمكن أن يكون ابن حاله وابن عمته في آن واحد، فلا إشكال إذاً؛ لأن حاله قد يتزوج بأحت أبيه فيكون ابنهما: ابن حاله وابن عمته.

<sup>(</sup>٥) ولد في العيينة، أخذ العلم من مجموعة كبيرة عن علماء نجد، من أشهرهم محمد بن أحمد بن إسماعيل، قاضي أشيقر المتوفي سنة ٥٠١هـ، وكان عبد الله بن ذهلان شيخ قضاة نجد، ومفتيها، درس عليه خلق كثير منهم عثمان النجدي الذي أخذ عنه الفقه وغيره من العلوم. توفي رحمه الله سنة ٩٩٠١هـ.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٦٤٩/٢، علماء نحد ٦٢٠/٢.

وحلقات الذكر والعلم ومجالس العلماء<sup>(١)</sup>.

ونظراً لأن بيئة الإنسان المحيطة به تؤثر عليه بالإيجاب أو السلب، حسب مبادئها وأهدافها التي تحملها وتسعى إليها.

وبناء على ما سبق فلا يستبعد أن يكون الشيخ عثمان قد تأثر بهذا الجو العلمي الذي كان سائداً في زمنه، فنشأ نشأة حسنة، صالحة، فكان محباً للعلم وأهله، حريصاً على تحصيله وإدراكه فشرع في تعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم أخذ في حفظ القرآن فأتمه، ثم توجه إلى حلقات العلم المنتشرة في العيينة وما حولها من القرى (٢)، فأخذ من العلم قدراً أظهر تميزه، ونبوغه وذكاءه، وبراعته في اكتساب العلم والمعرفة، والقدرة على التحقيق والتدقيق.

<sup>(</sup>۱) قال ابن خميس في معجم اليمامه ١٩٨/١: "كان لهذه (العُيينة) دور كبير في وادي (حنيفة)، وكانت تحكم ما حولها، ولها صولة ونفوذ، وصاحبها قبول وعمران، وازدحام سكان، وكانت مأزراً للقاصدين، وقاعدة في هذا الوادي تخاف وترجى".

كانت من أكثر قرى نجد استقطاباً للعلماء فقد هاجر إليها من أشيقر الشيخ أحمد بن محمد بن بسام وتوفي فيها سنة بسام وتوفي فيها سنة ١٠٤٠هـ، والشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف وتوفي فيها سنة ١٠٧٩هـ، وغيرهم كشيوخ المترجم له في نجد اللذين سيأتي ذكرهما.

وتشير بعض الدراسات إلى أن عدد علماء نجد خلال القرن الحادي عشر ثمانية وعشرون عالماً، في العيينة ستة علماء، وفي أشيقر ثلاثة عشر عالماً، والبقية موزعون على بقية قرى نجد.

وقد أفادني الدكتور عبد الرحمن العثيمين محقق السحب الوابلة مشافهة: أن العُيينة عاصمة نجد، كان فيها في القرن الحادي عشر أكثر من أربعين عالماً.

انظر للتوسع: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص ٥٠ – ٥٥، كتاب الأخبار النجدية ص ٦٠، ٢١، ٢١، معجم اليمامة ١٩٨/، دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية ... في العارض ص ٢٠٤، ٤١١، ٤٢٥، ٤٢٦، نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ١٣ – ٢٧، وبحث آخر بنفس العنوان لنفس المؤلف وهو حول الحالة الدينية ص ٣٤ – ٣٥، ٣٦، قضاة نجد أثناء العهد السعودي ص ١٠١، ١١٢، ١١٤، علماء نجد 7٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظرين ٢/٨٦.

ومن كانت هذه اهتماماته، وطبيعة حياته، فلا ريب إنه ليس فيها للهو والـترف والركون للدنيا مجال، لذلك كله كان - رحمه الله - صالحاً، تقياً، حاداً، طالبـاً للعلـم، وعباً له ولأهله، باذلاً في سبيل ذلك كله ما يستطيع، فكان له ما أراد ومـا تـأمل، والله لا يضيع أجر المحسنين.

### المطلب الثالث: عقيدته، ومذهبه الفقهى:

الشيخ عثمان بن قائد النجدي محقق على طريقة السلف الصالح في إثبات أسماء الله وصفاته إثباتاً يليق به سبحانه وتعالى فيقول في كتابه "نجاة الخلف في اعتقاد السلف": "مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تعطيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (١)(٢).

وقال في كتابه هداية الراغب بعد تفسيره للبسملة وكلامه على صفة الرحمة والعلم: "والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي، وتارة من حيث قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى. وليست الاعتبارات الثلاثية متماثلة؛ إذ ليس كمثله تعالى شيء، لا في ذاته، ولا في شيء من صفاته، ولا في شيء من أفعاله، وهو السميع البصير. فاحفظ هذه القاعدة فهي مهمة جداً، بل هي التي أغنت السلف الصالح عن تأويل آيات الصفات وأحاديثها، وهي العاصمة لهم من أن يفهموا من الكتاب والسنة مستحيلاً على الله تعالى من تجسيم أو غيره"(٣).

وبذلك يظهر حلياً سلفيته رحمـه الله تعالى في عقيدته، وحرصه الشديد على إظهارها والتزام منهج الحق فيها وهو نهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وصالح سلف أمة محمد على .

<sup>(</sup>١) جزء من آية رقم (١١) من سورة الشورى.

٢) ص ٨١، وهذا الكتاب "نجاة الخلف في اعتقاد السلف" تعليقة لطيفة تشتمل على مسائل من أصول الدين، وهي على مذهب الإمام أحمد - كما وصفها مؤلفها - رتبها على مقدمة وثلاثة فصول، وتتمة. فالمقدمة في معرفة الله، وأول الفصول في مسألة العلو، وثانيها في كلام الله عز وجل، وثالثها في قواعد نافعة، وأما التتمة فهي أن من تحقيق التوحيد أن يُعْلَم أن الحقوق شلاثة: حق الله لا يشركه فيه مخلوق، وحق لرسوله ، وحق مشترك بينهما.

وهذه التعليقة مطبوعة بتحقيق د. أبواليزيد العجمي.

<sup>(</sup>٣) انظر: هداية الراغب ص ٨ - ٩.

وأما مذهبه الفقهي فالمتبع لمؤلفاته الفقهية يجد أنها كلها على مذهب الإمام المبحل أحمد بن حنبل رحمه الله، بل إن الشيخ عثمان رحمه الله قال في آخر كتابه هداية الراغب لشرح عمدة الطالب(١): "قاله حامعه فقير رحمة ربه العلي عثمان بن أحمد النحدي الحنبلي". فقد صرح بانتمائه وانتسابه لمذهب الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۱) ص ۷۲ه.

المطلب الرابع: وفاته:

توفي الشيخ عثمان - رحمه الله رحمة واسعة - بمصر في القاهرة في مساء يـوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الأولى سنة (٩٧) وبه يكمل لـه مـن العمـر (٧٦) سنة تقريباً (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: السحب الوابلة ۲۹۹۲، روضة الناظرين ۷۰/۲، ترجمة آل الشيخ في مقدمة هداية الراغب ص ۷، علماء نجد، ۳۸۶/۳.

١١٠٤مـ، صف حسيد على سبهى المسرى و من الله عنه أحد ممن ترجم للشيخ عثمان، كما أنه غير مقبول عقلاً إذا علمنا أولاً: تاريخ الوفاة لم يوافقه فيه أحد ممن ترجم للشيخ عثمان، كما أنه غير مقبول عقلاً إذا علمنا أن الشيخ عثمان ولد عام ١٠٢٢هـ.

ثانياً: لم يذكر من ترجم له أن له حاشية غير حاشيته على المنتهى لابن النجار.

## المبحث الثاني: حياته العلمية ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تكوين شفعيته العلمية

أولاً: الأسباب الذاتية.

ثانياً: الأسباب الخارجية.

أ – البيئة التي عاش فيما.

ب – شيوخه ورحلاته.

المطلب الثاني: مكانته العلمية.

أولاً: تولية المناصب الدينية المامة.

ثانياً: ثناء العلماء عليه.

ثالثاً: كثرة من نقل العلم عنه.

المطلب الثالث: آثاره العلمية.

أولاً: تلاميذه.

ثانياً: مؤلفاته.

#### تهيد:

لم ينل الشيخ عثمان النجدي - رحمه الله - من العناية في كتب التراجم والسير ما يستحق ويتناسب مع مكانته العلمية العالية، فلا يعرف عن حياته إلا اليسير على الرغم أنه عاش ٧٦ سنة (٧٦ هـ - ١٠٩٧هـ)، تنقل فيها بين أقطار شتى، ومارس فيها أعمالاً كثيرة كان منها طلب العلم، ومنها التعليم والإفتاء والإمامة، والدعوة والإرشاد.

ويمكن استيضاح معالم حياته العلمية، ومكانته الرفيعة في المطالب التالية: المطلب الأول: أسباب تكوين شخصيته العلمية

يمكن إيجاز أهم أسباب تكوين شخصية الشيخ عثمان بن قائد النجدي العلمية فيما يلي:-

## أولاً: الأسباب الذاتية:

لا شك في أن الشيخ عثمان رحمه الله تعالى كان يتمتع بقدر كبير من الذكاء، وقوة الحفظ، والقدرة على الفهم والتحليل والاستنتاج والتدليل، مكّنه ذلك من الارتقاء إلى مصاف ومقامات كبار العلماء، حتى خلّد التأريخ اسمه وأصبح يشار إليه بالبنان.

والشواهد على ذلك واضحة للعيان من خلال النظر إلى ما بشه في شرحه على العمدة وحاشيته على المنتهى من تحقيقات، وتحريرات، وتقسيمات، ومقارنات، واختيارات، وغرائب أبحاث، وألغاز، وأشعار، وغير ذلك، فمما سبق يظهر أن ابن قائد لم يكن ذكياً وقوي الحافظة فحسب بل كان عقلاً موسوعياً متفوقاً إذ الجمع بين هذه الأمور لا يقدر عليه إلا النوادر؛ فقد جمع مع علم الفقه علوماً أخرى كالعقيدة، واللغة، والنحو، والفرائض وحسابها، والتأريخ والشعر ونظم المسائل الفقهية (۱)، ويدل على ذلك مؤلفاته المتنوعة.

<sup>(</sup>١) قال في مسائلة الحوالة على الضامن في باب الضمان حاشية رقم (٤٠):

ولاشك أيضاً أن الشيخ عثمان رحمه الله قد أوتي من الصبر على العلم الشيء الكثير؛ إذ لولا ذلك لما تجاوز عقباته، وبخاصة في ذلك العصر الذي لم تكن المطابع قد دارت دواليبها على طبع الكتب، ولم تكن وسائل النقل والاتصال متيسرة، فضلاً عن المخاطر التي كان يواجهها من يشد الرحال لطلب العلم من نجد إلى الشام ثم مصر ثم الحجاز كما فعل ابن قائد النجدي رحمه الله.

ولا نشك أيضاً بأنه كان على حانب عظيم من التقوى والورع؛ لأننا وحدنا العلماء ينقلون عنه، ويزكونه، وكانوا لا ينقلون الفقه إلا عن تقي، فكم من عالم في عصره لم ينقل أحد عنه علمه، ولم يُحلس إليه ليؤخذ العلم عنه.

### ثانياً: الأسباب الخارجية:

إضافة إلى هذه الأسباب الذاتية التي كانت الأساس في تكوين شخصية ابن قائد النجدي العلمية، كانت هناك أسباب أخرى وأهمها:

## أ - البيئة التي عاش فيها:

تعد البيئة التي يعيش فيها الإنسان سبباً رئيساً في تكوين شخصيته، وبما أن الشيخ عثمان قد ولد ونشأ في بلدة العيينة التي كانت من كبريات قرى نجد زمنه، ثم سكن دمشق، ثم سكن القاهرة وتوفي فيها، فلا شك أنه قد استفاد من علماء ومكتبات (١) تلك البلدان، فكان لتلك البيئات المختلفة أثر في تكوين شخصيته العلمية.

عوالتنا صحح على ضامن ولا يطالب مضموناً إذا لم يكن أدى وإن يبرئ محتال لمضمون ضامن فلاغ وإن ضامن يبرئ فما رُدًّا

<sup>(</sup>۱) يعد من أهم المراكز العلمية آنذاك: الجامع الأموي في دمشق، والجامع الأزهر في مصر، وحلقـات العلم المنتشرة في أروقة المسجد الحرام.

#### ب - شيوخه ورحلاته العلمية:

إذا كانت ولادة الإنسان المادية من أبويه، فإن ولادته الفكرية من شيوخه، والشيخ عثمان رحمه الله حرص على ذلك كثيراً وتحمل من أجله المشاق العظام، فقد أخذ العلم عن مشائخ نجد في زمنه، وخصوصاً في بلدة العيينة مسقط رأسه، وكان من أشهرهم:

١ - عبد الله بن محمد بن ذهلان(١)

۲ - محمد بن موسى البصيري<sup>(۲)</sup>.

ولم يذكر من ترجم له أنه أخذ عن غيرهما في نجد، ولا يدل ذلك على أن الشيخ عثمان ابن قائد النجدي اقتصر عليهما فقط.

ثم فارق الشيخ عثمان للقيا المشايخ مسقط رأسه؛ فارتحل إلى دمشق؛ طالباً لزيادة نور نبراسه بعلو الإسناد، فهذا هو عمل كثير من علماء نجد، وذلك للأخذ عن أكابر علماء المذهب الحنبلي في خارج نجد (٣).

وكان من أبرز العلماء الذين أحذ عنهم الفقه والأصول والنحو وغيرها في دمشق:

١ - محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد البلْبَاني، البعلي (٤).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص١٣.

<sup>(</sup>٢) ولد في العيينة، وأخذ العلم عن أهلها، وعن علماء أشيقر الذين كان أشهرهم محمــد بـن اسمــاعيل، تولى التدريس في بلدية العيينة التي كانت آهلة بالسكان والعمران وقــد تــوفي رحمــه الله في أواخــر القرن الحادي عشر.

انظر ترجمته في: علماء نجد ٩٤٢/٣.

٣) نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهُور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الدمشقي، الخزرجي، الصالحي، ولد سنة ١٠٠٦هـ، وتوفي سنة ١٠٨٣هـ، كان عالمًا زاهـدًا فقيهًا محدثًا، من كبار أئمة مذهب الإمام أحمد، انتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية.

من مؤلفاته: أحصر المختصرات – في الفقه –، مختصر في التجويد مشهور بالرسالة البلبانية.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٢/٢، ٩، النعت الأكمل ص ٢٣١، معجم المؤلفين ٩٠٠/٩.

- ٢ عبد الحي بن أحمد بن محمد، المعروف بـ "ابن العماد"(١).
- ٣ محمد بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي، أبوالمواهب(٢).
  - $\xi$  عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب، التغلبي $^{(7)}$ .

ولا شك أن هذا العدد لا ينفي ولا يمنع من وجود آخرين انتفع بعلمهم الشيخ عثمان في دمشق ولكن لم تذكرهم مصادر الترجمة.

ولكن - والله أعلم - أن همة الشيخ عثمان لم تقف عند علماء الشام فقط بل رغب في أخذ العلم عن علماء مصر، والتي كان فيها شيخ الحنابلة منصور بن يونس البهوتي ت ١٠٥١هـ، فقد كانت تشد الرحال لطلب العلم على يديه من نجد وغيرها من بقاع الأرض، فجعل الله لذلك سبباً، فقد وقعت بين الشيخ عثمان وشيخه محمد أبى المواهب مناظرة في مسألة فقهية هي:

<sup>(</sup>۱) أبوالفلاح، العُكرِي، الصالحي، الدمشقي، ولد سنة ۱۰۳۲ أهم وتوفي سنـــة ۱۰۸۹هــ، فقيــه أديب إخباري، تتلمذ على أعلام المشايخ بدمشق ومن أجلَّهم الشيخ محمد بدر الدين البلباني، وانتفع بـــه كثير من أبناء عصره.

من مصنفاته: بغية أولى النهي شرح غاية المنتهى، "ولم يكمله"، شذرات الذهب في أحبار من ذهب.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٢/٠٦، النعت الأكمل ٢٤٠، شذرات الذهب ٢/١.

<sup>(</sup>٢) الدمشقي ولد سنة ١٠٤٤هـ وتوفي سنة ١١٢٦هـ، مفتي الحنابلة بدمشق، علامة في الفقه، والحديث، تقي ورع، درس على علماء دمشق ومنهم والده، ثم ارتحل إلى مصر فأخذ عن علمائها.

من مصنفاته: رسالة في قوله تعالى: ﴿ فبدت لهما ﴾ ورسالة على قوله تعالى: ﴿ مالك لا تأمنا على يوسف ﴾. انظر ترجمتُه في: السحب ٩٢٥/٣، مختصر طبقات الحنابلة ص ١٣٠، الأعلام ١٨٤/٦.

<sup>(</sup>٣) الشيباني، الدمشقي، ولد سنة ١٠٣٠هـ وتوفي سنة ١١٣٥هـ، أخذ عن البلباني، وأبي المواهب، وهو من كبار علماء الحنابلة وثقاتهم، من آثاره: "نيل المآرب شرح دليل الطالب" ولم يُشن عليه ابن بدران في المدخل لعدم تحريره". انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٢/٣٢٥، مختصر طبقات الحنابلة ٢٨٣١، الأعلام ٤١/٤، المدخل ص ٤٤٢.

إذا تساوى الحرير وغيره في الظهور، أو زاد الحريــر في الظهــور إذا كــان الشـوب مُسكدًى بالحرير، وملحماً بغيره، وأخرجته الصناعة فظهر السَّدَى وخفيت اللَّحْمَةُ"

فقال الشيخ أبوالمواهب بالحِلِّ؛ مادام السَّدَى من الحرير واللَّحْمَةُ من غيره، وقال الشيخ عثمان بالحرمة مادام الظاهر هو الحرير، بقطع النظر عن كون الحرير هو السّدى، وطالت المناظرة بينهما.

والصواب في هذه المسألة مع الشيخ عثمان كما يقول الشيخ عبد الملك آل الشيخ، وقد وافقه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (١).

فنتج عن هذه المناظرة أن اشتد النزاع بين الشيخ محمد بن عبد البهافي و تلميذه، فاشتد الشيخ على المترجم له فما كان من الشيخ عثمان إلا أن خرج إلى مصر وفيها تتلمذ على علامة عصره في مصر: - الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي (٢) - بعد وفاة خاله الشيخ منصور بن يونس البهوتي، فقد تصدر للتدريس والإفتاء في مكانه؛ فانتفع به خلق كثير منهم الشيخ عثمان النجدي (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: السحب الوابلة ۲۹۸/۲، ترجمة الشيخ عثمان في أول كتاب هداية الراغب، للشيخ عبد الملك بن إبراهيم ص ۹، روضة الناظرين ۲۹۲، علماء نجد ۲۸۳/۳، والطبعة الجديدة من علماء نجد ۱۱۲۰، وقد أشار الشيخ عثمان إلى المسألة في كتابه هداية الراغب ص ۱۱۲، وانظر: حاشية العنقري ۱۲۷/۱.

<sup>(</sup>٢) المصري، المتوفى سنة ١٠٨٨هـ. الفقيه المتبحر، والعالم بالمعقول والمنقول، سديد البحث، مـد يـد التقرير، أكيد التحرير، بديع التدقيق والتحقيق، شيخ الحنابلة في عصره.

له مصنفات عدة، منها: حاشية على المنتهى، حاشية على الاقناع وهي قيد التحقيق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حاشية على شرح العقائد النسفية، وغيرها.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٢/٩٢٨، مختصر طبقات الحنابلة ص ١٢٣، النعت الأكمل ص ٢٣٨، معجم المؤلفين ٢٩٤/٨.

<sup>(</sup>٣) السحب الوابلة ١٩٨/٢ - ٨٧٠.

وبعد فترة من الزمن قضاها في طلب العلم في مصر زار الشيخ عثمان الحرم المكي الشريف ولازم علماء المسجد الحرام زمناً وأخذ عنهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير والعربية وأجيز بالرواية، كما جلس في المسجد الحرام للطلبة واختير إماماً ومفتيا في المقام الحنبلي، ثم رجع إلى وطنه ووفد إليه طلاب العلم، ثم عاد إلى مصر إلى أن توفي فيها(١).

وفي ختام هذا المطلب يظهر لنا بجلاء الأسباب التي كونت شخصية هذا العالم الفذ في مختلف جوانبها، العلمية، والسلوكية، ففي السفر لهذه المقاصد الحميدة، فوائد عدة، وفي مجالسة ومخالطة العلماء وطلبة العلم فوائد جمة لا تعد ولا تحصى.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين ٦٨/٢.

#### المطلب الثاني: مكانته العلمية:

إن مكانة الشيخ عثمان العلمية تتجلى في الأمور الآتية:

أولاً: اختياره لتولي المناصب الدينية الهامة وهي:

#### ١ – الإمامة والإفتاء في المسجد الحرام:

احتير الشيخ عثمان إماماً ومفتياً في المقام الحنبلي في المسجد الحرام زمناً بعد قدومه إلى الحجاز زائراً للمسجد الحرام من مصر، ولا يخفى مالهذا المنصب الشريف من مكانة ترفع من مكانة القائم به، ولا ينتخب له إلا من هو أهل له.

### ٢ – التدريس والإفتاء في نجد:

فقد قام بالتدريس في مساحد نجد، وتولى الإفتاء فيها، فوفد إليه الطلاب من كل صوب، وقصده الناس بالسؤال. وكان رحمه الله من أوعية العلم والحفظ، ولكن الفترة التي قضاها في نجد كانت محدودة، إلا أن شهرته ملأت آفاق نجد وما حولها.

#### ٣ – التدريس والإفتاء في مساجد القاهرة بمصر:

بعد طلبه للعلم بمكة وقيامه بمهام الإمامة والافتاء رجع إلى القاهرة، فاشتهر في مصر ونواحيها وقصد بالأسئلة والاستقصاء، وجلس للطلبة الذين توافدوا طلباً للعلم على يديه من كل صوب إلى أن توفاه الله في القاهرة رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له الثواب (١).

ولاشك أن الناس وطلاب العلم لا يقصدون في مثل هذه الجوانب إلا من يثقون بدينه وعلمه، فليس كل أحد يقصد بالاستفتاء ويطلب على يديه العلم.

## ثانياً: ثناء العلماء عليه:

لاسيما المشهورين منهم، ولا شك أن في ذلك شهادة وتزكية له، تدل على

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق: السحب الوابلة ٢٩٨/٢، روضة الناظرين ٨٦/٢، تاريخ علماء نجد ٦٨٤/٣.

مكانته العلمية، وعلو مرتبته بين العلماء المحققين، ومما قيل فيه:

۱ – قال فيه تلميذه الشيخ أحمد بن عوض المرداوي في مقدمة كتابه نجاة الشلف في اعتقاد السلف<sup>(۱)</sup>: "جمع شيخنا العالم العلامة، القدوة الفهامة، من رامته السيادة، وسلمته المعارف زمامها، وكشفت له عن وجهها لثامها، ومدت عليه العوارف رواقها، وشدت به الفضائل نطاقها، كنز العرفان، ومعدن البيان والتبيان".

وقال فيه أيضاً في مقدمة حاشية الشيخ عثمان: "هذه حواشي على كتاب المنتهى جردتها من خط شيخنا، وأستاذنا، وقدوتنا إلى الله، الشيخ العالم العلامة، الحبر، البحر، الفهامة، المحقق، المتقن، المتفنن، البارع، الرحالة، الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحنبلى "(۲).

وقال فيه أيضاً في تُبَتِهِ المسمى "الكواكب الزاهرة في آثـار أهـل الآخـرة": "و... من رفعت له من العلوم الأعلام، ونطق بمصداق مافيه لسان النَّظَّام:

وإني إذا ما رمت بَتَّ صفاتِهِ يزاحمني فكري بها فأحرر وإني إذا ما رمت بَتُّ صفاتِهِ عنا فأحرر عنا قصر عنا قصر عنا قصر عنا قصر عنا قصر عنا قصر التقامي إن قلتُ صفه يقول لي

٢ - وقال فيه تلميذه حسن بن نصار بن منصور الحنبلي البيتاوي<sup>(٤)</sup> في آخر رسالة الشيخ عثمان المسماة به (كشف الضو عن معنى لو) تمت هذه الرسالة المباركة المسماة به (كشف الضو عن معنى لو) تأليف شيخ الإسلام والمسلمين، صدر المدرسين، فخر العلماء الراسخين، الفقيه التي تزينت بدروسه المساجد والمدارس، واحتاج إلى تصريح منطوقه ومفهومه كل مذاكر ومدارس، أحيا رؤوس المدارس، وزان دروسها،

<sup>(</sup>۱) ص ۹، ۹۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: ١/١ من الحاشية، بتحقيق الدكتور خالد المشيقيح.

 <sup>(</sup>٣) نقلاً عن تعليقات الدكتور عبد الرحمن سليمان العثيمين في هامش السحب الوابلة ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الذي نسخ أيضاً رسالة الشيخ عثمان في "أي" المشددة. وقد نقلت هذا الثناء عن مقدمة الدكتور عبد الفتاح الحموز محقق رسالة أي المشددة ص ١١.

وجمَّلَ صدور المجلس، وأطلع شموسها، ورفع منار الإفادة، وضاعف عظامها، أمجد الفضلاء المدرسين، وتاج النبلاء المتصدرين، فخر ذوي الإفتاء والتدريس، حامل لواء الشريعة وناشره بفهمه الثاقب النفيس، إذ ألقى الدروس أحيا رباع العلم بعد الدروس، مولانا، وأستاذنا الشيخ عثمان الحنبلى النجدي".

٣ - قال فيه ابن حميد (١٠): "وزاد انتفاعه به جدا حتى مهر، وحقق، ودقق، ودقق، واشتهر في مصر ونواحيها".

وقال فيه أيضاً (٢): "وكان حطه مضبوطاً إلى الغاية، بديع التقرير، سديد الأبحاث والتحرير".

٤ - وقال فيه ابن بسام (٣): "وبعد هذا خرج من الشام إلى مصر، وأخذ عن علمائها حتى مهر مهارة تامة في الفقه، وحقق فيه، ودقق وأطلق عليه لقب المحقق، واشتهر في مصر ونواحيها، وقصد بالأسئلة، والاستفتاء سنين عديدة، وأثنى عليه العلماء في وقته وبعده، وآخر ما رأيت من الثناء عليه ما قاله المشرف على طبع كتابه "هداية الراغب" الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً".

- قال فيه الشيخ محمد حسنين مخلوف "أما الشارح - رحمه الله - فيظهر من شرحه أنه متبحر، وعالم ضليع في مذهب الإمام أحمد حسن التأليف جيد السبك ...

ويتضح من أقوال العلماء والمؤرخين - التي ذكرت طرفاً منها فيما سبق - أن الشيخ عثمان النجدي كان فقيهاً، محققاً، متبحراً في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عالماً به وبغيره من المذاهب الفقهية الأخرى، صاحب دراية في العقيدة، والتفسير، والأدب، واللغة والنحو والبلاغة، وغيرها.

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة ٢/٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد٣/ ٦٨٢، ٦٨٤.

<sup>(</sup>٤) في مقدمته لهداية الراغب ص ٥، ٦.

## ثالثاً: كثرة من نقل العلم عن مؤلفاته::

فقد نقل العلم عن الشيخ عثمان من خلال مؤلفاته خلق كثير (١)، واستشهدوا بأقواله واستظهاراته واختياراته، واعتمدوا على إفاداته؛ مما يدل على مكانته العلمية الرفيعة.

<sup>(</sup>١) حيث نقل عنه مثلاً:

١ – العنقري، في حاشيته على الروض في مواطن كثيرة ٣٦/٣، ٣٦، ٩٧، وغيرها.

٢ - الشطى في تجريد زوائد الغاية والشرح ٣/٥٥، ٢٥. وغيرها.

٣ – "أبابطين" في حاشيته على الروض ٨/١.

٤ - ابن قاسم، في حاشيته على الروض ٣٣٢/٤.

٥ - ابن جاسر، في مفيد الأنام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام ص ٨، ٢٧، ٥٧ وغيرهم.

### المطلب الثالث: آثاره العلمية:

#### أولاً: تلاميذه:

تبوأ الشيخ عثمان – رحمه الله – مكانة علمية مرموقة جعلته مقصداً للكثـير من طلاب العلم؛ ليأخذوا عنه في نجد، والحجاز، والشام، ومصر.

ونظراً لقلة المعلومات الواردة في مصادر ترجمة الشيخ عثمان، لم يذكر إلا أبرزهم، وهم (١):

- ۱ الشيخ أحمد بن محمد بن عوض المرداوي، المقدسي، النابلسي (٢)، وهو الذي حرد عاشية الشيخ عثمان على المنتهى من نسخة الشيخ نفسها، ومن أوراق بداخلها (٢).
- ٢ الشيخ حسن بن نصار بن منصور، الحنبلي، البيتاوي<sup>(١)</sup>، وهو الذي قام بنسخ رسالتي الشيخ عثمان، رسالة في كشف الضوء عن معنى لو"، و"رسالة في أي المشددة"<sup>(٥)</sup>.
  - ۳ الشيخ محمد بن الحاج مصطفى الجيتي<sup>(۱)</sup>.
    - ٤ الشيخ محمد الجيلي، وله منه إجازة (٧).

<sup>(</sup>١) قال ابن بسام في علماء نجد خلال ثمانية قرون ٥/١٣٢: "وتلاميذه كثيرون".

<sup>(</sup>٢) يعرف بـ "ابن عوض"، كان موجوداً سنة ١١١١هـ. من تلاميذ محمد بن احمد بن على الخلوتي، وابن قائد النجدي. من مصنفاته: حاشية على دليل الطالب، طَرْفُ الطَّرْفِ في مسألة الصوت والحرف، الكواكب الزاهرة في آثار أهل الآخرة. وقد نسبت له نسخة من حاشية المنتهى في فهرس مخطوطات حامعة أم القرى، وهذا ليس بصحيح.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة ٢٣٩/١، المدخل ٤٤٢، مفاتيح الفقه الحنبلي ٢٠٧/٢، المدخل المفصل ٧٨٣/٢، المنتهى لابن مانع ٦/١.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال ثمانية قرون ١٣٢/٥.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>o) انظر: رسالة أي المشددة، لعثمان النجدي ص ١١٠٩.

<sup>(</sup>٦) علماء نجد خلال ثمانية قرون ١٣٢/٥، ولم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) علماء نجد حلال ثمانية قرون ١٣٢/٥، ولم أعثر له على ترجمة.

o - الشيخ تاج الدين الخلوتي (١).

#### ثانياً: مؤلفاته:

صنف الشيخ عثمان النجدي - رحمه الله - عدداً من المؤلفات في عدة من العلوم والفنون، كالعقيدة والتفسير، والفقه والفرائض، والنحو، كان فيها سديد البحث، مديد التقرير، أكيد التحرير، بديع التدقيق والتحقيق، رصعها بالفوائد والتتمات وبدائع وغرائب الأبحاث.

ولذلك فقد حكم من اطلع عليها من العلماء على صاحبها بالعلم والتحقيق والتدقيق، والمكانة الرفيعة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومن أهم وأبرز تصانيفه مايلي:

- ١ الإسعاف في إجازة الأوقاف.
- حواشٍ على منتهى الإرادات، وهو الكتاب الذي وضعت عليه هذه الدراسة وهو محل التحقيق.
- قال ابن بدران في المدخل<sup>(۲)</sup> عنها: "وعلى المتن حاشية أيضاً للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب شرح العمدة للشيخ منصور البهوتي المتوفي سنة أحمد النجدي عاشية نافعة، تميل إلى التحقيق والتدقيق".
  - ٣ تلخيص نونية ابن القيم، وقد فرغ من تأليفها في شعبان ١٠٨١هـ.
- ٤ رسالة أيّ المشددة. وهي رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور عبد الفتاح الحموز،
   ذكر الشيخ عثمان في الفصل الأول منها أقسام "أي" المشددة وذكر بأنها ستة:
   الشرطية، الاستفهامية، صفة النكرة، حال المعرفة، الموصلة، وصلة النداء، ثم

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن بسام في علماء نجد خلال ثمانية قرون ٥/١٣٢. قلت: أشك في صحة ذلك؛ لأن الشيخ عثمان ذكر في مصطلحاته التي في أول حاشيته أن كلمة التاج تعيني الشيخ تاج الدين البهوتي، تلميذ المصنف "ابن النجار". انظر: حاشية المنتهى بتحقيق الدكتور خالد المشيقح ١/١. وقد ذكر ابن حميد في السحب الوابلة ١٩٤/٣: "تاج الدين بن شهاب الدين بن علي البهوتي، له كتابات على المنتهى"، ولم يترجم له.

<sup>(</sup>٢) المدخل ص ٤٤١.

أعقبه بتنبيه عن "أي" المعربة والمبنية، وذكر في الفصل الثاني، ما يلزمها من الإضافة، وجعل الثالث عن "أي" الموصولة، وتلاه بتتمتين: الأول:ى عن وقوع الصلة ظرفاً أو حار ومجروراً، والثانية: عن بناء "أي" الموصولة المضافة. ثم أنهى رسالته بخاتمة في فهم ما يتعلق بالموصولة من كلام الإمام جمال الدين بن مالك في خلاصته.

- ٥ رسالة في القهوة.
- 7 رسالة في كشف الضوعن معنى لو. وهي رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحموز، منشورة في مجلة كلية الشريعة بالأحساء في العدد الثالث سنة ١٤٠٣هـ، بين فيها بتوسع معانى "لو"، وتعاريفها.
  - V = m(3) = 0 الفرائض.
    - ٨ شرح البسملة.
- 9 قطع النزاع في أحكام الرضاع. رسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور/ الوليد بن عبد الرحمن الفريان، تتكون من مقدمة في تعريف الرضاع، وفصل في الأصل في الرضاع، ومن يَحْرمُ به، وتتمة فيما استثناه بعض الفقهاء من عموم أن ما يحرم بالرضاع.
  - ١٠ مختصر درة الغواص. وله تعليقات يسيرة عليها.
    - ١١ نجاة الخلف في اعتقاد السلف، مطبوع (٢).
- ١٢ هداية الراغب شرح عمدة الطالب، مطبوع عدة طبعات، قال فيه ابن بـدران في المدخل (٢٠): "عمـدة الراغب، مختصر لطيف؛ للشيخ منصور البهوتي، وضعه

<sup>(</sup>۱) نصر الدين بن أحمد التستري، الجلال "البغدادي"، ولد سنة ٧٣٣هـ، وتوفي سنة ١١٨هـ، أرجوزته في الفرائض تقع في مائة بيت - قال عنها ابن حجر: "حيدة في بابها".

انظر: المدخل المفصل ٨٦٨/٢، ١٠٠٦، مفاتيح الفقه الحنبلي ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق الحديث عنه في ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) المدخل ص ٤٤.

للمبتدئين، وشرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحاً لطيفاً، مفيداً، مسبوكاً سبكاً حسناً".

قال الشيخ محمد حسنين مخلوف في مقدمة "هداية الراغب" (١): "جمع في هـذا العبارة الشرح بين الاختصار وسهولةلا ودقة البحث ووضوح الإشارة" (٢).

<sup>(</sup>١) مقومة هداية الراغب ص ٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن بسام في علماء نجد ٣٨٦/٣، أنه له مجموعة رسائل فقهية في مكتبة أوقــاف بغــداد. وقــد راجعت فهرس المكتبة المذكورة و لم أحد ذكراً للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي.

## الفصل الثاني التعريف بحاشية عثمان بن قائد النجدي على منتمى الإرادات

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: التحقق من اسم الحاشية ونسبتها للمؤلف.

المبحث الثاني: أهمية الحاشية.

المبحث الثالث: منهم المؤلف ومصطلحاته في الحاشية.

المبحث الرابع: مصادر الحاشية.

المبحث الخامس: تقييم الحاشية.

### المبحث الأول: التحقق من اسم الحاشية ونسبتها للمؤلف.

### المطلب الأول: التحقيق من اسم الحاشية

إن اسم الكتاب في الأصل يكون من صنع مؤلفه، ونظراً لما يلى:

- ١ أن الشيخ عثمان لم يذكر في مقدمته التي وضعها في أول الحاشية أسماً لها(١١).
  - ٢ أن الشيخ عثمان لم يذكر إسماً لها في كتاب آخر من كتبه (٢).
  - ٣ أن النسخة التي بخط مؤلف الحاشية غير موجودة في حدود علمي.
    - ٤ أن من ترجم له لم يذكر اسماً لهذه الحاشية عند تعداد الوالقاته (٣).
- و جمعها ونسخها من هوامش نسخة المنتهى للشيخ عثمان، وأوراق كانت بداخلها وجمعها في كتاب مستقل لم يذكر لها اسماً معيناً وإنما قال في صفحة الغلاف: هذه حواشي على منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، للشيخ العالم العلامة، القدوة الفهامة، شيخنا عثمان بن أحمد بن عثمان النجدي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعةً "وقال في الصفحة الأولى من مقدمة الحاشية: "هذه حواشي على المنتهى للشيخ تقي الدين الفتوحي الحنبلي جردتها من خط شيخنا...".
  - ٦ أن جميع النسخ الأخرى المخطوطة للكتاب، نقلت عن نسخة تلميذ المؤلف.

<sup>(</sup>١) كما صنع في كتابه هداية الراغب ص ٧.

<sup>(</sup>٢) كما صنع في الحاشية حيث أحال على مسألة في كتابه هداية الراغب بقوله: "فراجع ما كتبه في هداية الراغب". انظر: ٤٦/١ من حاشية الشيخ عثمان على المنتهى بتحقيق الدكتور حالد المشيقح.

<sup>(</sup>٣) انظر مصادر الترجمة في المبحث الأول من الفصل الأول ص

فبناء على ما سبق يمكن القول: إن ماورد على صفحة غلاف كل نسخة من نسخ المخطوط يعد اجتهاداً وتصرفاً من الناسخ في تحديد اسم لهذه الحاشية، وإليك ما ورد على صفحات غلاف النسخ المخطوطة لهذه الحاشية:

- ١ نسخة المرداوي "الأصل": "حواشي على منتهى الإرادات".
- ٢ نسخة النابلسي "س": "حواشي على منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح
   و زيادات".
- ٣ نسخة لم يذكر اسم ناسخها "ق": "حواشي على منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات".
  - ٤ نسخة السفاريني "ر": "حاشية على متن المنتهى "(١).
  - نسخة لم يذكر اسم ناسخها "ع": "حواشي على منتهى الإرادات".
- 7 نسخة ابن حمدان "م": "حاشية الشيخ عثمان بن أحمد النجدي على كتاب منتهى الإرادات للتقى الفتوحى".
- ٧ نسخة لم يذكر اسم ناسخها "ش": "تدقيق أولى النهي والحواشي على المنتهى". وبقية النسخ "هـ، ط، ب" لم يذكر على صفحات غلافها اسم.

#### و لذلك:

فإنه يترجح عندي أن اسم هـذا الكتـاب: "حـواش (٢) على منتهـى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيـادات" وهـو مـا اختـاره تلميـذ المؤلـف اسمـاً للحاشـية، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) كتب في هامشها بخط مغاير لخط الناسخ: حواشي - حاشية الشيخ عثمان بن أحمد النجدي على المنتهى للفتوحي.

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل: "حواشي" وما أثبته هو الصواب. انظر: شرح الأشموني على الألفية مع حاشية الصبان ٢٠٩/٤، التصريح لمضمون التوضيح ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) رجح هذا الاسم أيضاً الدكتور / خالد المشيقح عند تحقيقه للجزء الأول من هذه الحاشمية، انظر: ٩/١ من صفحات الدراسة في رسالته للدكتوراه؛ إلا أنه لم يلتزم به.

# المطلب الثاني: التحقق من صحة نسبتها للمؤلف:

أكد صحة نسبة كتاب "حواشٍ على منتهى الإرادات" للشيخ عثمان النجدي عدة أمور:

- ١ إحالته فيها على كتابه المشهور "هداية الراغب" كما سبق ذكره في المطلب السابق.
- ٢ أن جميع النسخ التي حصرتها، وجمعتها، وأطلعت عليها وهــي عشـر نســخ توافقت وأطبقت على أن هذه الحواشي للشيخ عثمان.
- ٣ شهادة أشهر تلامية المؤلف الشيخ أحمد بن عوض المرداوي الذي جرد الحاشية وجعلها في كتاب مستقل حيث قال في مقدمة الحاشية: فيقول العبد الفقير أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي: هذه حواشي على كتاب المنتهى للشيخ تقي الدين الفتوحي الحنبلي جردتها من خط شيخنا وأستاذنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ العلامة العالم الحبر البحر الفهامة المحقق المدقق المتقن المتفنن البارع الرحالة، الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي.....
- ٤ أن كل من ترجم للشيخ عثمان ذكر أن من مؤلفاته حاشية على منتهى الإرادات<sup>(۱)</sup>.
- نقل العلماء في كتبهم عن الحاشية واستشهادهم بآراء الشيخ عثمان واستظهاراته، واختياراته، وتصريحهم باسمه في كتبهم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: مصادر ترجمته في المبحث الأول ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: الشطي في تجريد زوائد الغاية ٣/٥٠، العنقري في حاشيته على الروض المربع ١٠٨/٢، ١٢٨، ابن قاسم في حاشيته على الروض ٤٣٢/١.

## المبحث الثاني: أهمية الحاشية

تأخذ الحاشية مكانتها وقيمتها العلمية من عدة نواحي:

أولاً: من أهمية الكتاب الذي وضعت عليه، وأعدت حوله، فهي أعدت على كتاب: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" لابن النجار (۱)، وهذا الكتاب لا يجهل قيمته أحد من فقهاء الحنابلة، فمؤلفه جمع فيه بين كتابين عظيمين لمؤلفين جليلين (۲) كانت لهما الصدارة في تقرير المذهب وتحريره، وتصحيحه.

فالأول: "المقنع" لشيخ المذهب، موفق الدين ابن قدامة (٢)، ألفه للمتوسطين من طلبة العلم، دون إيراد الدليل والتعليل؛ ليجعل لقارئه مجالاً إلى كدِّ ذهنه، وإعمال فكره؛

1/101.

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفُتُوحي، تقي الدين، أبوبكر بن شهاب الدين، الشهير بابن النجار، ولد سنة ۸۹۸هـ، وتوفي سنة ۹۷۲هـ، كان عالماً زاهـداً، ورعاً تقياً، ولي القضاء، وكان شيخ الحنابلة في مصر، من مصنفاته: الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير، المنتهى.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٨/ ٣٩٠، النعت الأكمل ص ١٤١، السحب الوابلة ٢/٤٥٨، مختصر طبقات الحنابلة ص ٩٦، المدخل لابن بدران ٤٣٩، الأعلام ٦/٦.

<sup>(</sup>٢) وقد سبق إلى هذا الأمر بمحاولتين لم يكتب لهما النجاح بالمستوى الرفيع الذي حققه ابن النجار، بدليل اهتمام الحنابلة المنقطع النظير بـ "المنتهى" دون غيره من الكتب التي جمعت بين المقنع والتنقيح. وقد قام بذلك كلاً من:-

١ - العلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري المتوفي سنة ٩١٠هـ، تلميذ المصحـح المرداوي،
 إلا أنه رحمه الله توفي قبل إتمامه، ووصل فيه إلى الوصايا.

٢ - الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي، ولد ٥٧٥هـ وتوفي سنة ٩٣٩هـ، في كتابه:
 التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. وقد طبع بتحقيق د. ناصر الميمان، نال بذلك درجة
 الدكتوراه في الفقه من حامعة أم القرى عام ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المقدسي ، ثم الدمشقي الصالحي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة ٤١هـ، وتوفي سنة ٢٠هـ، من مصنفاته: المغني، الكافي، المقنع، العمدة. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ١٣٣/٢، سير أعلام النبلاء ١٦٥/٢٢، فوات الوفيات

ليتمرن على التصحيح والترجيح. وقد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، مع توسط حجمه، وسلاسة عبارته، وحسن تقويمه، وكمال ترتيبه وتبويبه(١).

وقد نال هذا الكتاب شهرة، واهتماماً كبيراً من علماء المذهب؛ لقيمته العلمية، قال المرداوي: "إنه من أعظم الكتب نفعاً، وأكثرها جمعاً"(٢). ولذلك ألف عليه كتابه الشهير "الإنصاف" لبيان الصحيح من المذهب، والمشهور، وما اعتمده أكثر الأصحاب، فخدم بذلك كتاب المقنع، الذي أيضاً تناوله الحنابلة بالتآليف، كالشروح، والتعليقات التي تبينه (٣)، وكتب اللغة التي توضح حدوده ومصطلحاته (٤)، وكتب التحريج التي تخرج أدلته (٥)، وغيرها.

الثاني: "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" لمصحح المذهب ومحدده (١)، علاء الدين المرداوي (٧)، قال في مقدمته: "أما بعد فقد سنح بالبال أن أقتضب ما في كتابي (الإنصاف) من تصحيح ما أطلق الشيخ الموفق في المقنع من الخلاف، وما لم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به أو قدمه أو صححه أو ذكر أنه المذهب وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل أو إبهام أو عموم أو إطلاق، ويستثنى منه مسألة أو أكثر حكمها

<sup>(</sup>١) انظر: المقنع ص ١٠، المدخل ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٣/١.

<sup>(</sup>٣) ك "الشرح الكبير"، لابن أبي عمر (ت٦٨٦هـ)، و المبدع، لابن مفلح (ت٨٨٤هـ).

<sup>(</sup>٤) كـ "المطلع"، للبعلي (ت٩٠٩هـ).

<sup>(</sup>٥) كـ "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" لأبي المحاسن المقدسي (ت ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٦) وصفه بذلك العلامة ابن بدران في المدخل ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٧) علي بن سليمان بن أحمد، المرداوي السعدي، الصالحي، أبو الحسن، علاء الدين ولد سنة ١٨هـ، وتوفي سنة ٥٨٨هـ، مصحح مذهب الحنابلة، ومنقحه. من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تصحيح الفروع، التنقيح، وما سبق في الفقه، وفي الأصول: تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول" وغيرها.

انظر ترجته في: الثُّر المنضري ١٨٦٨ ١٠ السحب العابلة ١٧٣٩٠ .

مخالف لذلك العموم أو الإطلاق، وأما ما قطع به أو قدمه أو صححه أو ذكر أنه المذهب، أو كان مفهوم كلامه مخالفاً لمنطوقه، وكان موافقاً للصحيح من المذهب فإني لا أتعرض إليه غالباً إذا علمت ذلك"(١).

ولذا قيل فيه كثير ومن ذلك ما قاله الشويكي رحمه الله (٢): "أجلُّ كتاب، اجتهد في جمعه، وأتى بالصواب، وأراح كل قاض ومفتٍ من البحث والأتعاب".

ونظراً لأن التنقيح غير مستغن عن أصله وهو المقنع (٢)، فقد اسقط المرداوي من كلام الموفق في المقنع أشياء كان يجب المحافظة عليها وبقاؤها، مثل الشروط، والقيود، والاستثناءات الصحيحة في المذهب، كما أنه - رحمه الله - كان يحيل الحكم في بعض الأحيان على المقنع، ويطلقه من غير تقييد، فضلاً عن المسائل الكثيرة التي تركها بدون تصحيح. فلهذه الأمور مجتمعة تصدى ابن النجار - رحمه الله - للجمع بين الكتابين في مصنف واحد، مع حذف المستغنى عنه والمرجوح، وما بني عليه، ورصعه وجملًه بما عقل من الفوائد والشوارد، كل هذا بتحرير الراجح الصحيح من المذهب، وسماه: "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات".

فصار الكتاب "عمدة المتأخرين في المذهب وعلية الفتوى فيما بينهم" (أ) وقدموه في الحفظ، والتدريس، والقضاء، وكتبوا عليه شروحاً عديدة، وحواشي وتعليقات، وعمت شهرته عند المتأخرين كشهرة مختصر الخرقي عند المتقدمين وشهرة المقنع عند المتوسطين (أ)، وأثنوا عليه ثناءً عاطراً، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) التنقيح ص ١٨.

<sup>(</sup>۲) التوضيح ۲۰۹/ – ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح المنتهى لابن النجار ١/٧٠١

<sup>(</sup>٤) انظر: المدخل ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) اصطلح المتأخرون من الحنابلة على تقسيم علماء المذهب إلى ثلاث طبقات، زمانية، وهي: ١ - طبقة المتقدمين (٢٤١هـ - ٤٠٣هـ) تبدأ من تلاميذ الإمام أحمد إلى وفاة الشيخ الحسن بن حامد.

ما قاله البهوتي في خطبة كتابه شرح المنتهى (١): "أما بعد فإن كتاب "المنتهى" لعلم الفضائل، وأوحد العلماء الأماثل محمد تقي الدين ابن شيخ الإسلام أحمد شهاب الدين ابن النجار الفتوحي... كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، سلك فيه منهجاً بديعاً، ورصعه ببدائع الفوائد ترصيعاً، عُدَّ بذلك الكتاب من المواهب، وسار في المشارق والمغارب".

وقال ابن بدران (٢): "واعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهاراً أيما اشتهار: أولها: "مختصر الخرقي" فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقاً ومغرباً، إلى أن ألف الموفق "المقنع" فاشتهر عند علماء المذهب قريباً من اشتهار الخرقي إلى عصر التسعمائة حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي "التنقيح المشبع" ثم جاء بعد تقي التسعمائة حيث ألف النجار، الشهير "بالفتوحي" فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات" فعكف عليه الناس، وهجروا ما سواه...".

ومن هذه المكانة العظيمة لكتاب المنتهى تأخذ الحاشية التي وضعها عليه الشيخ عثمان النجدي مكانتها؛ لما تحتويه من تعليقات وتحقيقات وتدقيقات لكثير من مسائل هذا الكتاب.

ثانياً: يعقد مؤلفها في كثير من المواطن المقارنة بين كتمابي "الإقناع" للحجاوي (١٨٥هـ) "والمنتهى" لابن النجار، فيبين مواضع الاتفاق والاحتلاف في المسائل الفرعيـة

<sup>=</sup> ٢ - طبقة المتوسطين (٣٠٤هـ - ٨٨٤هـ) تبدأ من تلامذة الحسن بن حامد إلى وفاة الشيخ برهان الدين إبراهيم بن مفلح (٨٨٤هـ).

٣ - طبقة المتأخرين (٨٨٥هـ - فما بعد) تبدأ من الشيخ علي بن سليمان المرداوي فما بعده.
 انظر: المدخل المفصل ٢/٥٥٥.

<sup>.</sup>٣/١ (١)

<sup>(</sup>٢) في المدخل ص ٤٣٤.

بين الكتابين<sup>(۱)</sup>، وأحياناً يقوم المؤلف بإيضاح الفروق بين حدود الكتابين<sup>(۲)</sup> وبين عبارتيهما ويقيد، ويبين ما أطلق أو أجمل في "المنتهى" أحياناً بما ورد مقيداً أو مبيناً في "الاقناع" أو العكس<sup>(۲)</sup>، ويشير إلى زوائد المنتهى على الإقناع<sup>(٤)</sup>.

وهذه ميزة بينة لهذه الحاشية، وفائدة علمية عظيمة خصوصاً للفقيه الحنبلي؛ إذ أن كتابي "الإقناع" و"المنتهى" هما العمدة عند المتأخرين، وعليهما مدار الفتوى، وعند المتأخرين فالمرجح ما في المنتهى.

ثالثاً: قسم المؤلف - رحمه الله تعالى - كثيراً من المسائل وصوّرها، وفصل فيها أن المسائل عثيراً من الشروط، ولخصها أو استنبط زيادة فيها أن وهذا يفيد في حصر العلوم وتقريبها إلى الذهن، وسهولة حفظها لطالب العلم.

رابعاً: ينقل المؤلف - رحمه الله - في حاشيته غرائب أبحاث من سبقه، فجاءت لذلك نفيسة جداً فيها من الفوائد البديعة، والتحقيقات الدقيقة مالايكاد يوجد في كتاب(^).

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: ١٦٨، ٢٧٥، ٣٦٥، ٤٠٩، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٥١، ٥٧٥، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) كما في حد البيع في الحاشية رقم (٣) ص ٨٩، ٩٠، وفي حد الحجر الحاشية رقم (١) ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: ٣٦٦، ٣٦٦، ٤٩٤، ٥٠٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) انظر: مثلاً: ٢٨٤، ٣٠٦، ٣٣٦، ٤٢٥، ٤٨١، ٥٨٥، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۲۵، ۲۱۳، ۲۸۰، ۳۱۲، ۲۸۵، ۳۱۵، ۲۵۰، ۲۰۰، وغیرها.

<sup>(</sup>٧) انظر مثلاً: ٣٤٠، ٢٦٦، وغيرها.

<sup>(</sup>٨) انظر مثلاً: ١٤١، ٢٧٧، ٣٢٧، ٤١٣، ٤١٦، ٤١٦، ٥٥، ٢٧٨، وغيرها.

خامساً: المؤلف عظيم القدر والمكانة، مشهود له بالفصل والعلم، يكتب في حاشيته مايظهر له في المسائل من رأي، وما يرجحه وما يختاره؛ ولذا فإن معرفة ذلك فيه نفع عظيم لطلبة العلم(١).

سادساً: أثنى على الحاشية علماء الحنابلة، وتسابقوا إلى اقتنائها والاستفادة منها، وقاموا بتدريسها للطلاب في المساجد، واعتمدوها مرجعاً في المذهب، لما لها من قيمة علمية (٢).

سابعاً: حل المؤلف كثيراً من غوامض المنتهى، وشرح عباراته، وحلل ألفاظه، وذلك بالنقل من المصادر الأصيلة في اللغة والفقه، والأصول، وغيرها، أو بضرب المشال، وتحو ذلك مما يوضح عبارة المتن؛ فلذلك فإن هذه الحاشية مُوَثَّقَةً، ومصادرها أصلية يطمئن طالب العلم إلى قوة معلوماتها وصحتها.

ثامناً: اعتمد المؤلف في حاشيته على ماخلفه أشهر شيوخ مذهب الجنابلة المتأخرين، وكبار فقهائهم المحققين وهو الشيخ منصور البهوتي فيما كتبه من كتب وشروح وحواشي كتب لها الإنتشار والقبول لدى الجنابلة حيث كان له فيها استنباطات، واختيارات، ونقول، فنقل الشيخ عثمان في حاشيته هذه كثيراً من هذه الاجتهادات، والاختيارات، وتتبعها إما بإقرارها والسكوت عنها، أو بالاعتراض عليها ونقدها، وإيضاح الصواب من غيره (٣).

تاسعاً: يشير أحياناً إلى مسائل يشكل على كثير من طلبة العلم فهمها(٤).

عاشراً: يذكر المؤلف - رحمه الله - الفروق بين المسائل أحياناً مما يعين طلبة العلم على الفهم والاستيعاب(٥).

 <sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٩، ٣١ من الفصل الأول في ترجمة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: ١٢٢، ١٦٥، ١٥٥، ٢٤١، ١٥٣، ٢٧٥، ٢٧٥، ١٩٥، ٢٩٥، ٢٤٥، وغيرها

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: ٣٩٦، ٤٧٦، ١١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر مثالًا: ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۱، ۲۶۲، ۳۳۳، ۸۸۸، ۳۹۸، ۸۸۸، ۸۸۸، ۲۲۳ ۲۲۲، ۲۸۰، ۳۱۳، ۲۰۰، ۲۲۰، ۷۶۹ وغیرها.

وختاماً: مما أثنى به على حاشية عثمان(١):

كتاب له بين الفحول تداول لما فيه من حلٌّ لكلٌّ معقد لقد فاق كلَّ الكتب حتى كأنه عروس تجلت وسط صرح ممرد أبان به النحدي عثمان مشكلا بفهم ذكي ثم قول مسدد لتدقيقه واصغ لذلك تهتد لأن رياض الحسن نزهة من صدى وحلِّ به عقدا لمذهب أحمد وبوأه الجنات مع كـل مرشــد

عليك به ياطالب الفقه وانتبه ونزه بــه إنســان عينــك يــافتي وعيض عليمه بالنواجذ دائميا وقل رحم الرحمن عثمان ذا النـدا

<sup>(</sup>١) لعبد القادر التفال، ل ١/١ من نسخة (ر) من حاشية عثمان.

### المبحث الثالث: منهج المؤلف ومصطلحاته في حاشيته

### المطلب الأول: منهج المؤلف في حاشيته

لم يذكر الشيخ عثمان رحمه الله في مقدمة حاشيته منهجاً يوضح فيه مقاصده وطريقته في إعداد هذه الحاشية، ولم يورد أيضاً شيئاً يفيد ذلك في ثنايا حاشيته، ولكن من خلال التتبع والنظر في عمله في الحاشية - في حدود الجزء الذي أعمل على تحقيقه - يمكنني القول بأن منهجه في الحاشية كالآتى:

- ١ يقوم المحشي بالتعريف بالكتاب أوا لباب الذي هو بصدد البحث فيه من حيث اللغة مع الإيجاز، وعدم ذكر التعريف الاصطلاحي، وقد يحيل إلى التعريف الاصطلاحي في المتن.
- ٢ يختار المحشي من عبارات المنتهى مايرى أنه بحاجة إلى بيان وإيضاح، دون أن
   يلتزم بالنص كاملاً، مصدراً لها بلفظة: "قوله".
  - عدم الاستدلال للمسائل إلا النزر اليسير.
  - ٤ المقارنة أحياناً بين كتاب "الإقناع للحجاوي"، و"المنتهى لابن النجار".
- ورد المحشي أحياناً الروايات المنصوصة عن الإمام، ويذكر في بعض المسائل الصحيح من المذهب، وما قطع به الأكثر من أئمة المذهب.
- دراسة جملة من المسائل الفقهية، وتحليلها وتصويرها، مع ذكر الفروق الفقهية،
   وتقصي الشروط، والصور في المسألة، وذكر مايظهر له ويختباره من الأقوال أو الروايات أو الأوجه، وذلك في بعض المواضع.
- ٧ إذا كان على الكلمة أكثر من تحشية فإن التحشية الثانية يسبقها بقوله: "وبخطه أيضاً على قوله: ...".

#### المطلب الثاني: مصطلحات المؤلف في حاشيته:

تنقسم المصطلحات التي استخدمها المؤلف في حاشيته إلى قسمين:

#### القسم الأول: ما نص عليه في المقدمة

نص الشيخ عثمان النجدي في مقدمة حاشيته على مصطلحات واختصارات سار عليها في حاشيته غالباً وهي:

- ١ "م ص" يقصد به الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
  - ٢ "م خ" يقصد به شيخه محمد بن أحمد الخلوتي.
- ٣ "تاج" يقصد به الشيخ تاج الدين البهوتي، تلميذ المصنف "مصنف المنتهى".
  - ٤ "شرحه" يقصد به شرح ابن النجار على المنتهى.
    - ٥ "فارضي" يقصد به الشيخ الفارضي.
- 7 "الشهاب أو الفتوحي"، يقصد به شهاب الدين أحمد بن عبد العزيـز، والـد ابـن النجار.
  - ٧ "شرح شيخنا" المراد به شرح الشيخ منصور على المنتهى.
    - ٨ "حاشيته" المراد به حاشية الشيخ منصور على المنتهى.

### القسم الثاني: مالم ينص عليه في مقدمته

- ١ "الشرح الصغير" يقصد به شرح البهوتي على المنتهي.
  - ٢ "م ع" يقصد به مرعي الكرمي.
  - ٣ "ش ع" يقصد به شرح الإقناع "كشاف القناع"
    - ٤ "ش" يقصد به شرح المنتهى للبهوتي.
  - ٥ "الشرح" يقصد به الشرح الكبير لابن أبي عمر.

- 7 "الشارح" يقصد به أحياناً صاحب الشرح الكبير، وأحياناً ابن النجار في شرحه على المنتهى.
- ٧ "المصنف" يقصد به ابن النجار غالباً، واستخدمه مرة لابن قدامة في المطلع؛ لأنه نقل عنه الإنصاف.
  - ٨ "القاضي" يقصد به القاضي أبيا يعلي.
    - ٩ "نصاً" مراده نص رواية الإمام أحمد.
      - ١٠ "ع" لم يظهر لي مراده بها.
      - ١١ "ح" اختصار الكلمة : حينئذ.
  - ١٢ "وبخطه" أحياناً يقصد البهوتي، أو الخلوتي. وأحياناً ابن النجار.

### المبحث الرابع: مصادر الحاشية

يعد من أهم المعايير العلمية التي يستدل بها الباحث على أهمية الكتـاب المصـادر التي استقى منها المؤلف كتابه، ومـن خـلال عملي على هـذه الحاشية في الجـزء الـذي أحققه منها ظهر لي مايلي:

- ١ اعتماد المحشى على مصادر أصيلة في إعداده لحاشيته.
- تنوع المصادر المنقول عنها، فتحد مصادر في التفسير، وفي الحديث، وفي الأصول، وفي الفقه، وفي اللغة والنحو، وفي الأدب.
- ٣ طريقة المؤلف في التعامل مع هذه المصادر تكون أحياناً بالنقل عنها مباشرة وأحياناً بالنقل عنها بالواسطة.

ونظراً لأنني قد كتبت نبذة عن غير المشهور منها عند أول وروده في النص المحقق، ولوضعي لفهرس بالمصادر والمراجع التي ورد ذكرها في النص المحقق فأرى أنه لا داعى للتكرار لتحقق الغرض المنشود، والله أعلم.

### المبحث الخامس: تقييم الحاشية

إن قيمة الكتاب العلمية تظهر جلية بعد بيان الجوانب الإيجابية والسلبية فيه.

ولا شك أن العدالة الشرعية، والأمانة العلمية تقتضيان ضرورة التحري الدقيق عن الجوانب الإيجابية والسلبية ليكون الحكم على الكتاب صادقاً وعادلاً، ونظراً لأنه قد تقدم بيان لأهمية هذه الحاشية وذكر لأهم مزاياها فاستدراكاً لما لم يرد ذكرهأقول إن من مزايا هذه الحاشية أيضاً:

- المهور شخصية المؤلف فيها بشكل واضح بين من حالال مناقشاته، وتقسيماته واستظهاراته، واختياراته، وتقريراته، وذكره للفروق، واستنباطه للشروط وتصويره للمسائل، وغير ذلك.
- ٢ أصالة المصادر المنقول عنها وخصوصاً الفقهية منها وكونها تشمل كتب
   المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين في المذهب.
  - ٣ أمانة المؤلف العلمية في توثيقه للمعلومات التي ينقلها في الغالب.
    - ٤ وضوح عبارة المؤلف وظهور المقصود منها في الغالب.
- ه يجيب المؤلف عن بعض الإشكالات التي يتركها شيخه محمد الخلوتي في حاشيته
   على المنتهى بدون إجابة.
- ٦ يختم المؤلف الأبواب والفصول في بعض الأحيان بفوائد، وتتمات مهمة.
   ولكن مع ماسبق بيانه من أهمية ومزايا لهذه الحاشية إلا أنها تعد عمل بشر
   يكتنفه النقص لا محالة ولذلك فإنني ألحظ على عمل المحشي الملحوظات التالية:
- ١ أغفل المؤلف رحمه الله تعالى كثيراً من ألفاظ ومسائل المتن، فلم يتعرض لها
   بالشرح والتحليل والدراسة مع حاجتها لذلك، وتناوله ماهو أوضح منها.
- ٢ اعتمد رحمه الله كثيراً على شرح المنتهى وحاشيته، والإقناع وشرحه وحاشيته،
   ولكنه ترك في كثير من الأحيان الإشارة إليها عندما ينقل عنها.

- مع أنه ينقد من يفعل ذلك فقد انتقد البهوتي في إحدى الحواشي لعدم عزوه $^{(1)}$ .
  - ٣ ينقل كثيراً بالواسطة ويختم بذكر المرجع موهماً رجوعه إليه ونقله عنه (٢).
- ينقل الفروق والإحالات عن غيره دون الإشارة في نهاية المسألة إلى المصدر
   المنقول عنه مما يوهم بأن هذا من صنعه وهو ليس كذلك<sup>(٣)</sup>.
  - o له مصطلحات في حاشيته لم يوضح المراد منها في مقدمة حاشيته (<sup>٤)</sup>.
- ٢ يختصر أحياناً عبارة ابن النجار في شرحه والبهوتي في شرحيه بطريقة يصعب بها فهم المسألة دون الرجوع إلى العبارة الأصلية ليظهر المراد<sup>(٥)</sup>.
- ٧ لم يوضح المحشي في مقدمته أهدافه من وضع هذه الحاشية، ومنهجه في كيفية
   اعدادها، وطريقته في معالجة مسائلها.
- ٨ يكرر أحياناً التحشية على الكلمة الواحدة في مواضع مختلفة، وقد يكون نقل من نفس المصدر.
- 9 أنه ينقل النص كاملاً من أحد المصادر ويكون في هذا النص إحالة إلى سابق أو لاحق فيتوهم القارئ أن هذه الإحالة من كلام الشيخ عثمان مع أنها من كلام غيره ولا توجد في حاشيته.
- وقد ينتقد البعض المحشي بأنه لم يـورد الأدلـة على المسائل إلا نـادراً، أو أنـه لا يشير إلى أقوال المذاهب الأخرى في المسائل، وهـذا الانتقـاد لا أراه مناسباً؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية رقم (٢٠٢) من كتاب الحجر، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مثلاً: باب القرض حاشية (٢٤) ص ٢٨٢ ، كتاب الحجر حاشية رقم (١٧) ص ٣٧٦ ، باب الغصب حاشية (٧٤) ص ٦١٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: ص ۱۱۲، ۱۲۰، ۲۰۲، ۲۲۰، ۲۷۳، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٤) سبق الإشارة إليها في ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً: حاشية رقم (١٥٠) من باب الوكالة ص ٤٦١.

ذكر الأدلة والأقوال لا يناسب حال الحواشي وإنما يكون ذلك في الشروح والمطولات.

و حتاماً هذا ما رأيت على هذه الحاشية المباركة من ملحوظات، وهي لا تنقص عالى الله العصمة من قدرها ومكانتها، وأبى الكتاب غير كتابه قال تعالى: ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عِنْـدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) آية رقم (٢٨) من سورة النساء.

# ثانياً: قسم التحقيق

أولاً: وصف النسخ المخطوطة للحاشية

ثانياً: نماذج من صور مخطوطات الحاشية

ثالثاً: منهج التحقيق.

رابعاً: النص المحقق.

### أولا: وصف النسخ المخطوطة للحاشية وترتيبها:

استطعت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الوقوف على عشر نسخ للمخطوط واليك وصفاً لها:

### أ - النسخ التي حدد فيها تاريخ النسخ:

#### النسخة الأولى:

- ۱ مكانها: محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (۳۳). وصورتها بمركز البحث العلمي وإحياء الزاث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم (٦٨) فقه حنبلي.
  - ٢ اسم الناسخ: أحمد بن محمد بن عوض المرداوي تلميذ المؤلف.
    - ٣ تاريخ النسخ: تم في يوم الجمعة ٢٦/رجب/١٠١هـ.
      - ٤ نوع الخط: نسخ معتاد.
    - ٥ عدد اللقطات: ٥٠٠ لقطة تقريباً، تعادل: ٩٠٠ ورقة.
    - ٦ عدد الأسطر: مابين ٢٣ ٢٥ سطراً في الصفحة الواحدة.
- ٧ ومن أوصاف هذه النسخة أيضاً أنها نسخة جردت عن نسخة المؤلف بعد وفاته بثلاث سنين بقلم تلميذه أحمد بن عوض المرداوي، وتمتاز بأنها أصح النسخ، وأقربها إلى عصر المؤلف، ومنقولة عن نسخته، ومضبوطة بعض كلماتها، وعليها تصحيحات، وكتب بهامشها بعض التعليقات، وقد رمزت لها بكلمة: "الأصل" وبها سقط من قوله: "قبض تنبيه" أول فصل حكم ربا النسيئة في باب الربا والصرف إلى أول باب الصلح عند قوله: "قوله: أو يهب البعض" أي: من العين المقر بها للمقر، شرحه".

#### النسخة الثانية:

۱ - مكانها: محفوظة بمكتبة الأزهر، برقم (۲۰۶) وصورتها بمكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم (۸۱) فقه حنبلي.

- ٢ اسم الناسخ: محمد بن عبد الرحمن السفاريني الحنبلي.
  - ٣ نوع النسخ: سنة ١٣٣١هـ.
    - ٤ نوع الخط: نسخ واضح.
  - ٥ عدد اللقطات: ٢٤٧ لقطة، تعادل: ٤٩٤ ورقة.
    - ٦ عدد الأسطر في الصفحة: ٢٧ سطراً.
- ٧ من أوصاف هذه النسخة أيضاً أن فيها سقط كثير، وتقديم وتأخير، ويوجد فيها بعض التصويبات، وقد رمزت لها بالحرف (ر).

#### النسخة الثالثة:

- ١ مكانها: مكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات رقم الفلم ١٤/٥٣.
  - ٢ اسم الناسخ: إبراهيم بن صالح اليماني الحنبلي.
    - ٣ تاريخ النسخ: سنة ١٢٣٧هـ.
      - ٤ نوع الخط: نسخ جيد.
  - ٥ عدد اللقطات: ٣٥٨ لقطة، تعادل: ٧١٦ ورقة.
  - ٦ عدد الأسطر في الصفحة: مابين ٢٣ ٢٤ سطراً في الصفحة.
- ٧ من أوصاف هذه النسخة أيضاً أن ناسخها صرح في آخرها بأنه نسخها عن نسخة أحمد بن عوض المرداوي تلميذ المؤلف، وبحرد الحاشية، وقابلها على أصلها، وبهامشها أحياناً تعليقات، وبعض كلماتها مضبوطة، وهي نسخة قليلة الأخطاء تمتاز بموافقتها للأصل إلا ما ندر، وهي أصل أصل نسخة (م) الآتية بعدها، وقد رمزت لها بالحرف (ه).

#### النسخة الرابعة:

١ - مكانها: محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم.
 ٢ - ١).

- ٢ الناسخ: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان.
  - ٣ تاريخ النسخ: سنة ٢٤٢هـ.
    - ٤ نوع الخط: نسخ معتاد.
- ٥ عدد اللقطات: ٣٨٢ لقطة، تعادل: ٧٦٤ ورقة.
  - ٦ عدد الأسطر في الصفحة: مختلف.
- ٧ ومن أوصاف هذه النسخة أيضاً أنها مصححة ومقابلة، كما كتب عليها ذلك في عدة مواطن وبآخرها كُتب "بلغ مقابلته فصح إن شاء الله..."، وهي قليلة الأخطاء. وقد رمزت لها بالحرف (م).

إلا أن هذه النسخة فيها سقط في موضعين:

الأول: من شروط عكس العينة إلى نهاية القسم السابع من أقسام الخيار.

الثاني: من آخر الغصب من قوله: ومن أحمج ناراً بملكه إلى قبل نهاية كتاب الشفعة.

#### النسخة الخامسة:

- ١ مكانها: موجودة بجامعة برنستون مجموعة يهودا برقم: (٢٩٩٣) ومصورة
   ١ . عركز البحث العلمي وإحياء الـتراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم: (٤٤)
   ومكررة برقم: (٥٩).
  - ٢ اسم الناسخ: حسين بن محمد بن سليمان النابلسي الحنبلي.
    - ٣ تاريخ النسخ: تم في ١٤/ جمادى الأولى سنة ١٢٣٥.
      - ٤ نوع الخط: معتاد.
      - ٥ عدد اللقطات: ٢٨٥ لقطة، تعادل: ٥٧٠ ورقة.
        - ٦ عدد الأسطر في الصفحة: ٢٥ سطراً.

٧ - ومن أوصاف هذه النسخة - أيضاً - أنها نسخة كاملة لكن فيها تقديم وتأخير
 وتصحيف وسقط في بعض المواضع، وقد رمزت لها بالحرف (س).

#### النسخة السادسة:

- ١ مكانها: موجودة بمكتبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة.
  - ٢ اسم الناسخ: عبد الله بن فائز بن منصور أبا الخيل.
    - ٣ تاريخ النسخ: سنة ١٣٣٧هـ.
      - ٤ نوع الخط: نسخ جيد.
    - ٥ عدد اللقطات: ٣٩٤ لقطة، تعادل ٧٨٨ ورقة.
      - ٦ عدد الأسطر في الصفحة: ٢٣ سطراً.
- ٧ ومن أوصاف هذه النسخة أيضاً أنها كسابقتها فيها تقديم وتأخير وسقط وتصحيف كثير ويظهر لي أنها منسوخة عن (س). ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ب).

### ب – النسخ التي لم يحدد فيما تاريخ النسخ:

#### النسخة السابعة:

- ۱ مكانها: وهي محفوظة بمكتبة الأزهر برقم (۲۰۳). ومصورة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم (۸۳).
  - ٢ اسم الناسخ: لم يرد فيها اسم الناسخ.
  - ٣ تاريخ النسخ: لم يرد فيها تاريخ النسخ.
    - ٤ نوع الخط: نسخ معتاد.
  - ٥ عدد اللقطات: ٣٦٠ لقطة، تعادل: ٧٢٠ ورقة.

- ٦ عدد الأسطر في الصحفة: من ٢٣ ٢٥ سطراً.
- ٧ ومن أوصاف هذه النسخة أيضاً أنها تمتاز بموافقتها لنسخة الأصل كثيراً،
   إلا أن فيها سقطاً في الجزء الذي أحققه يبدأ قبل فصل: فيما يحصل به قبض بيع
   بكيل أو وزن وينتهي في آخر باب الربا والصرف عند قوله: والزائد أمانة. وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ق).

#### النسخة الثامنة:

- ١ مكانها: محفوظة في المكتبة السعودية بالرياض برقم ١٩٦/١٩٦، ومصورة في جامعة الملك سعود في الرياض برقم ١٣/٥٣.
  - ٢ اسم الناسخ: لم يذكر.
  - ٣ تاريخ النسخ: لم يذكر، ولعله القرن الثاني عشر الهجري تقديراً.
    - ٤ نوع الخط: نسخ معتاد.
    - ٥ عدد اللقطات: ٢٤١ تعادل: ٤٨٢ ورقة.
    - ٦ عدد الأسطر: ٢٥ سطراً في الصفحة الواحدة.

وصفها الدكتور/ خالد بن على المشيقم الذي حقق الجزء الأول من هذه الحاشية بأن فيها سقط وتحريف.

وهذه النسخة لم استخدمها في المقابلات، لعدم وضوح تصويرها، ولما ذكر عنها، واكتفاءً بما سبق. وقد رمزت لها بالحرف (ش)، وقد صورتها عن طريق مكتبة الحرم المكي الشريف، وأفدت منها في تحديد اسم الحاشية، ونسبتها للمؤلف، وكذلك الأمر في لاحقتها.

#### النسخة التاسعة:

١ - مكانها: محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض برقم: ٩٠٠٤/خ

- ٢ اسم الناسخ: لم يحدد.
- ٣ تاريخ النسخ: لم يحدد.
- ٤ نوع الخط: نسخ تعليق.
- ٥ عدد اللقطات: ٥٥٥ لقطة تعادل: ٧١٠ ورقة.
- ٦ عدد الأسطر: مختلف. والمقاس: ٢٣,٥ × ١٦,٥ سم.
- ٧ من أوصافها: أنها أصل النسخة (م) السابق ذكرها وقد نقلها الناسخ عن النسخة (هـ).

وقد رمزت لها بالحرف: (ط). وهذه النسخة وصلتني في وقت متأخر بعد مقابلة (م).

#### النسخة العاشرة:

- ١ مكانها: محفوظة في جامعة الملك سعود، المكتبة المركزية، قسم المحطوطات برقم
   (٢١٠٦)
  - ٢ اسم الناسخ: لم يذكر.
  - ٣ تاريخ النسخ: لم يذكر، ولعله القرن الثاني عشر الهجري تقديراً.
    - ٤ نوع الخط: نسخ معتاد.
    - ٥ عدد اللقطات: ٢٣١ لقطة، تعادل: ٤٦٢ ورقة.
    - ٦ عدد الأسطر: ٢١ سطر، المقاس: ٢٥,٥ × ١٨ سم.
- ٧ ومن أوصافها: ناقصة من آخرها بسبب الرطوبة من باب الدعاوى والبينات.
   سميت بـ "حواشي على منتهى الإرادات" وقد رمزت لها بالحرف: (ع).

#### **جـ: ترتيب النسخ:**

- ١ نظراً لأن النسخة الأولى المرموز لها بكلمة "الأصل"، وهي التي بخط أحمد بن عوض المرداوي هي أقرب النسخ إلى نسخة المؤلف بل إن ناسخها هو الذي حرد الحاشية، وقد نقل عنها بقية النسخ؛ فلذلك تعد هذه النسخة هي "الأم" أو "الأصل".
- ٢ نظراً لأن النسخة "الأصل" لا تكفي وحدها لإحراج النص بصورة واضحة ودقيقة وخصوصاً إذا علمنا أن فيها سقطاً في هذا الجزء، فإن ذلك يقتضي اختيار نسخ للمقابلة.
- ٣ نظراً لأن هذه الحاشية قد أعد الباحث الدكتور/ خالد المشيقيح رسالته للدكتوراه على الجزء الأول منها، وقد تعامل مع بعض النسخ وقابلها مع الأصل، فإن ملاحظاته وإفاداته حولها محل تقدير، يستفاد منها في ترتيب النسخ، ومعرفة أصحها وأدقها وأكثرها موافقة للأصل.
- ٤ وبعد دراسة النسخ وتفحصها وتحري أدقها وأكثرها موافقة رأيت أن ترتيب
   النسخ يكون كالآتى:

1) - يكتفى في حالة عدم وجود سقط في الأصل بنسختين للتصحيح والتصويب واستيضاح الإشكال الذي قد يكون بسبب الأخطاء الإملائية والشكلية أحياناً. وقد رأيت أن أنسب النسخ لهذا الأمر: النسخة (ق)، والنسخة (م) ثم أضفت النسخة (ه) وذلك بعد إتمام المقابلة على (م)؛ لتأخر وصولها؛ ولأنها أصل أصل (م)؛ ولأنها منسوخة عن نسخة تلميذ المحشي التي هي الأصل ومصرح بذلك في آخرها؛ ولوجود سقط في (م) في بعض المواطن. وكنت قد قابلت السقط الذي يحصل أحيانا في (ق)، و(م) قبل وصول (ه) عن طريق مقابلة كامل الأصل مع (س)؛ فلذلك يمكن القول: بأن الأصل قد تم مقابلته بأربع نسخ كاملة هي: (ق)، (ه)، (س).

- لق حالة وجود سقط في الأصل يضاف إلى النسخ السابقة نسخة (ر)،
   ونسخة (ب) للتصحيح والترجيح.
- م بقية النسخ وهي: (ش)، (ط)، (ع)، لم استخدمها في المقابلة؛ اكتفاءً بما سبق؛
   ولعدم وجود تأريخ عليها؛ ولعدم وجود مبرر لاستخدامها من حيث التميز بل
   يوجد في (ش) سقط وتحريف، وكذلك (ع)، وأما (ط) فإن أصلها هو النسخة
   (هـ) وقد تم استخدامها.

ثانياً: نماذج من صور مخطوطات الحاشية.

في المعات الحفاظ كبن تيمية الشيخ / ٢ مام العلا المافظالناقن آلفقيه المجته لي منتمن للفيخ العالم العالمة المفس البارع شيخ الهكلام عا القدوق الفيهام متناور عاذنا الزهائد نادرة العصرتني العيا ابوالعياس إحل بن/ كمفتى فوكس はいいんまましり الان عبدلكك وبن الامام المينة 31212 احدادعلامولاني رنيع الاولي عادلانه في النارسلان بجان النائدة الحسال في تماسوام ورئتن وسمع اليالية المنة رجته بعان الذبك القبور فضاوه انجنة رحته بحيان الدينة القوام المان و المان عبد الطابع و المن عبد الطابع وعدة وعنى ما كمان المنابع وعدة وعنى ما كمان الذي في المعان و فرد من المان و فرد و من المان و من المان و فرد و من المان و من المان و فرد و من المان و المان الذي وصر الارض بمان الذي لاي مية منه قريب من قبر اله اسما في عبد الرحيم الواغ الاللام وعلم الكلام وع لساته صا حب/٧ لفيه في علم علم علم الكديث وكان فتل وفي المتنزل فلاوكان من كوراك مَمَانِهُ عِنْ فُدْرِسِ المَارِسُ لُولِهِ مُوفِي الدِّن ولِحازه للفتار ومنهماذكيا المعدودي والنرهادوالاؤاد الأو اعلله والتندرس والمسسالا مع الازهرلاف دة الطلبة ولأبنه فكوتما متعددوامتي المعالية عالى وكري الدين فاسترعلي ذلك بعدوفات شرسال واوزى مولا إرصابت <u>ع/لعشرن من دُيلِقَةً</u> قاضي مصر معوسر بض كاتبة ان بغوان لولده شتر 10 لا المؤتي المالية المالية المالجة فاجابهاني هذامارايته كالمراث عرك باخية وقرالدين بعدابام بسرة ولعمالخ المذكور خليشي ترتين شالغ لمرتند المعتقف اله عا والدهم سرور المعتار المنهى عفارينه عنه نائد مي النوو مروف المراض الوجود باسر ميزونا ، و فقل العني المناق وقد عدا مرصا بدر المسلام المطرعية ا ، وأغبرٌ وُجد/ كمو خنا وفات، ﴿ والدين معدوع بيلمال عبونا » وعدت ربوع الفخروش دوارس» ومالس التدريب متنويد ا العظم النت الاروض في الناماما زاكيا وفنونا ومناصم هذا الكند بغراباهرًا وعلوم ففر عروب وسكوناه والمستميرا لدعيها ومورالرض ورائابه عفعا وعليت

تفراد تعلق لصغة فكلما انع زنطاء طرسان وي لاايد تعلي ت معان مدر وي لاأمان وي بدر المدايد المايد ما الدراما إعتما داعنى التربينة الداله بمليذال وهيقول مريبع والذيبالعربيجة علاعوره بالوقريية راب به/لفهيرعائد عالكتيد باحدقيديد دون المرالاحدث رجل الإعبارة المتنع وغبره ولإيون Section of the sectio 5 فاياتنانه اقديب ليتلف العبين نجلاق الصلاة فلابلزير سنالحتنا تتييده بالذركان عالماذ كركايان فرالصلاة والاصحت ٧٠٠غيرك اذن انته وندين بان المنعف وكالمتنقير والغروج والمبل عوالانصاف بة/المتنعة/المنعية/دنيدي عنهاكالمية جهه خارطه ويواز اوغد ريالوتتوقع عليعاصلاة ليشمل لحايق السميز بركافي بمل هرا لانجرازي ومنعن بنجاء بكانو إي اوكا فرقول هم نكل به ولعل منتك لى بدغدخن بالاعن سعدانتياذلار ان غرامه و اغتفارها غالطارة ٥ عوجف ب4/عن مسهد/تهاند . sosili لهردئش تامخ فألعص للنودر, المعادات المعادية ولعبوالعبد و المعادات المعادات المعادات المعادية ولعبوالعبد و المعادات الم

براع سن إنتامه المحة المذمل

ان سافراي ملم ان المون مشار جرات الم علاما اذ التغير فند برود ان سافراي ملم ان تكون مشار جروية عرينا اي ساما الامة مراب الميماء مي بنتفاق عبعد حربه والرماء مي مد بنتملي ار بعة ايام من ملة ولها عرائر تاعد تما جرائرماء تاريم لملام و في العباج الربياء بديلة من العولي من بلاد بني حنية في

در المناوال و ميزالان عيزوالما المناوية من امان مين المناويين الم

المتارو الميليد المدهان المستال المستال المستال المستال المتارو الميليد الميل الميل

ハン

ون الاول ال صعر، المعطف وثرام أو محلة والا فه الما فع وعاللما فم المناق فم المعد بر مزام في الاول ال صعر، المعطف وثرام أو محلة والما في الاول المعلقة والمون على المعلقة مع المعتدة والمعين وعدال المتدام المعلقة مع المعتدة والمعتدة وا

بالله فإنا طرحظي و سبقة من ومن وأستر فحير عاد الله من ستسرا فإن من سهوا قله تجلوبين في هذه والمهيم ا مني واصلح ما به سسسرا

, lase hit sing on hims /

(7V)

فرعنمة بذولى مدا لسخة (ه)

البرالمي فقده المسوى م 103/3: 

The State of the State of Stat L'ESTATE CHANGE John Charles Is the wall of war of the same single The Court الماني من الواحد ال というのでできて The state of the s Caparino and see (a) المع والمطوق في الماسير الدكاله بعلانة مع والمرحج というないのからいっていることできるからいからいい به الم مزيد منسل ذكرم والإسم الأليدين في المراجعة المراجع 子のはいいかないとしているので The state of the second of the Intraviolety and other coin すっていまりのいっというというと いいうのからいるのでいる اللطط ومنحرة اصراوالم いまっていたいという SUPPRIOR VILL を含むるが

(79)



الصفحة لأولى سه لنسخة (م) (۷۱)

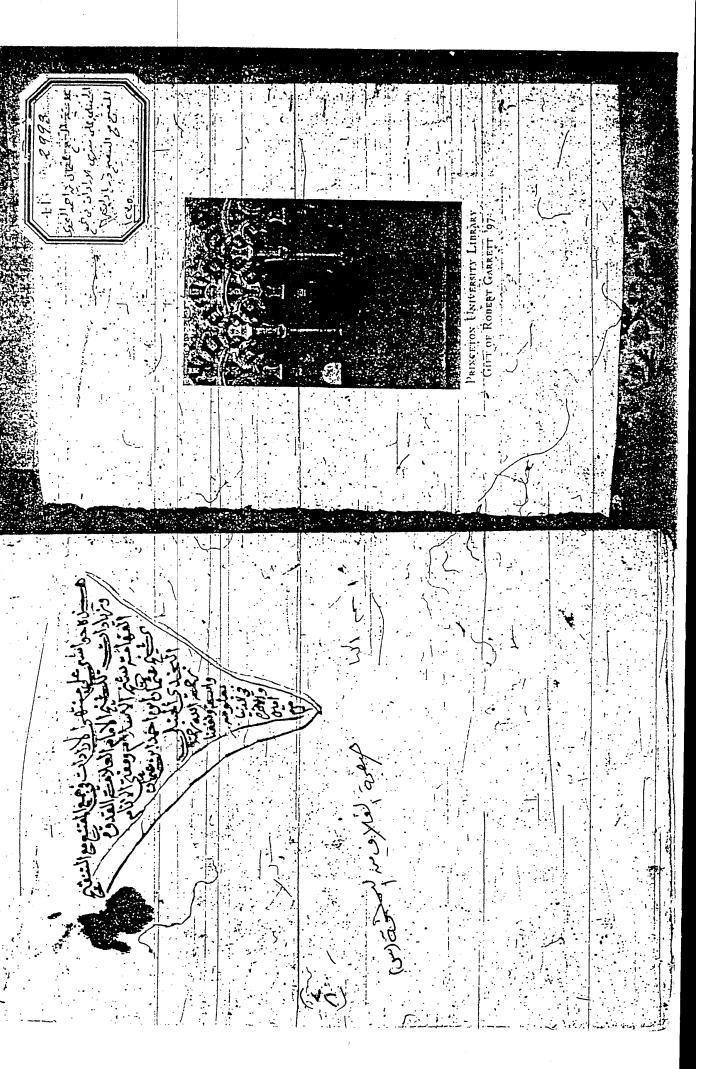

نجة (س) نه مدرميد دي اداكان على داري ومدرميد دي اداكان المرهمة الذي للدارية المرادية المراد

3

م بحراب وغرم مستهر تيميه فادكان معد تسخيال لم يشاك برواج تعسالون بتماصا دمتها فطاوالاستيطالاقا أ010 قيميرتعيرجين عهنوالإرتنائك اجامانيل

(VV)

ز طرمدين الوديتر ماخ في كسد ما يستريته بكذأا بي ألااذ أكان يستر يسه والااي والالديوم الصديما لفول لاغ بعبالنج الف باطنالعل إيديته لوتيس للصدح بعدالعيغ صدخصا بالابيطاع مناللواب فكال الناعران تغل صلف بأج بعواحابون مستوع فيخيكهم فطحطاي دجن معتشه غيؤا كالدنياص بيت العنمد قزارة علانوالعلائة لمرتشأهد كالخندي إلمهين فاتريع موناكلاولالبه التطيخ فبعاه しているとお كرعدالاناك فقطلامفهوم لرقاله فاللقناع ولومع بالوهدانفاتا يؤتملف June 300 188 بردهاوهة

, 2 , 3

لادمالعفداللائم ماتريت عملائهماب والفسم كوهطائقالالكه

7.1

ينن المنهى واتساعلم

العاطمن ومسلواندعلى سسيد فالخيل وعلمالم ويحد عمن و لحب ف فناه حواش على كناب المتنبي المتنبي المتنبي نقواليا فنوهى العندلي محررة من خطرتا سيتنا والمناد فاوفد ونشا الالام النهالم العلامة الحرالحرالعهامة المؤنق المدفق المنفث بهالرحلدالذي عمان ن حد السياسية عماعم موامس لسخنه ومن نعمن اوراف من داخله خط سالموفق والمعت وجب رابت فه فالحاسية مره فالموادبه الشيخ الامام وللبرالهام الشع منصور اب يوسى المهوا منة المعنلي او مابت مرخ فالمراد بدا لئع العالم العلامات عن محلة الخلوف عليذاله عمور آدرابت ناج فالمرادسالية لامام ولخرالهام ناج الدين الهون نابد المم او رانياني لمراد بوسطوح المم ادرات فارض فالمواد العناف ل ع من المنارض اورات المسهام اوالنبوعي فالزاديد سآب الدن احدين عبد العريز لعالم العلامة والعالم برن شر شوا فالمراد ده شرح الغني منعلور اوراب د اشواره فالنتنع سندادي قليكان المستنه التنبيع وفيداستعارة بضريحية لنعيذ م فخراها النب صفقاً وحال من النبواوس عنى م وفي الذي مستار حال من المنتم وعلى منه هم مناودال ما العقدة الى علد من منا حالة المالي علد من منا حالة المالي على منا المالي على منا المالي المالي المالية المال

نتما لامد امتداجا بهوض لاداري هندن مغيمد سنه من حوان کاکابلان چنهن هري متري هندي وديا منطبخ واستاذ در تدويال پدين فيماياله هيونها منطبخ المامة المام برجا ب يونيان انهوايي لك يالل عمد برهمة والعاض عليامة ركية ونعدا بعاصر يح الموارك التمارير بمال والطاء يجرميه الجاريوالي ويتالار ويجب إخعين م راخلها يخطع العضا وامبرالم يقراد للعيق وجيث دائية فإهراج كالمخاجمية جودتها منضطرعا سفتر ومنعيف اوباث 1940 / 188 Misolas معيدهاي يمياديم تعن يرالطلامال والدالمين العنسلالمت بإمعن الساع اي توار معملي الع على ينظر عن اين كان كام جوابها اوجب وضع اليعاملا لان لحيّاماً عمل بجلام للصنفها بالحض التأع باليده كاقالهش فعاياة معناه تسبيرله ومداعل برامغه يمنا مدعيا المقديد بلم معناء حدان الاضرواعة الما المتاهم بين الدعياء لل وهو تواولها فيزبك خبئة كارم حي فلة دغسل ذكره وانتريير اذاخرج منزلاتي فرمعنا فلليت وماسعا معوا الماخ عباع المنع وين ولا يجدز للرحل العارو ب ق بعرشا واليملها مم عدية اصغرا والبروا يوضل والمنهل لاندن يمنهاكلت دون الاول عمى تولم وغمور بداراخ ظاعين كالتنتيع والأوج والمديط والإنصاض جيزها عدم كوئ خطاح لم تجب اوخسل كافراوجسك براس بدلامي سيوهي بعبها وعطها قرارالصرتاي وماغيثناة بريولوكان فوايلع وحوما إيجب بيامنيتيع بالبدحا لحاخ ويحنس الجائلي ورادما يوتيماء مطلقا اواستعوائح خين وغوالية كالهجم وعام تؤليصرك بطائع ت اطلائات اردير اذاعلت ذلك فالمناسب منسير ليمزطبادتها اي الكازع الكبرى كابني رالاستع これのころはないようであるよう تعليها صلاة ليذيرطها فالميزفر لراجنو ليفط بجاري والمراز والمراوان والمال ت دلا کره مام د علاهام عظاها (Nan)

الحدر لعام لاينه بالروب من ما في موديماً الحد العام لاينها من المرفق من ما في موديماً عند إسلام لننجا لين من المرفق من ما من موسم من إب النازي عفرالله ويوري ل د والوالديد و الماتب لا ماده سي النها عايين الإبام مفيئ يعود الاسلام (ع) محمد عرف المعرفة (ع) عادة شؤون الكتبات المكتبة المركزية نسم المخطوطات

(1.7)

نادسترا وسلام هوفركرى مس المرو موحب اسن المروم وحب اسن المروم مع حب اسن المروم مع حب اسن المروم مع حب استناده المرام المرام من المرام ل منامعة رئم يم ملته العماللدي العالمين وصياسد على سيدنا عده وعلى العصعبد اجعين وبب فيقول المسبد الفقراحداب عمض المرداوي الجناع على السه عند هذه حواسم ع كتاب المنهم للنييخ تغي لديء الغنوجي لحبن لحرمتها مت حط شيخنا واستادنا وقد وتنا الحالله تتط التيخ العالم العلامة الحب العرالنهامه المعت المدقق المتعن المنعن البا رع الجله النيخ عظال المالحد الخب لعب الحب الحاسل هوامش المنتخبة ومن بعضا ل من داخلها بحظم العنا واللدالة بنت والعين وحبث رابت في اللاملة مرص فالمادبه الكيخ اللعام فالحبلهمام الينخ منعس أب يونس لبهوا الماليال واست ج ما الد برالينخ العالم العلامة مكينمنا الينخ على الله الميذالينخ منصى الدارت تاج فالادم كنيخ الامام فالحيرالهام تاج العيط البهوق تلميذ الصنف ومرابت بشجه فالملاب مشرج المصلم المضم فالمادب النكيج الفاصل المنابخ عمل الفارض الرابية السهاب والعنوجي فالملاب سلوب الدين احلاب عبد العربي المام لعلا مه والدائم ف اورليت سينا فالماد بسريع الينخ منصر اورايت عا حاحا فالماد برحاسية ايضا ، قوله فالنَّايِع مبتداحب قدكان المذهب لغ والنبع صند التنتبع ومن منوابية وفيه استعان تعرجة تبعيذ قول فيختر ليعكام لمتنع صفة اوحال التنية وفي النترصية اوحال من المتع وعلى من حصورة اوحال والمعتد قول المهلد من مشر مثلك لاينجوفلد بركتام الطهارة قول ارتفاع عدية اعلمان المدخ يطلق علالنا رجمت لبيل وعلى خروجه وغل المعني الفائم بالبدك الحاص بخروج والدو الماح ويعتم صداق ف المنعمة لصلاة وعنها ويطلن على نفس لمنع فلنهدث اطلاقات ربعة الخاصلة لمناسبكا لمالمع هنابا بوصف لنائم بالبدن كأفاله الميتم فيا يا تعند قول المعم وحوصا ا وجداى منى يقيم بالبدك لخ والعنير في معناه لايغ رماً معطى على الدي فند سرمة قولهم قال الم الماصل بعسل كميت في معنى ارتفاع تقدد لائه تعبدي لاعتصف فيه نظرفان للدك كأمرج برماية جب وصفاا وعللا لان المدت ماعقل ا لصفحة لذولى سربسنية الل

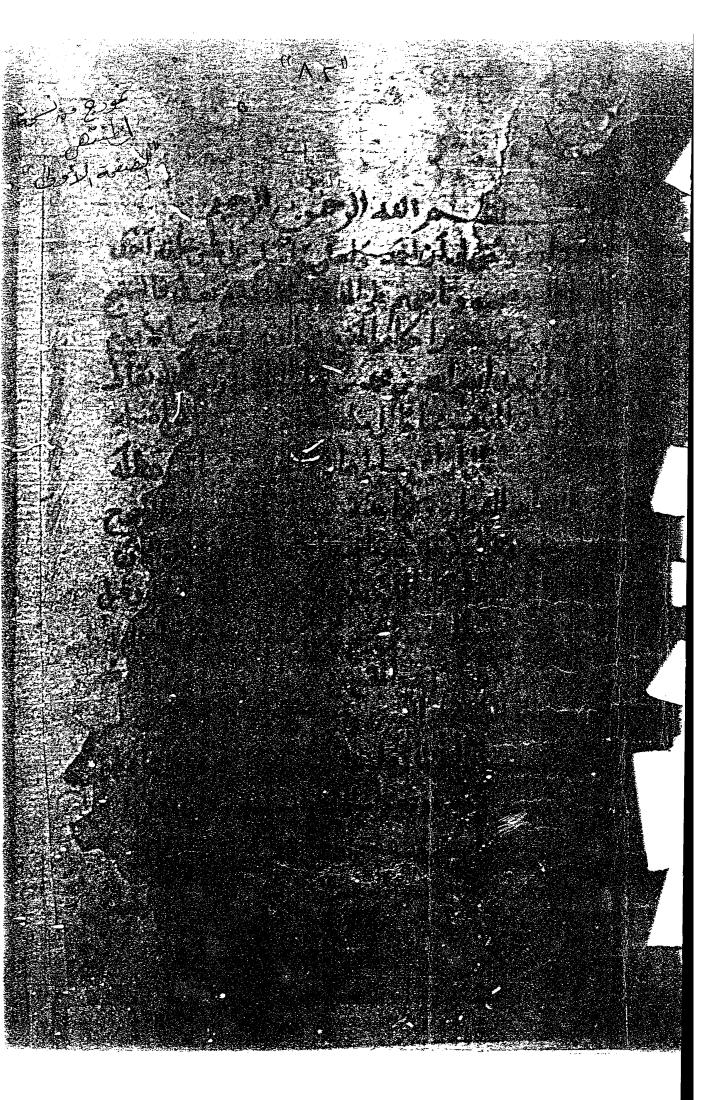

العديه الذي الدمد فب الماء المعمال عمام رالاتراك المالي المالية والمان المان والمورض عال المراج المعنى عبار والي بالالمسالمة والمتعالية والمتعالة واللاطاعة الاستالية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المعالية والعاطيس براحه والعال والمنافع المرابع والمسالم والمنافع والم القالة لا القالة القالية الكراب والقالة القالية القالة القالة القالة القالة القالة القالة القالة القالة القالة المنافاة وتامك عليه الدرواع اعجناك جيالكا STARBELL SALES SAL THE SECOND PROPERTY OF THE PRO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S STATES BY STATES AND STATES TO ALL OF THE PROPERTY OF THE THE THE TEST OF THE PARTY OF TH

## ثالثاً : منهج التحقيق:

سلكت في تحقيق هذا الجزء من هذه الحاشية المباركة المنهج الآتى:

١ - قمت بجمع النسخ المخطوطة للكتاب، ثم تفحصتها ودرستها، ثم رتبتها حسب
 قواعد التحقيق المعتبرة.

٢ - قابلت النسخ، وكان ذلك باستخدام طريقتين:

أ - اعتمدت طريقة النسخة الأصلية وهذا في حالة عدم وجود سقط في الأصل، وقد قمت بنسخ "الأصل" وهي نسخة أحمد المرداوي تلميذ المؤلف، ثم قابلتها بالنسخ الآتية (ق، هـ، م، س)، وقد وضعت أرقام صفحات الأصل بين معكوفين [.../أ، ب] في صلب النص وذلك برسم الأعداد العربية المألوف لدينا.

ب - اعتمدت طريقة النص الصحيح المختار في حالة وجود سقط في الأصل، وقدمت النسخة (ق) لأنها أدق النسخ في نظري بعد الأصل، إلا إذا وجدت أن مافي غيرها أصح فإني أقدمه، وقد قابلتها بالنسخ الأحرى (هـ، م، س، ر، ب) وقد وضعت أرقام صفحات المخطوطة (ق) بين معكوفين [.../ أ، ب] في صلب النص، برسم الأعداد التي كتب بها الأعاجم أعدادهم.

- ٣ أشرت إلى الفروق بين النسخ في الهامش واكتفيت بالمهم منها،أما مالا يترتب عليه اختلاف في المعنى فلم أثبته.
- ٤ استخدمت الرسم الإملائي المعاصر، وراعيت القواعد الإملائية المعروفة في
   الغالب، كما قمت بضبط الألفاظ المشكلة عند خوف اللبس.
- ٥ لعدم القدرة على فهم الحاشية بصورة واضحة بدون متنها التي وضعت عليه؛
   رأيت ضرورة جعل متن المنتهى في أعلى الصفحة، وربطت بينه وبين الحاشية
   بترقيم مسائل الأبواب بأرقام سبقتها بعلامة واضحة وهي عبارة عن نجمة صغيرة
   قبل الرقم في المتن والحاشية.

- ٦ صوبت متن المنتهى الذي حققه الشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق على نسخة المنتهى التي بخط المؤلف، وأشرت إلى الفروق في فهرس في آخر الرسالة لإتمام الفائدة وجعلتها بين { } في المتن.
- ٧ فصلت متن المنتهى عن الحاشية، بوضع المتن بخط مغاير وبين علامتي تنصيص ثم اعقبته بالحاشية بخط مغاير.
- ٨ الدلالة على مواضع الآيات القرآنية من سورها وبيان أرقامها، وإتمام بعض
   الآيات التي أوردها المؤلف ناقصة.
- 9 خرجت الأحاديث والآثار الواردة، وذلك بعزوها إلى مصادرها الحديثية ما استطعت، ثم ذكرت درجة الحديث بذكر أقوال أهل الاختصاص فيه إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما، وإذا لم أطلع على قول لأهل العلم فيه لم أتعرض له بتصحيح ولا تضعيف.
  - ١٠ عرفت بالمصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة الواردة حسب الإمكان.
- ١١ قمت بإصلاح ما ظهر لي في النص من تحريف أو تصحيف أو أخطاء لغوية أو نحوية أو نحوية، مع الإشارة إلى ذلك في الهامش، وذلك بعد التأكد من النسخ وأضع الصحيح بين معكوفين.
- ۱۲ بذلت وسعي في تحرير بعض المسائل التي تركها المؤلف بدون تحرير، وأجبت على بعض المسائل التي استفهم المؤلف عنها، وتركها بدون جواب.
- ۱۳ قمت متوثيق ما يذكره المؤلف من آراء المذاهب الفقهية الأخرى من مصادرها المعتمدة قدر الإمكان.
- ١٤ عرفت بالأماكن والبلدان قدر الإمكان، وترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة
   مختصرة عند أول موضع يرد فيه ذكر العلم.
- ١٥ بينت المقادير الشرعية التي يذكرها المؤلف، مكيالاً كانت أو ميزاناً أو مساحة، أو مسافة، بما تساويه بالمقاييس الحديثة.

- ١٦ عرفت بالكتب غير المشهورة التي وردت في النص عنــد أول ورودهـا وأعــددت فهرساً لذلك في آخر الرسالة.
- ١٧ إذا كان هناك سقط أو زيادة أو إضافة من إحدى النسخ أو الأصل أجعله بين معكوفين وأشير إلى ذلك في الهامش.
  - ١٨ توثيق الأقوال والأمثال والأشعار من مصادرها قدر المستطاع.
- 19 قمت بتوثيق الإحالات التي أشار إليها المؤلف من مصادرها قدر الإمكان من الكتب المطبوعة أو المخطوطة إذا توفرت، فإن لم يتوفر المخطوط قمت بالتوثيق من إحدى الكتب التي نقلت عنه.
- · ٢ وضعت عناوين للأبواب والفصول التي لم يذكر المؤلف لها عنواناً وجعلته بين معكوفين، وقد استفدت من عناوين المنتهى وشرحه لابن النجار والبهوتي.

#### ۲۱ - وضعت فهارس شملت:

- ١ فهرس الآيات.
- ٢ فهرس الأحاديث والآثار.
- ٣ فهرس القواعد الفقهية.
- ٤ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة
  - ٥ فهرس الفوائد والتتمات.
  - ٦ فهرس مصادر الحاشية المعرف بها.
    - ٧ فهرس الأعلام المترجم لهم.
      - ٨ فهرس الأشعار.
- ٩ فهرس الفروق بين متن المنتهى المحقق ونسخة مؤلف المنتهى المخطوطة.
  - ١٠- فهرس المصادر والمراجع في الدراسة والتحقيق.
    - ١١- فهرس الموضوعات.

# النص المحقق من أول كتاب البيع إلي آخر كتاب الغصب

"البَيعُ"\* 1: مبادَلةُ عين ماليَّةٍ \* ٢، أو منفعةِ مباحة مطلقاً \* ٣ - بإحداهما أو بمال

#### كتاب [البيع]

### [فصل: تعريف البيع، وما ينعقد بم]

\* ١ - قوله: "البيعُ"(١): مصدر باع، بمعنى: مَلَكَ، وبمعنى: اشْتَرى. وكذا اشترى يكونُ بالمعنيين، وباع وأباع بمعنى<sup>(٢)</sup>.

وأركانه (٣) ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وشروطه كما سيجيء سبعة. \*٢- قوله: "ماليَّةٍ" بأن يُبَاحَ نفعها مطلقاً.

\*٣- قوله: "مطلقاً" أي: في كُلِّ حال، وهو مفعولٌ مطلق، نائبٌ عن مصدر

موصوف محذوف أي: حِلاً مُطْلَقاً، والعامل فيه المذكور أعني "مباحة" عند المازين(١٤)،

<sup>(</sup>١) علَّق بعض من قرأ هذه الحاشية في هذا الموضع قائلاً: قدَّمه على الأنكحة وما بعدها؛ لشدة الحاجة إليه؛ لأنــه لا غني للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوي؛ إذ لا يخلو مكلف غالباً من بيع وشراء؛ فيحب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيـــــه. شع. قلت: يقصد شرح الإقناع "كشاف القناع" ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح المنير، مادة (ب ي ع)، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢٧، المبدع ٣/٤.

<sup>(</sup>٣) جمع رُكْن، وركن الشيء حانبه الأقوى. المطلع ص٨٨، قال في المصباح: فأركان الشيء أحزاء ما هيته. مادة: (رك ن)، وانظر: شرح الكوكب المنير ١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) بكر بن محمد بن حديد، أبو عثمان، من بني مازن بن شيبان توفي سنة ٢٤٧هــ، من أثمــــة النحــو واللغــة البصريين، له تصانيف كثيرة منها: كتاب ما يلحن فيه العامة، كتاب التصريف، كتاب القوافي. انظر فترجمته في: أخبار النحويين ص ٥٧-٦٥، نزهة الألباء في طبقاء الأدباء ص ١٤٠-١٤٥. قلت: وقد ذهب إلى قول المازين هذا أيضاً المبرد والسيرافي. انظر منحة الجليل ٩/١.٥٠.

# للذمة - للمِلك على التأبيد، غيرِ رباً وقرضٍ.

=وعليه ظاهر الخُلاصة (١)، وفعل مقدر من لفظه عند الجمهور (٢) أي: حَلَّتْ حِلاَّ مُطْلقًا. انتهي (٣).

قال الحسّاوي<sup>(٤)</sup> في حُدُّ<sup>(٥)</sup> البيع: وهو: "مبادلة مال ولو في الذمة،أو منفعة مباحــة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير رباً وقرض<sup>((٦)</sup>.

(١) تأليف محمد بن عبد الله بن مالك، جمال الدين، أبو عبد الله، منظومة في نحو ألف بيت أودع فيها خلاصة ما في منظومته "الكافية الشافية" من نحو وصرف التي تَقُوْبُ من ثلاثة آلاف بيت، وقد اشتهرت الخلاصـــة باســـم: "ألفية ابن مالك". قال في الخلاصة ص ٢٦:

قد يَنُوبُ عنها ما عليه دَلْ \* \* \* \* كجدُ كُلُّ الجدُّ وافرح الجُدُلُ

(٢) جمهور النحاة وسيبويه، انظر:منحة الجليل ٩/١.٥٠٩

(٣) ما سبق هو أحد الأوحه في إعراب المصدر المنصوب الواقع بعد فعل من معناه لا من لفظه، وقد ذكـــر محـــد عبدالحميد في كتابه منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٥٠٩/١ وجهين آخرين، إضافة إلى هذا الوحه هما:

١- أن تجعل المصدر مُعهولا لأجله؛ إن كان مستكملا لشروط المفعول لأجله.

٢- أن تجعل المصدر حالا بتأويل المشتق.

وانظر: شرح ابن عقيل ٢/١ .٥٠ ، ٩٠ أوضح المسالك ٣٥٤/٢.

(٤) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، الصالحي، شرف الدين، أبو النجا ،ولد سنة ٩٥هــ، وتوفي سنة ٩٦٠هــ وقيل: ٩٦٨هــ، فقيه حنبلي من أهل دمشق،. من أهم مؤلفاته: الإقناع، زاد المستقنع في اختصار المقنع، شرح منظومة الآداب الشرعية لابن مفلح، حاشية على التنقيح.

انظر ترجمته في: النعت الأكمل ص ١٢٤، مختصر طبقات الحنابلة ص٩٤، السحب الوابلة ١١٣٤/٣.

(٥) الحُمُّ لغة: الفصل والمنع، وسُمِّتَى التعريف حَدًّا؟ لمنعه الداخل من الخروج، والخارج من الدخول.

واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.

وقيل: هو اللفظ المفسر لمعنى المحدد على وحه يجمع ويمنع.

انظر: المصباح، مادة: (ح د د)، شرح الكوكب المنير ١/٩٨، روضة الناظر وشرحها نزهة الخــــاطر العـــاطر العـــاطر ١/٠٤.٠٠.

(٦) الإقناع ٢/٥٥.

# وينعقد ــ لا هزلاً، ولا تَلْجِئةً وأمانةً ، وهو: إظْهَارُهُ \* ٤ لدفعِ ظَالمٍ، =

=قال بعضهم: وهو أحسن من حَدِّ المص من حيثُ قِلَّةُ اللَّهْظِ، وزيادةُ المعنى؛ فإنه قد استغنى عن "عين مالية" بمال، وعن "للملك" بـ "على التأبيد"، إذ لا يبدل شيء بشيء على التأبيد إلا للملك. أمَّا العواري التي أحترز عنها به فلا تُراد على التأبيد؛ لأنها مردودة. وشمل حدَّة تسعَ صورٍ، وهذا ستاً فقط(١)، واستغنى عن "مُطْلقاً" بالمثال، انتهى. وقد اشتمل كل من الحَدَّين على العلل(٢) الأربع(٣)، كما هو ظاهر، شيخنا م خ(٤). فهو من قبيل \*٤ - قوله: [٢/أ] "وهو إظهارهُ" أي: البيع المظهر لدفع من الخهو من قبيل

(١) والصور التسع التي شملها حد الحجاوي هي:

١- عين بعين أو دين أو منفعة.

٢ دين بعين أو بدين - بشرط الحلول والتقابض - أو بمنفعة.

٣- منفعة بعين أو دين أو منفعة.

انظر: معونة أولي النهى "شرح ابن النجار على المنتهى" ٧/٤، الروض المربـــع ص ٣٠٤، كشـــاف القنـــاع ٢/٣، حاشية الروض لابن قاسم ٣٢٧/٤، الإرشاد لتوضيح مسائل الزاد للفوزان ص ٤.

(٢) العلة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي، فيوحد الحكم بوحوده، ويتخلف بانعدامه. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٣١٩.

وقوله: "وقد اشتمل كُلِّ من الحدين على العلل" فيه نظر: إذ لو قال: القيد أو الفصل بدلاً من العلة لكمان أولى؛ لأن القيد أو الفصل في الحدود في عرف الفقهاء هو: ما يمنع الحتلاطها، ويزيل التباسها، ويفصلها عن غيرهــــا. انظر: روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر ٢٥/١،٤٠، المصباح المنير، مادة (ق ي د).

(٣) يقصد بالعلل الأربع أو القيود الأربعة:

١- كونه مبادلة.

٣- للملك على التأبيد.

٤ – غير ربا وقرض.

(٤) يقصد به شيخه محمد بن أحمد بن على البهوتي، الشهير بالخلوتي، المصري القاهري، ابن أخت العلامة الشييخ منصور البهوتي، ولد يمصر، ونشأ بها، فقيه حنبلي، توفي سنة ١٠٨٨هـ، من مؤلفاته: حاشية على الإقناع، حاشية على المنتهى ١/ل ١٣١/أ.

إضافة الصفة للموصوف، وفي شرح م ص إشارة إلى ذلك(١).

واعلم أن بيع التلجئة (٢) والأمانة (٣) صورة واحدة على مقتضى كلامه، كالإقناع (٤)؛ [لأنه قد لُجِئَ إلى البيع للدفع، وهو أمانة عند المشتري.

ونقل في الإقناع] (°) عن الشيخ (١٦): أن بيع الأمانة هو: البيع المعاد ( $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>۱) يقصد بقوله (م ص) الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس، أبو السعادات، الشهير بالبهوتي، المصري، الخنبلي، أحد أعلام المذهب المتأخرين، ولد سنة ١٠٠٠هـ.، وتوفي سنة ١٠٥١هـ.، اعتنى بالمتون المعتمــــدة في فقـــه المذهب الحنبلي، وشرحها، ومن ذلك: الروض المربع شرح زاد المستقنع، كشاف القناع عن متن الإقناع، دقـــائق أولي النهى شرح المنتهى، وله حاشية على الإقناع والمنتهى وقد حققت الأخيرة تحقيقا علميا بجامعة أم القرى، كلية الشريعة ، مركز الدراسات العليا المسائية الإسلامية.

انظر ترجمته في: النعت الأكمل/ ٢١٠، محتصر طبقات الحنابلة/١١٤ الأعلام ٣٠٧/٧. وانظر موضع تلك الإشارة في شرح البهوتي على المنتهى "دقائق أولي النهى" حيث قال: (وينعقد) البيع إن أريد حقيقته، بأن رغب كل منهما فيما بذلا المهوتي على المنتهى الخوض (لا) إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته (ولا) إن وقع (تلجئة أو أمانة، وهو) أي: بيع التلجئة والأمانة (إظهاره) أي: البيع الذي أظهر للاحتياج إليه (للغع ظالم) عن البائع (ولا يراد) البيع (باطنا) فلا يصح؛ لأن القصد منه التقية فقط". ٦/٢.

علماً أن شرح البهوتي للمنتهى استمده مؤلفه من شرح ابن النجار مؤلف المنتهى المسمى "معونة أولي النهى" وشــــرحه على الإقناع المسمى "كشاف القناع عن متن الإقناع"، ومن الشرح الكبير لابن أبي عمر بن قدامة.

<sup>(</sup>٢) التلجئة لغة: مصدر لجأ: الميل والاستناد والاعتصام.

اصطلاحا: الاضطرار لإظهار عقد وإبطان غيره مع إرادة الباطن. وبيع التلجئة: هو بيع صوري: كأن يظهر بيسم داره لرحل خوفا من ظالم ونحوه، وقد اتفقا مسبقاً أن البيع غير مراد حقيقة. انظر: معجم لغة الفقسهاء/ ١٤٤، القساموس الفقهي /٣٢٨، المعجم الوسيط، مادة (لجأ).

 <sup>(</sup>٣) بيع الأمانة هو بيع التلجئة كما أفاد المحشى أعلاه.

<sup>(</sup>٤) قال في الإقناع: "وشروط البيع سبعة: أحدها: التراضي به منهما، وهو أن يأتي به اختيارا ما لم يكن بيع تلجئة، وأمانـــة، بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل حوفا من ظالم ونحوه، فباطل، وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة". ٥٧/٢-٥٨.

<sup>(</sup>٥) ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٥٨/٢. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمّّا بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا حـــاءه بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك، ينتفع به المشتري بالإحارة والسكن، ونحو ذلك، هو بيع باطل". مجموع الفتـــاوى ٣٦/٣٠، الاحتيارات ص ٢٢١، الإقناع ٥٨/٢.

\*٥- قوله: "ولا يُراد... الخ" حالٌ من الهاء في "إظهاره" لكون المضاف مصدراً عاملاً، لكن كان الأولى ترك "الواو" مع المضارع المنفي بـ "لا" كما في: ﴿وَهَالَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللهُ ﴾(١) بل تجرده من (٢) الواو إذاً واحب عند بعض (٣). ونقل المرادي (٤) عن التسهيل (٥): أن الأصح في مثله إذا سُمِعَ: "مؤول على إضمار المبتدأ" كالمثبت (١)، ذكره عند قوله: "وكنت ولا يُنَهْنهُني الوعيد"(٧).

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم (٨٤) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في (م): عن.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن عقيل ٩٨/١. وفي منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٩٧/١ ٥ أورد عبد الحميد: سبع جمـــــل مما لا يجوز اقترانه بالواو من الحال الواقعة جملة، اثنتان ذكرهما ابن عقيل، وخمساً أتم بهن السبع عبد الحميد.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي، المرادي، بدر الدين توفي سنة ٧٤٩هـــ، من أئمة اللغة، له تصانيف كثيرة منها: الجني الداني في حروف المعاني، شرح التسهيل، إعراب القرآن.

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ١٩/٢، شذرات الذهب ١٦٠/٦، هدية العارفين ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، محمد بن عبد الله، من المصادر النحوية المعتمدة عند أهـــل اللغـــة وغيرهم، كما هو حال مؤلفات ابن مالك، مطبوع في مجلد بتحقيق / محمد كامل بركات.

<sup>(</sup>٦) أي: كالمضارع المثبت، فالجملة الواقعة حالاً: إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو "حاء زيد يضحك، وحاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه" ولا يجوز دخول الواو فلا تقول: "حساء زيد ويضحك" ومعنى قوله: "أن الأصح في مثله إذا سمع: مؤول على إضمار المبتدأ " معناه : أن ما حاء من لسان العرب ما ظاهره اقتران جملة الحال - المصدرة بمضارع مثبت بالواو فإن ذلك يؤول على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم: "قمت وأصك عينه" ف "أصك" خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: "وأنا أصك" ومثل قول الشاعر عبد الله بن حمام السولى:

فلما حشيت أظافيرهم \* \* \* \* بحوت وأرهنهم مالكا

فقوله: "وأرهنهم" خبر لمبتدأ محذوف تقديره: "وأنا أرهنهم". انظر: شرح ابن عقيل ١/٩٥، ٥٩٨.

<sup>(</sup>٧) هذا عجز بيت شعر لمالك بن رقية، وصدره:

تفانَى مُصعبٌ وبنو أبيه \* \* \* \* وكنت ولا يُنَهْنِهُنِي الوعيد

انظر: شرح الأشموني ٢٥٧/١، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٢٣٠/١.

- بإيجاب \* 7: كـ "بعتك أو ملّكتك \* ٧ أو ولّيتُكه أو أشركتك أو وهبتُكه" ونحوِه ؛ وقبولٍ: كـ "ابْتعتُ أو قبلتُ أو تملّكتُه أو أشتريته أو أخذته" ونحوِه \* ٨. وصح تقدُّمُ قبولِ بلفظِ أمرٍ أو ماضٍ \* ٩ مجرّد عن أستفهام \* ١٠، ونحوِه \* ١١،

\*٦- قوله: "بإيجاب (١)" وهو: اللفظ الصادر من البائع، كما أن القبول هــو<sup>(٢)</sup>: اللفظ الصادر من المشتري.

\*٧- قوله: "أو ملكتك" لم يأت بالمفعول الثاني فيهما(٢)، إشارة إلى حواز حذفه؛ لكن مَحَلَّهُ عند عَدم اللّبس.

\* ٨- قوله: "ونحوه" كاسْتَبدَلتُه ؟ إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قَدْر تَمن، وصَفَتِه وغيرهما، شرحه (٤).

\* ٩- قوله: "أو ماضِ" أي: لا مضارع.

\* • ١ - قوله: "عن استفهام" يعنى: لفظاً ، أو تقديراً.

\* **١١** قوله: "ونحوه" كَتَرجٍ <sup>(°).</sup>

(١) قال البهوتي في شرح المنتهى: "(بإيجاب) متعلق بينعقد" ٢/٢.

(٢) ليس في (م): هو.

(٣) تعدى الفعل إلى المفعول الثاني بسبب التضعيف، وهو في أصله يتعدى إلى مفعول واحد. والمفعول الثاني هـــو "الهاء" حذفه؛ لجواز ذلك عند أمن اللبس.

(٤) شرح المنتهى للبهوتي ٦/٢.

(٥) أي: أن القبول إذا تقدم بلفظ الاستفهام كقوله: "أتبيعني هذا بكذا؟" لم يصح البيع؛ لأنسه ليسس بقبول ولا استدعاء، وكذا إذا تقدم بلفظ الترجي، كقوله: "ليتك تبيعني هذا بكذا"؛ لأنه ليس بمجرد عن نحو استفهام. انظر المسألة في: المغنى لابن قدامة ٤/٤،٥، وشرح ابن النجار للمنتهى ٩/٤، وشرح البهوتي للمنتهى ٦/٢.

\* ٢ - قوله: "أحدهما" أي: الإيجاب والقبول.

\* \* 1 - قوله: "والبَيِّعان" هذا في قوة: "والآي (١) بهما" أي: الإيجـــاب والقبــول بالمجلس، فحملة الحال مشتملة على الرابط تأويلاً (٢)، فتدبر.

\* الم يتشاغلا... الح" حال من الضمير في "بالمحلس" فهي حال من الضمير في "بالمحلس" فهي حال متداخلة (٢)، وحرى فيها على الأكثر، حيث حردها من الواو (٤)، كما في قوله تعالى: ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنَعْمَةٍ مِن اللهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوْءٌ ﴾ فتدبر.

\* 10 - قوله: "بما يقطعه" أي: البيع.

<sup>(</sup>١) في (م): وإلا أتى.

<sup>(</sup>٢) لا بد في الحال من رابط: وهو إما ضمير، أو "واو" وتسمى واو الحال وواو الابتداء، وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها. أو الضمير والواو معاً. انظر شرح ابن عقيل ٩٤/١. وهنا جملة الحال مشتملة على الرابط وهو "السواو" الواقعسة في تأويل "والبيعان" حيث أولها يقوله: "والآبي بجما".

<sup>(</sup>٣) بقصد بذلك الحال الدالة على من وقع منهما الفعل وهما البائع والمشترى ، وهي في الأفعال التي لا تكون إلا من متعــدد، مثل : تخاصما ، تقاتلا.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عقيل في شرحه على الألفية : أن جملة الحال إذا صدرت بمضارع منفي يجوز أن تربط بالواو حيث قال ابـــــن مااله:

وجملة الحالِ سوى ما قُدِّما \* \* \* \* بواوٍ، أو بمضمرٍ، أو بمما

قال ابن عقيل: "إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط، وذكر في هذا البيست أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بجما، فيدخل في ذلك الجملة الإسميسة مثبتة أو منفية، والمضارع المنفي، والماضي المثبت والمنفي ... إلى أن قال: "وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجسوز اقترانه (أي المضارع المنفي) بالواو كالمضارع المثبت، وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ" انظر: شرح ابن عقيل ٥٩٦/١ والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قال تعالى في محكم التتريل في سورة آل عمران، آية رقم (١٧٤): ﴿فَانْقَلَبُوا بِنَعْمَةٍ مِنِ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْ هُمْ سُسوْءٌ واتَّبَعوا رضُوانَ الله واللهُ ذو فَصْل عَظِيمٍ﴾.

وانظر: همع الهوامع للسيوطي ٤٥/٤، شرح الألفية لابن الناظم ص٣٣٩، حاشية الخلوتي ١/ل ١٣١/ب.

وبمعاطاة: كـ "أعطني هذا خبزاً" فيعطيه ما يُرضيه \* ١٦، أو يُساومُه سلعةً بثمن، فيقولُ \* ١٦: "خذها" أو "هي لك" أو "أعطيتُكها" أو: "خذ هذه بدرهم»، فيقولُ \* ١٩: فيأخذُها. أو: "كيف تبيع الخبز؟" فيقولُ: "كذا \* ١٨ بدرهم»، فيقولُ \* ١٩:

\* 17- قوله: "فيعطيه مايرضيه"، وقوله [7/ب]: فيأخذُها" عُلِمَ منه: أنه لا بــد من معّاقبة القبض (١) والإقباض (١) للطلب، وصرّح به في الإقناع، قال: "لأنه إذا اعتبر عــدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى" انتهى (٣)، فَعُلِمَ من الإقناع أيضــا: أنّه لا يضر التشاغل بما لا يقطعه عرفًا، والله أعلم (٤).

\*١٧- قوله: "فيقولُ" أي: بائع.

\* 1 au = 6 au = 1 au = 1

\* ١٩ - قوله: "فيقولُ" أي: مشتر.

<sup>(</sup>١) القبض: لغة: مصدر قبض؛ خلاف بسط.

واصطلاحًا: وضعُ اليَّدرِالممكِّن من التصرف بالمقبوض.

انظر: المصباح مادة: (ق ب ض) ،معجم لغة الفقهاء ص ٣٥٦،

<sup>(</sup>٢) الإقباض: هو التمكين من قبض العوض، انظر: المعجم الوسيط، مادة: (ق ب ض).

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/٧٥.

<sup>(°)</sup> قال في المصباح، مادة: (ك ذ 1): "كذا: كناية عن مقدار الشيء وعدته، فينتصب ما بعده على التمييز، يقال: اشترى الأمير كذا وكذا عبدا، ويكون كناية عن الأشياء يقال: فعلت كذا، وقلت كذا... والأصل: (ذا) ثم أدخل عليه كاف التشبيه بعد زوال معنى الإشارة والتشبيه، وجعل كناية عما يراد به وهو معرفة؛ فلا تدخله الألف واللام".

<sup>(</sup>٦) في (س): تذكر.

<sup>(</sup>٧) فتقديره إذا: "أبيع كذا بدرهم".

"خذه \* ۲۰ أو أَتَّزِنَّه \* ۲۱ ". أو وضِع ثمنه \* ۲۲ عادةً، وأخذِه عَقِبَه \* ۲۳. ونحوِه: ممسا يدل على بيع وشراء.

\* ٢٠ قوله: "خذه" أي: فيأخذه.

\* **١ ٢ - قوله:** "أو ٱتَّزِنْه" أي: فيتزنه، أي: الدرهم، "ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض (١٠)، والإقباض (٢) للطلب"، إقناع (٣).

\* ۲۲- قوله: "أو وضع ثمنه...الخ"(٤) فلو ضاع الثمن في هذه الصورة، فمـــن ضمان مشتر؛ لعدم قبض البائع له، وانظر: هل يتأتى فيه من التفصيل ما يتأتى فيما اشتُريَ بعِدٌ، ونحوه قبل قبضه؟(٥).

\* ٢٣ - قوله: "عَقِبَه" أي: ولو لم يكن المالك حاضراً (٢).

<sup>(</sup>١) علق المرداوي في الحاشية مفسراً: في نحو: أعطني بهذا حبزا. وانظره في كشاف القناع ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٢) علق المرداوي في الحاشية مفسراً: في نحو: حذ هذا بدرهم. وانظره في كشاف القناع ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٥) قال البهوتي في شرح المنتهى ٢/٥٥: "(ولا ينفسخ العقد) أي: البيع (فيما) أي: مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (تلف بآفة) قبل قبضه؛ لأنه من ضمان بائعه (ويخير مشتر إن بقي) منه (شيء) بين أخذ بقسطه ورده (كما) يخير (لو تعيب بلا فعل) آدمي (ولا أرش) له إن أخذه معيبا؛ لأنه حيث أخذه منه معيبا فكأنه اشتراه معيبا... (و) إن تلف مبيع بنحو كيل أو عَذَّ قبل قبضه (بإتلاف مشتر) له ف (لا خيار) له؛ لأن إتلافه كقبضه. وإذا عيبه فقد عيب مال نفسه فلا يرجع بأرشه على غيره (و) إن تلف أو تعيب (بفعل بائع أو) بفعل أحني غير بائع ومشتر (يخير مشتر بين فسخ) بيع، ويرجع بأرشه على غيره (و) إن تلف أو تعيب (بفعل بائع أو) بين (إمضاء) بيع (وطلب) مُثلوني (بمثل مثلي ،أو قيمة متقوم مع تلف على أخذ من ثمنه؛ لأنه مضمون عليه إلى قبضه (و) بين (إمضاء) بيع (وطلب) مُثلوني (بمثل مثلي ،أو قيمة متقوم مع تلف الغير. وعلم منه: أن العقد لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي، بخلاف تلفه بفعله تعالى". نقلته من الشرر و بتصرف في عبارات المنتهى وفق ما هو مطبوع ومحقق. انظر المنتهى ١/ ٢٨٠. والحديث فيما سبق كان عن المثمن والجواب على سؤاله نقول فيه: نعم؛ لأن الثمن يعامل كما لو كان مثمناً. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٧٥٤، شرح المنتهى للبهوقي ٢/٥٠٥، ثلبهوقي ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٠/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٧/٢.

فصل - وشروطُه سبعة:

١- الرضا\*٢٤، إلا من مُكرَه بحقٌ \*٥٠.

٢- الشاني: الرُّشد \*٢٦، إلا في يسير، وإذا أذن لمسيَّز وسيفيهِ ولي -

### فحل: [شروط حدة البيع]

\* ٢٤ - قوله: "الرضا" أي: من العاقدين.

\* **٢٥ – قوله: "بحقّ**" أي: فلا يشترط<sup>(١)</sup>.

\* ٢٦- قوله: "الثاني: الرُّشد" المراد بالرشد هنا: حواز التصرف، كما أشار له في شرحه (٢)، فلو عبر به كما فعل غيره (٣) كان أولى؛ إلا أنه تجوز عن الشيء بصفة جزئه؛ إذ جائز التصرف هو: "الحرُّ المكلف الرشيد". واتكل على قرينته التي في كلامه، وهي قوله: "إلا إذا أذن... الخ" (٤) فإن تُوقف للميز على الإذن مقتض (٥) لكون البلوغ شرطا، وقوله: "أو لقن (٢) سيد" فإنه مقتض (٧) لاشتراط الحرية وتأمل، م خ (٨).

<sup>(</sup>١) رضاه إذا كان كذلك؛ كالرهن والمدين. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٣/٤، الروض المربع ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) بقوله: "الشرط (الثاني: الرشد) وهو أن يكون العاقد حائز التصرف..." شرح المنتهي لابن النجار ١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) كما في الإقناع حيث قال: "أن يكون العاقد حائز التصرف" ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وعبارته في المنتهى: "إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي..." ٢٥٦/١، وما نقله المحشي في هذا الموضع هي: عبارة ابن النجار في شرح المنتهى ١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (س): لاشتراط الحرية.

<sup>(</sup>٦) القن لغة: العبد إذا ملك هو وأبوه.

واصطلاحا: الرقيق الكامل رقه و لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها.

انظر: القاموس، المصباح، مادة (ق ن ن)، المطلع ص ٣١١.

<sup>(</sup>٧) في (ق): مقتضى.

<sup>(</sup>٨) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣١/ب.

ويحرُم بلا مصلحة \*٢٧ - أو لقِنَّ سيدُ \*٢٨. - ٣- الثالث: كونُ مَبِيع \*٢٩ مالا، =

\*٢٧- قوله: "ويحرم بلا مصلحة" أي: يحرم إذنه في مالهما، ولا يصح.

 $*^{(1)}$  ووصية أو لقِنِّ ويصح منه قبول هبة  $^{(1)}$  ووصية أو لقِنِّ ويصح منه قبول هبة أو وصية أن الم

\* **79** - قوله: "كونُ مَبِيع" أي: معقود عليه، فإن الثمن يسمى مبيعاً كما يسمى المشتري بائعاً. وفيه أنه جعل الشرط جزء المشروط إذ تقدم أن البيع: مبادلة عين مالية، فلا المشروط وعلى تقدير كونه زائداً على أجزاء المعرف، ففيه إدخال الشروط في التعاريف؛ إلا أن يقال: ما هنا رسم (٤) وهو يغتفر فيه مالا يغتفر في الحد، فتدبر م خ (٥).

(١) الهبة: لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. وقيل: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له. واصطلاحا: التبرع من حائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.

انظر: لسان العرب، المغرب، المصباح مادة: (و هـ ب)، الروض المربع ص ٤٦٠.

(٢) الوصية: لغة: الوصل، وسميت بذلك؛ لأن الميت لما أوصى وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته. واصطلاحا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وقيل: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريـــق التـــبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.

انظر: المصباح، مادة: (و ص ي)، المطلع ص/ ٢٩٤، أنيس الفقهاء ص ٢٩٧، الروض المربع ص ٤٦٨.

(٣) انظر: الفتح الرباني ٢/٢هـالتنقيح ص ١٢٢-١٢٣، الإقناع ٥٩/٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٩-٢٠٠. قال البهوتي في شرح المنتهى ٧/٢: "ويكونان لسيده؛ لأنه اكتساب محض، فهو كاحتشاشه واصطياده".

(٤) الرُّسمُ: اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس .

وقيل : ما تضمن حنسه وبعض خواصة ، كقولك في حدٌّ الإنسان: حيوان ضاحك.

وحوز أكثرهم تبديل **و**كر الجنس في الرسمي بـــ (غيره) . انظر : روضة الناظر ٣٧/١، الإيضــــاح لقوانـــين الإصــــلاح ص١٤.

وينقسم الرسم إلى :

الرُّسَمُ التام : ما يتركب من الجنس القريب والخاصة . كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق .

والرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد ، كتعريفات الإنسان بالضاحك ، أو بالجسم الضاحك. التعريفات ص١١١.

(٥) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٢/أ.

## = وهو ما يباح نفعُه\* • ٣ مطلقاً، واقتناؤه\* ٣١ بلا حاجة. كبغل\* ٣٢ وهمار،

\* ٣٠٠ قوله: "وهو ما يباح نفعه" أي: الانتفاع به، أعم من أن يكون عيناً، أو منفعة، وعلى هذا التأويل فلا يكون المص كغيره (١) ساكتاً عن التعرض للمنفعة؛ بـــل أراد من المال ما يشملها، وهو: المنتفع به عيناً كان أو منفعة، كما أشار إليه الشـــيخ م ص في شرح الإقناع، وعبارته: "وظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته. فكان ينبغي أن يقال هنا (١): كون مبيع مالاً، أو نفعاً مباحاً مطلقـــا، أو يعرفوا (١) المال بما يعم الأعيان والمنافع انتهى (١) م خ (١). ويمكن أن يجاب عنهم جميعــا: يعرفوا الله مضافا محذوفا أي: كون مبيع الذات، أو المنفعة ما الأبقرينة ما سبق.

\* ٢ ٣ - قوله: "و اُقتناؤه" لعله من عطف (٦) الخاص على العام (٧).

\* ٣٢ - قوله: "كبغل" الكاف للتمثيل؛ لأن ما بعدها جزء مما قبلها.

<sup>(</sup>١) كما فعل ابن قدامة في المغني، حيث قال: "البيع: مبادلة المال تمليكا وتملكا" ٤/٤، ووافقه صاحب الشرح الكبير ٤/٤، وانظر: المقنع ص ٩٧ والإنصاف ٢٦٠-٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ق): هنا.

<sup>(</sup>٣)ليس في المطبوع: يعرف.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ ل/ ١٣٢/أ.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ق): عطف.

<sup>(</sup>٧) قال في شرح المنتهى لابن النجار: "(و) ما أبيح (اقتناؤه بلا حاجة) فخرج ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات، وما فيه منفعة لا تباح إلا عند الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة كالكلب" . ١٤-١٣/٤.

وطيرٍ لقصد صوته ، ودودِ قَزِّ وبِزْره ، ونحلٍ ٣٣٣ منفرد أو مع كوَّراته ٣٤ وفيــها: إذا شُوهِد داخلاً إليها.

لا كُوَّارةِ بما فيها: من عسل\*٣٥ ونحل.

وكهرّ وفيل، وما يصاد عليه: كبومهةِ شَباشِاً \*٣٦. -أو به: كديدان،

\*٣٣- قوله: "ونَحْل" أي: محبوس لا طائر (١).

\* ٣٤ - قوله: "أو مع كُوراتِهِ" الكُورات: بضم الكاف جمع كُوَّارة وهي: ما عَسَّل فيه النحل، وهي: الخَلَيَّةُ أيضاً، وقيل: الكُوَّارةُ من الطين، والخَليَّةُ مسن الخشب. مطلع (٢).

\*٣٥- قوله: "من عَسَلٍ ونَحْلٍ" يعني: فلا يصح؛ للجهالة. \*٣٦- قوله: "شباشاً"(٣) ويُكْرَهُ فعل ذلك، إقناع(٤).

<sup>(</sup>١) قال في كشاف القناع: "(و) يصح بيع (تَحُلِ منفرداً عن كُوراته)؛ لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فهو كبهيمة الأنعام". ٣/.١٥٢.

<sup>(</sup>٣) "بومة شباشاً" طائر يتخذه الصيادون شركاً؛ فيخيطون عينيه، ثم يتركونه ملقى، فيأتي الطير فيقع عليه. انظر: الإنصاف ٢٧٤/٤، شرح المنتهى لابن النجار ١٥/٤.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/٥٥، وقال: "ويكره ذلك؛ لأن فيه تعذيبًا للحيوان وإضراراً به لغير ضرورة". والصواب والله أعلم: أنه يحسرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخلوا شيئاً فيه الروح غرضاً" رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيد والذبائح، باب النبهي عن صبر البهائم (١٩٥٧) ١٠ فالنهي للتحريم ويدل على ذلك ما ورد في لعن مَنْ فعل ذلك كما في حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غَرَضاً" رواه مسلم في صحيحه ، كتساب الصيد والذبائح ، باب النهي عن صيد البهائم (١٩٥٨) كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى عن أن تصبر البهائم أي: تحبس وهي حية لتقتل بالرمي، رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الصيد والذبائح ، باب النهي عن صبر البهائم (١٩٥٦) مسلم في صحيح مسلم ١٢٠/١. نيل الأوطار ٨٨/٨ – ٩٩، سبل السلام ٨٦/٤.

وسباع بمائم \*٣٧ وطيرٍ يصلح لصيد وولدِها وفَرْخِها وبيضها- إلا الكلب.

و كقرد لحفظ\*٣٨، وعَلَقٍ لمصَّ دم، ولبنِ آدمية\*٣٩– ويُكـــره\*٠٠ – وقـــنَّ مرتدَّ \*٤١ ومريض\*٤٢، وجانِ\*٤٣، =

\*٣٧- قوله: "و [سباع] (١) بهائم "كفهود.

\*٣٨- قوله: "لحفظ" يعني: لا للعب<sup>(٢)</sup>.

\*٣٩- قوله: "ولبن آدمية" يعنى: لا آدمى فلا يضمن بإتلاف(٣).

\* • ٤ - قوله: "ويكره" يعنى: بَيْعُ لبنَ آدمية (٤).

\* 1 ٤ - قوله: "مُوتَدُّ" يعني: ولو لم تقبل توبته (٥٠).

\* ٢ ٤ - قوله: "ومريض" أي: ولو ميئوساً منه.

\* و جانٍ " يعني: ولو تعلقت الجناية برقبته، فتدبر (٦).

(١) في الأصل، وبقية النسخ: كسباع، وقد أثبت ما في متن المنتهى؛ لأنه أولى.

<sup>(</sup>٢) فاستخدام القرد للحفظ حائز؛ لأن الحفظ من المنافع المباحة. شرح ابن النجار على المنتهى ١٥/٤، لا للعــــب فإنه لا يصح، كذا حزم به المرداوي أنه المذهب. الإنصاف ٢٧٤/٤-٢٧٥.

 <sup>(</sup>٣) قال في الإنصاف: "لا يجوز بيع لبن الرحل، ذكره القاضي محلٍّ وفاق، وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك".
 ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف: "وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الكراهة" ٢٧٨/٤، وانظر: المنتهى ٢٥٦/١، الإقناع ٢٠.٢.

<sup>(°)</sup> قال في كشاف القناع: "(و) يصح بيع قن (مرتد) ولو لم تقبل توبته؛ لأنه مملوك ينتفع به، وحشية هلاكــــه لا تمنع بيعه كالمريض". ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) قال المرداوي: "أما يبع الجاني؛ فأطلق في صحة بيعه وجهين... أحدهما: يصح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب... فعلى المذهب: سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، على النفس وما دونها "الإنصاف ٢٧٦/٤.

\* 3 3 - 6 0 له: "في محاربة" أي: قبل القدرة عليه (۱). ويصح بيع أمة؛ لمن به عيب يفسخ به النكاح؛ كحذام (۲)، وبرص (۳)، وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين: أولاهما ليس لها منعه (۱).

<sup>(</sup>١) قال المرداوي: "وأما بيع القاتل في المحاربة -يعني إذا تحتم قتله- فأطلق المصنف فيه وجهين، أحدهما: يصح، وهو المذهب، والوجه التاني: لا يصح، ومحل الحلاف: إذا تحتم قتله، فأما إذا تاب قبل القدرة عليه، فحكمه حكم الجاني على مامر". الإنصاف ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الجذام: بضم الميم: داء وبيل، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر اللحم من شدة التقيح، يعرف حديثا بمرض "هانسن" تسببه حراثيم تعدمي عصيات "هانسن" تغزو عادة الجلد والأعصاب. انظر: المطلب ص ٣٢٤، معجم لغة الفقهاء ص ١٦١، الموسوعة الطبية الحديثة ٣/٨٤ع-٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) البرص: بفتح الباء والراء، بياض في الجلد؛ بسبب مرضٍ يحدث في الجسم قشرًا أبيض، ويسبب للمريــــض حكاً مؤلماً. المطلع ٢٢٤، معجم لغة الفقهاء ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) قاله في الإقناع ٢٠/٢، وانظر: كشاف القناع ١٥٤/٣.

لا منذورٍ عتقُه نذَرَ تَبَرُّرٍ \*٥٤، ولا ميتةٍ ولو طاهرة \*٤٦ ـ إلا سمكاً وجراداً ونحو هما \*٧٧ ـ ولا سِرْجينٍ نجس، ولا دهن نجس أو متنجس.

\* ٥٤ - قوله: "نذُر تُبَرُّرُ (١) أي: لا لجاج وغضب (٢).

\* ٢٦ - قوله: "ولو طاهرة" كعبد ميست (٣).

\*٧٤ - قوله: "ونحو هما" من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه (٤).

<sup>(</sup>١) النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غيرمحال بكل قول يدن عليه . الروض المربع ص ٧٠١. والتبرر : التقرب إلى الله بفعل الطاعة وعمل الخير .انظر المطلع ص ٣٩٢، والقاموس الفقهي ص ٣٦.

<sup>(</sup>۲) قال ابن النجار في شرح المنتهى: "(لا) بيع (منذور عتقه نذر تبرر)، كلله علي آن أعتق عبدي فلانك أو علقـــه بشرط، كأن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدي فلانا، فإن أعتقه ووجب بالنذر، فلا يجوز إبطاله ببيعه" ما ١٥/٤. وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ٨/٢.

ونذر اللجاج يسمى نذر الغضب، ويمين الغلق، ونذر الغلق عند الشافعية والحنابلة: هو النذر الذي يخرج مخرج اللحين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، غير قاصد به النذر ولا القربة. معجم لغة الفقهاء ٣٨٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) فلا يصح بيع الميتة ولو كانت طاهرة؛ لأنما ليست بمال العلم النفع بما. شرح ابن النجار على المنتهي ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ولا تحرم بالموت. شرح المنتهى لابن النجار ١٦/٤.

قلت: ما قاله المحشي يوهم أن الجراد من الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا فيه. فلو قال: "قوله: "ونحوهما" ممله ممتنه حلال كحيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه". لكان أبعد عن الإيهام، والله أعلم.

# ويجوز أن يُستصبح \* ٤٨ بمتنجس في {غير} مسجد \* ٩٩. وحرَّم بيع مصحف.

\* 9 ٤ - قوله: "في غير مسجد"ٍ أي: لنجاسة دُخّانه (٢).

(١)في (هــ): فيَّد.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف ٢٨٢/٤، شرح المنتهى لابن النجار ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف "كتاب فقهي، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ألفه علاء الدين أبو الخسن، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥هـ، يعد من أهم كتب المذهب، فقد استوعب الروايات وحدد مصادرها، وحوى بين دفتيه ما سبقه من أمهات كتبب المذهب المعتمدة، واحتيارات وترجيحات شيوخ المذهب المعتمدين، كما حرر المذهب رواية وتخريجاً وتصحيحاً، حاعلاً ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المحتار. وهو مطبوع متداول، وقد احتصره مؤلفه فيما بعد في كتاب التنقيح في مجلد واحد. انظر: مقدمة الإنصاف ٣/١، المدخل المفصل ٢/٩/٢-٧٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاف ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن النجار مصنف المنتهي حيث قال: "ويجوز أن يستصبح بمتنجس في غير مسجد" ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٧)فالاستصباح بالدهن المتنجس يؤدي إلى تنجيس المسجد؛ لذا لا يجوز الاستصباح به في المسجد مطلقاً . حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣٣٩/٤.

ولا يصح لكافر ، وإن ملكه بإرث أو غيره\* . ٥ أُلزِم بإزالة يـــده عنـــه. ولا يُكره شراؤه اَستنقاذاً، وإبدالهُ\* ١ ٥ لمسلم. ويجوز نسخه بأجرة \* ٢ ٥، ويصـــح شـــراء كتب الزندقة ونحوها ليُتلفَها، لا خمر ليريقها.

٤- الرابع: أن يكون ٣٠٥ مملوكاً له حتى الأسير ٤٥، أو مأذوناً فيه ٥٥ وقت عقد ٢٥- ولو ظَنّا عدمَهما

<sup>\* •</sup> ٥ - قوله: "أو غيره" كاستيلاء عليه، ش<sup>(١)</sup>.

<sup>\* 10 -</sup> قوله: "وإبدالهُ" يعني: بمصحف ولو مع دراهم.

<sup>\*</sup> ٢ ٥ – قوله: "نسخه بأجرة" حتى من كافر، ومُحْدَثِ بلا ملِّس ولا حَمُل (٢).

<sup>\*</sup> و المبيع بالمعنى المتقدِّم. "أن يكون" أي: المبيع بالمعنى المتقدِّم.

<sup>\*</sup> **٤٥ - قوله: "حتى الأسيرِ"** بالعطف على المجرور باللام في "له"؛ لأنه من أفراد العاقد، وهو غاية في النقص.

<sup>\*</sup>٥٥ قوله: "أو مأذُوناً فيه" اي: البيع (٣).

<sup>\*</sup> **٦٥ قوله: "وقتَ عقدٍ"** الظرف يتنازعه (٤٠): "مملوكا" و "مأذونا".

<sup>(</sup>١) يقصد برمزه (ش): "شرح المنتهى للبهوتي ٩/٢، حيث قال: "(وإن ملكه) أي: المصحف كافر (بإرث أو غيره) كاستيلاء عليه من مسلم، ورده عليه لنحو عيب (ألزم بإزالة يده عنه) لئلا يمتهنه".

<sup>(</sup>٢) أي: المصحف ، وزاد في الأصل وبقية النسخ في هذا الموضع كلمة: كافر، ولا معنى لهذه الزيادة كما أنما ليست في المصدر المنقول عنه هذا التعليق، وهو شرح المنتهى للبهوتي ٩/٢، لذا لم أثبتها في الماسنين .

<sup>(</sup>٣) شرح البهوتي على المنتهى ٩/٢.

فلا يصح تصرُّف فُضُوليِّ \* ٥٥ ولو أجيزَ بعدُ؛ إلا إن اشـــتَرى \* ٥٨ في ذمتـــه ونوى لشخص لم يسمه، ثم إن أجازه \* ٥٥ من اشتُريَ له {ملكه}: من حينَ اشــــتَرى، وإلاَّ وقع لمشتر \* ٢٠ ولزمه.

<sup>\*</sup> **٧٥ - وقوله: "فلا يصح تصرُّفُ فُضوليِّ**" (١) تصريحُ بمفهوم الإذن (٢).

<sup>\*</sup>  $-7.1^{(1)}[(1)]^{(2)}[(1)]^{(2)}$  (1)  $-7.1^{(2)}[(1)]^{(2)}[(1)]^{(2)}$ 

<sup>\*</sup> **١٠٠٠ قوله:** "إلا إن اشترى . . . الخ" شَرَطَ في شراء الفُضوُلِي أمرين: أن يشتري في الذمة، وأن لا يُسَمِّى المُشتَرَى له (٢).

<sup>\* 9</sup> ٥ - قوله: "ثم إن أجازَهُ... الخ" ولعلَّ وارثُ كلِّ يَقُومُ مَقَامَهُ.

<sup>\* •</sup> ٦ - قوله: "وإلا وقع لمشتر" مفهومه : لو أحاز البعض لم يلتفت إليه، ثم إنه لا يتصرف المشتري فيه قبل عرضه على من نواه له (٧) فإن تعذر فماذا؟ (٨).

<sup>(</sup>۱) الفضولي: المشتغل بالفضول، أي: الأمور التي لا تعنيه. وفي اصطلاح الفقهاء: هو من لم يكن أصيلاً، ولا وليـلً، ولا وليـلً، ولا ولاية. معجم ولا وكيلاً في العقد. انظر: التعريفات ص ١٦٧، وقيل: من يتصرف في ملك غيره بغير وكالة ولا ولاية. معجم لغة الفقهاء ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي صرّح هنا بمفهوم قوله: "أو مأذوناً فيه" فإن مفهومه أنه إذا لم يكن البيع مأذوناً من قبل المالك أو من يقسوم مقامه وقت العقد فلا يصح البيع وقد صرح بمذا المفهوم هنا فقال: "فلا يصح تصرف فضولي".

<sup>(</sup>٤) ليس في (م ، هـ).

<sup>(</sup>٥) قدم المحشي هذه الحاشية عن موضعها وترتيبها حسب عبارة المنتهى بغية الجمع بين تصريحه بالمفهوم في الموضعين في موضع واحد.

<sup>(</sup>٦) انظر: الروض المربع ص٣٠٧-٣٠٨، كشاف القناع ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ١٨/٤-١٩، شرح المنتهي للبهوتي ٩/٢.

<sup>(</sup>A) نرجع إلى الأصل، والقاعدة: أن الأصل العدم، فإذا تعذرت معرفة رأي المشترى لـــه في الإحــــازة أو عدمـــها، فالأصل عدم الإحازة، والله أعلم.

ولا بيعُ ما لا يملكه \* ٦٦، إلا موصوفاً لم يُعيَّن: إذا قبض أو ثمنه \* ٦٦ بمجلس عقدٍ، لا بلفظ سلفٍ \* ٦٣ أو سَلَمٍ والموصوفُ المعيَّن -: كــ "بعتك عبدي فلانـــًا" ويستقصي صفته . – يجوز التفرُّق قبل قبضٍ \* ٦٤، كحاضر . وينفسخ عقدٌ عليه بــــردُّه لفقد صفةٍ، وتلفٍ قبل قبض .

ولا أرضٍ موقوفة: مما فُتح عنوة ولم يُقسم-: كمِصَر والشام، وكذا العراقُ غيرَ "الحِيرة" و "أُلَيْس".

<sup>.(1) -71\*</sup> 

<sup>\*</sup> ٣٠ - قوله: "أو ثمنُه" أي: كُله؛ فإن قبض البعض صَحَّ فيه بقسطه.

<sup>\*</sup>٣٠- قوله: "لا بلفظ سلفٍ" فلا ينعقد به مع الحلول(٢).

<sup>\*</sup> 7.7 - 50 المضاف إليه وهو: أي: قبضه أي: قبضه أي: قبضه أي: قبضه المضاف الله وهو: الضمير الرابط، فلا حاجة إلى تقدير غيره، م خ $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>٢) قال في المطلع: "قال الأزهري: السَّلَمُ والسَّلَفُ واحد، يقال: سَلَّمَ وأسلَم، وسَلَّفَ وأسلَفَ، بمعنى واحد، هــــذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف: يكون قرضا أيضا.

وحده في الشرع: عقد على موصوف في الذمة مؤجل؛ بثمن مقبوض في مجلس العقد". ص٢٤٥؛ لذا لا يصبح البيع بلفظ السلم والسلف؛ لأن من شرط السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن.

<sup>(</sup>٣) أي: الموصوف المعين وقبض ثمنه. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في (م): عن.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٣/أ.

و "بانقِیا"\*70 وأرض بني صَلُوبًا \*77. - إلا المساكن، وإذا باعـــها الإمــام لمصلحة أو غيره، وحكم به من يرى صحته.

وتصح إجارتها، لا يبعُ ولا إجارةُ رِبَاعِ مكَة والحرمِ – وهي: المنازل. – لفتحها عنوةً \*٣٧، ولا ماءِ عِلِّة: كعين وَنَقْع بئر. ولا ما في معدِن جار: كقارٍ ومِلْح ونَفْط \*٣٨،

\*ه- حوله: "وبانِقْيا" ناحية بالنجف دون الكوفة (١٠).

\* ٣٦٠ - قوله: "وأرض بني صَلُوبًا (٢) " والثلاثة (٣) من العراق، صح بيعها؛ لأنها فتحت صلحا على ألها لأهلها [٤/أ]؛ ولكون الاستثناء مـــن العــراق فصــل بقولــه: "وكذا"(٤).

\* **٦٨- قوله: "ونفِّط"** قيل: الفتح أحود، وقيل: الكسر أحود، نقله في المصباح<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٩/٣ معجم البلدان باب الباب فصل الألف.

<sup>(</sup>٢) من أراضي الموصل بالعراق التي فتحت صلحاً. انظر: معجم البلدان ١٨/٢، لسان العرب، مادة: (د ي ر)، القـــاموس. مادة: (ص ل ب).

<sup>(</sup>٣) يقصد: أليس ، وبانقيا، وأرض بني صلوبا. و لم يشر إلى الحيرة لاشتهار أنها من أراضي العراق.

<sup>(</sup>٥) أي: قهراً، وهو من الأضداد. انظر: المصباح، مادة: (ع ن و).

<sup>(</sup>٦) كما في متن المنتهى في أعلى الصفحة السابقة من هذه الحاشية، وانظر:الإقناع ٦٣/٢.

ولا نابتٍ من كلاٍّ \*٦٩ وَشُوك، ونحو ذلك، ما لم يَحُرهُ.

فلا يدخل في بيع أرض، ومشتريها أحقَّ به، ومن أخذه ملكه، ويحــرمُ دخــول لأجل ذلك، بغير إذن رب الأرض، إن حُوِّطت، وإلا جاز بلا ضـــرر. وحــرم منــع مستأذن: إن لم يحصل منه ضرر.

وطُلُولُ \* ٧٠ تَجنى منها النحلُ \*٧١ ككلإٍ وأوْلى،ونحلُ رب الأرض\*٧٧ أحقّ به.

\* ٣٩ - قوله: "من كلإٍ" قال في المصباح: الكلأ: مهموز: العُشْبُ رَطْباً كان أو يابساً، انتهى (١).

\* ٧٠- قوله: "وطُلول... الخ" جمع طَلِّ وهو: المطرُ الخفيف (٢).

\* ٧١- قوله: "تجنى منها النحل" أي: تتغذى بما<sup>(٣)</sup> على الزهـــر والشـــجر مــن النَّدَى، فإنَّ رَبُّ الأرض لا يَمْلِكُهُ (٥٠٠٠).

\* ٢٧- قوله: "ونحلُ ربّ الأرضِ... الخ" في إسناد الأحقية إلى النحل ما لا يخفى إلا أن يقال: إنه من قبيل الاختصاص لا الملك الحقيقي، أو العبارة مقلوبة، والأصل: وربّ الأرض أحق به لنحله، أو هو من باب ﴿عِيْشَةٍ رَاْضِيَةٍ ﴾ أي:راضٍ صاحبها (٥) م خ (٢).

<sup>(</sup>١) المصباح، مادة: (ك ل أ).

<sup>(</sup>٢) وقد يراد بالطُلِّ: الندي الذي ترسله عروق الشجر إلى غصونها. المعجم الوسيط، مادة: (طلُّ).

<sup>(</sup>٣) في (م): بها. وفي القاموس ع / ٣٣٩ ، مادة (ج ن بي): "والجنى... العسل جمع أجناء، واحتنينا ماء مطر وردنــــاه فشربناه".

<sup>(</sup>٤) حزء من الآية رقم (٧) من سورة القارعة ، وحزء من الآية (٢١) من سورة الحاقة، وهي قوله تعالى: ﴿فَــهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾.

انظر: الكشاف ١٥٣/٤، فتح القدير ٢٨٤/٥، تيسير الكريم الرحمن ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٦) حاشية الخلوتي ١/ل/ ١٣٣/أ.

٥- الخامس: القدرة على تسليمه\*٧٣. فلا يصح بيع آبِقٍ ٤٧ وشاردٍ، ولو لقادر على تحصيلهما.

ولا سمكِ بماء، إلا مرئياً بمُحُوز \* ٧٥ يسهل أخذه \* ٧٦ منه. ولا طائرٍ يصعُب أخذه، إلا بمغلَق ولو طال زمنه.

\*٧٧- قوله: "على تسليمه" أي: المعقود عليه.

\* ٧٤- قوله: "فلا يصح بيع آبِقِ" أي: جعله ثمناً ،أو مثمناً.

\* ٧٥- قوله: "بَمُحُوزِ" أي: . ماء (١).

\* ٧٦- قوله: "يسهل أخذه...اخ" مقتضاه: أنه لو كان مرئياً بماءٍ لكن يَصْعُب (٢) أخذه أنه (٣) لا يصح بيعه، ويطلب الفرق بينه وبين الطائر إذا صعُبَ أخذُه، ولكن كان بعلق؛ ولعل الفرق: أن لنوع السمك قُوْة الغوص في الطين، بحيث يتعذر أحذه، فاعتسرت السهولة فيه، بخلاف الطائر؛ فإنه ليس له تلك القوة؛ بل له قوة الطيران، وحرق طبقات الجو؛ وكونه بمغلق منعه من ذلك (٤)، م خ (٥).

<sup>(</sup>۱) يقصد "بماء محوز" أي: مجموع ومضموم بعضه إلى بعض بخلاف ماء البحر وماء النهر، وذلك مثـــل أن يكــون السمك في حوض لا يصعب أخذ السمك منه فهذا يجوز بيعه ولو كان في الماء الأنه مرئــــي ومقــدور علـــى تسليمه.

<sup>(</sup>٢) في (س) لا يصعب.

<sup>(</sup>٣) في (م): لأنه.

<sup>(</sup>٤) قلت: الذي يظهر -والله أعلم- أن اعتبار السهولة في السمك راجع إلى كون مريد إمساكه لا يمكنـــه البقـــاء طويلا في الماء، فإن كان السمك بمحوز ولكن يحتاج في إمساكه إلى غوص في الماء لمدة طويلة، فإنه يُعد بذلك غير مقدور على تسليمه، بخلاف الطائر الذي في مكان مغلق.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٣/أ.

ولا مغصوبٍ، إلا لغاصبه\*٧٧ أو قادر على أخذه. وله الفسخُ إن عجز\*٧٨.
٦- السادس: معرفة مَبِيع، برؤية متعاقدَين مقارنةً \*٩٧ لجميعه\* ٨٠ أو بعــــض يدل على بقيته، كأحد وجهَيَّ ثوب غير منقوش.

\*٧٧- قوله: "إلا لغاصبه" أي : ما لم يَقْصِد بغَصّبهِ الاستيلاء عليه حتى يَبغُهُ (١) له ربه؛ فإنه لا يصح بيعه له في هذه الصورة، كما سيصرح به المص في آخر الفصل الآتي (٢). \*٨٧- قوله: "إن عجز" أي: بعد البيع (٣)، وقبله لا يصح أي: الأخذ (٤).

\*٧٩- قوله: "مقارنةً" أي: للعقد، وهو حال أو نعت لرؤية، فيصح نصبه، وحره، وعكن رفعه [٤/ب] أيضا؛ بجعله نعتا لـ "معرفة"؛ إلا أن فيه الفصل بين النعت ومنعوته.

وبخطه أيضا على قوله: "مقارنةً" المراد بالمقارنة: أعم من المقارنة الحقيقة، والتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع؛ بدليل أنه فَرَّع عليه فيما يأتي قوله: "فلا يصح إن سبقت العقد بزمن...اخ" وإلا لكان المفرع(٥): عدم الصحة إذا سبقت العقد مطلقاً، م خ(٢).

\* ٨٠- قوله: "لجميعه" متعلق برؤية (٧).

<sup>(</sup>١) في (م): يبيعه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتهى ٢٦٣/١ حيث قال: "ومن استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه، ففعل؛ لم يصح".

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ كتبت هذه الكلمة "الأخذ"، ولا يستقيم المعنى بها، ولو استبدلت بكلمة: "الفســخ" لاســتقام المعنى إذ قبل العجز لا يصح الفسخ، وانظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/٣٥٩–٣٦٠، حاشية الخلــوتي ١/ل ١٣٣/أ.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (م ، هــ): عليه.

<sup>(</sup>٦) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهي للبهوتي ١٢/٢.

فلا يصح إن سبقت \* ٨١ العقد بزمن يتغير \*٨٦ فيه ولو شكاً، {ولا إن قال:} ابعتك هذا البغلُ" فبان فرساً \*٨٣، ونحوه.

وكرؤيته \* ٨٤ معرفتُه بلمسٍ أو شمٍ أو ذوقٍ، أو وصفِ ما يصح سَلَمٌ فيه، بمــــا يكفى فيه. فيصح بيع أعمى وشراؤه، كتوكيله.

\* ١٠٠٠ قوله: "فبان فرساً... الح" قد يفرق بين ما هنا وما يأتي في النكاح: من أنه إذا قال: زَوَّ حُتْكَ بنتي هذه فاطمة، فبانت عائشة، صح (٢)؛ بأنَّ المعرفة للمعقود عليه في البيع أضيقُ منها في النكاح، ولذا لا يشترط رؤية الزوجة في صحة العقد ولا وصفها كالبيع، بل لو قال له (٢): زَوَّ حُتُكَ بنتي، وليس له إلا واحدة، صح، بخلاف ما لو قال: بعتك أمّتي، وليس له إلا واحدة من غير رؤية ولا صفة، كما تقدم، فتدبر (١٠). بقي أنه لِمَ اكتفى في النكاح بالتعيين واشترط هنا المعرفة؟ أجاب م ص: بأنه عقد معاوضة فاعترت فيه معرفة العوضين بخلاف النكاح، فتدبر (٥).

\* ١٨ - قوله: "وكَرُورَيته" الكاف للتشبيه.

<sup>\*</sup> الرؤية؛ الوجهين: كونما أقرب مذكور؟  $^*$  المقارنة المتعلق بالرؤية.

<sup>\*</sup> ٨٢ - قوله: "بتغير" أي: يمكن لا بالفعل.

<sup>(</sup>١) في (م ، هـــ): متحرز.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ١/٥.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س): له.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٦٣٣-٦٤٣٠.

ثم إن وُجد ما وُصف أو تقدمتُ رؤيتُه متغيراً، فلمشـــتر الفســخُ -ويحلــف إن أختلفا \*٥٥- ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا: من سَوْم ونحوه.

لا بركوب دابة بطريق ردِّ." وإن أسقط حقَّه من الرد فلا أرش\*٨٦.

\* ٨٥- قوله: "إن أختلفا" أي: في نَقْصِ أُو تَعَيْرُ(١).

٨٦- قوله: "وإن أسقط حقّه من الرد فلا أرش (٢)" أي: في الصورتين (١٦)، ولعل محلمه في تغير ما تقدم شرؤيته إذا لم يَثْبُ حدوث عيب به قبل قبضه؛ وإلا فله الأرش كما سيأتي في العيب (٤)، ولعل محله فيما بيع بصفة فوجده ناقصاً إذا كان الموصوف معينا؛ ويكون الفرق بينه وبين ما يأتي في الشروط في البيع (٥): أن الصفة إذا ذكرت للتمييز لم تقابل بثمن؛ فله أرش، مخلاف ما إذا نص على اشتراطها فإلها مقصودة في نفسها لا للتمييز، فله الأرش عند فقعها. أمّا =

(١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٦٣٣،١٢/٢، الروض المربع ص ٥١٢، كشاف القناع ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) قال في المطلع ص ٢٣٧: "أرش العيب...: هو الذي يأخذه المشتري من البائع، إذا أطلع على عيب في المبيـــع، وأرش الجنايــات والجراحات من ذلك ؛ لأنما حابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمى أرشا: لأنه من أسباب التراع. يقال: أرشت بين القـــوم: إذا أوقعت بينهم". وانظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٥، المعجم الوسيط، مادة: (أرش)، المصباح، مادة:(أرش). وقيل: هو حـــزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة. انظر: القاموس الفقهي، مادة: (أرش) عـــم، (٢) أي: ما اشتراه برؤية أو بصفة ثم وجده متغيرا.

<sup>(</sup>٤) أي في خيار العيب في ص(١٨٨) من هذه الحاشية ، وانظر : المنتهي ٢٧٣/١، شرح المنتهي لابن النجار ١٣٥/٤\_١٣٦.

<sup>(</sup>٥)كما في ص (١٥١-١٥٢) من هذه الحاشية ، وانظر : المنتهى ٢٦٥/١، شرح المنتهى لابن النجار ٧٦/٤\_٧٨.

## ولا يصحُّ بيعَ هَلٍ\*٨٧ ببطن،

=[٥/أ] الموصوف الذي لم يُعُين إذا أتى به البائع ناقصاً،فإن للمشتري طلب بدله؛ لأنه وحب في الذمة سليماً، بخلاف المعين. هذا ما ظهر في تحرير هذا المحلّ، فليحرر مرة أخرى، والله أعلم(١).

<sup>(</sup>٢) حيث قال في شرح المنتهى ١٣/٢: "لكن إن باعه أمة حاملاً و لم يتحد مالك الأمة والحمل لم يصح البيع. ذكره بمعناه في شرحه. " وانظر: شرح المنتهى لابن النجار٤/٣٠، كشاف القناع ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشية رقم (١٣٧) من هذا الباب ص ٢ س١٠

<sup>(</sup>٤) بيعه.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) كمثال مسألتنا.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ١٧٧/٣، شرح المنتهى للبهوتي ٢٠/٢.

\*٨٨- قوله: "بتمر" الباء في الثلاثة بمعنى "في"، كما في ﴿وَلَقَــــــدْ نَصَرَكُـــمُ اللهُ بِبَدْرٍ ﴾ (١).

\* ٨٩ - قوله: "وصوفٌ على ظَهْرٍ" ظاهره: ولو بشرط جَزِّهِ في الحال<sup>(٢)</sup>، ويطلب الفرق بينه وبين الزرع ونحوه إذا شرط قطعه<sup>(٣)</sup>.

قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/٨٣٤: "وأما بيع الصوف على الظهر، فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه؛ لوحب القول به، و لم شمع مخالفته. وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فمَّرةً منعه، ومرة أحازه بشرط حزه في الحسال، ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه، فحاز بيعه كالرَّطْبَة، وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحسادث على ملك الباتع يزول بجزه في الحال، والحادث يسيرحداً لا يمكن ضبطه، هذا ولو قيل بعدم اشتراط حسزه في الحال، ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً، وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح، وغايت بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود، فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق، فإنما تتبع الموجود منها، فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يُؤخذ فيه كان بمترلة أخذ الثمرة وقت كمالها.

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان، وقالوا: متصلٌ بالحيوان فلم يجز إفسراده بالبيع كأعضائه، وهذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان". انظر : المسألة في : مجموع الفتاوى ٢٩/٢، ٤٧٧/٢، ١٦٦/٥، الإنصاف ٢٠١٤، ٣٠٠. كشاف القناع ٢٦٦/٣، الروض المربسع ص ٣٠٠ـ١١، ١١، ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) حزء من آية رقم (١٢٣) من سورة آل عمران. وتمامها: ﴿وَلَقَدْ نَصَوَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرونْ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف ٣٠٢،٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) ورد النهي عن بيع الصوف على الظهر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نمى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع). رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٠/٥ جماع أبواب الخراج بالضمان، والرد بالعيوب وغير ذلك، باب ما حاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، وقال: "المحفـــوظ موقوف" وضعف روايته مرفوعاً، ورواه الدار قطني في سننه كتاب البيــوع (٤٠، ٤١، ٤٣) ١٥/٣، وقــال: "موقوف".

\*•••• قوله: "إلا تبعاً" بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعاً، ولا يصح تصويره بأن يقول له (۱): بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأهم نصوا على أن (۲) البيع في مثل هذه الصورة لا يصح؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه (۳)، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك، م خ (٤).

(١) ليس في (م ،هـ): له.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن النجار على المنتهى ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٣/ب.

ولا عَسْبِ فَحْل\* ٩١، ولا مِسكِ في فأر \* ٩٢، ولا لفتٍ ونحوه قبل قلعٍ، ولا ثـوبٍ مطويٍّ أو نُسج بعضُه على أن يُنسج\* ٩٣ بقيته، ولا عطاء قبـــل قبضـــه، ولا رقعــةٍ بــه،

\* **19 - قوله:** "ولا عَسْب فَحْلٍ" (1) عَسَبَ الفحلُ الناقةَ عَسْباً من باب ضَرَبَ: طَرَقَها. مصباح (۲) قال: ولهي عن [عسْب] (۱) الفحل (٤) وهو على حذف مضاف أي: عن كراه؛ لأن عُمْرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يُلْقِح وقد لا يُلْقِحُ، فهو غررٌ، وقيـــــل: المراد الضراب نفسه، وهو ضعيف؛ لأن تناسل الحيوان مطلوب لذاته، فلا ينهى عنه لذاته للتناقض، انتهى (٥).

\* ٩٢٠ قوله: "فأر" أي (٢) نافحته بالجيم أي: وعائه. من نَفَحْتُهُ عَظَّمْتُه؛ لنفاستها (٧). 
\* ٩٣٠ قوله: [٥/ب] "على أن يُنسج... إلخ" فإن أحضر بقية اللَّحْمَة (٧) وبَاعَهُ الجميع أعنى: ما نُسجَ وما لم يُنسج مع حضوره، وشَرَطَ عليه تَتْمِيمُ نسحه، صحَّ؛ لعدم الجهالة (٨).

<sup>(</sup>١) أثبت ما في المتن لصحته، وقد كتبه المحشى "ولا عسيب فحل" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) المصباح ، مادة: (ع س ب) وفي المعجم الوسيط، مادة: (عَسَبَهُ).. (العَسْبُ): ماء الفحل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وغيره (عسيب)، وقد أثبت ما في المتن المحقق لصحته.

<sup>(</sup>٤) في الحديث المتفق عليه : (نحمى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) .أخرجه البخراري في صحيحه (٤) في الحديث المتفق عليه : (نحمى البحارة ، باب عسب الفحل. وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : (نحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل) ، (١٥٦٥) ١١٩٧/٣ ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الماء السذي يكون بالفلاة ، ويحتاج إليه لرعي الكلأ.

<sup>(</sup>٥) انظر في المصباح، مادة: (ع س ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة في (هــ): في .

<sup>(</sup>٧) انظر: المصباح مادة (ن ف ج)، وفي شرح المنتهى للبهوتي ١٤/٢ عند قوله: "مسك في فأرته" أي: نافحته ما لم تفتح ويشاهد؛ لأنه بحهول كلؤلؤ وصَدَف.

<sup>(</sup>٧) ما ينسج عرضاً في الثوب. المصباح ، مادة (ل ح م ).

<sup>(</sup>٨) انظر :شرح المنتهى للبهوتي ١٤/٢، الإقناع ٦٦/٢.

ولا معدرن وحجارته \* 4 م ، وسلف فيه. ولا مُلامسة : ك "بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته ، أو إن لمسته ، أو أيَّ ثوب لمسته \* 0 م - فعليك بكذا". ولا مُنابذة : ك "متى أو إن نَبَذتَ هذا، أو أيَّ ثوب نبذته - فلك بكذا". ولا بيع الحصاة : ك "ارمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا"، أو "بعتك من هذه الأرض، قدرَ ما تبلُغ هذه الحصاة - إذا رميتها - بكذا".

ولا بيعُ ما لم يعيّن: كعبدٍ من عبيد، وشاةٍ من قطِيع \* ٩٦، =

\* **٤٩ – قوله: "وحِجَارته"** يعني: قبل حَوّْ زِه إِنِ كَانَ جَارِياً، وَكَذَا إِنْ كَانَ جَامِداً وَجَهَل، شَ<sup>(۱)</sup>.

\* • • • قوله: "أو أيَّ ثوب لمسته" العلة في الأوليين التعليق (٢)، وفي الأحيرة (٣) هو (٤)، والجهالة (٥).

\* **977** قوله: "وشاقٍ من قطِيع" [القطيع: اسم] (١) طائفة البقر والغنم ، قال ابـــن سيدة (٧): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمســــة

<sup>(</sup>١) شرح المنتهى للبهوتي ١٤/٢، وانظر: كشاف القناع ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قوله: "بعتك توبي هذا على أنك متى لمسته" وقوله: "وإن لمسته" حيث علق البيع على اللمس.

<sup>(</sup>٣) وهي قوله: "أي ثوب لمسته".

<sup>(</sup>٤) أي: التعليق.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٤/٢، كشاف القناع ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٦) لم يكتب في غير الأصل.

<sup>(</sup>٧) علي بن إسماعيل بن سيده، أبو الحسن توفي سنة ٤٥٨هـــ، من أئمة اللغة، له شعر حيد، من كتبه: المحكــــم في اللغة، الأنيق في شرح الحماسة، المخصص. انظر: إشارة التعيين ﴿ ٢١، إِنْبا ﴾ الرواة ٢٢٥/٢.

= وشجرة من بستان؛ ولو تساوت قيمتهم. ولا الجميع إلا غير معيَّسن، ولا شيء بعشرة دراهم، ونحوِها إلا ما يساوي درهماً \*٩٧. ويصح: إلا بقدر درهم \*٩٨.

ويصح بيع ما شُوهِد: من حيوان وثياب، وإن جهلا عدده، وحامل بحُــر \* ٩٩،

قال سيبويه (٢): هو مما جمع على غير واحده، كحديث وأحاديث، مطلع (٤)، م خ (٥).

\* ٩٧- قوله: "إلاَّ ما يساوي درهماً" أي: من المبيع (٦).

\* ٩٨- قوله: "إلاَّ بقدر درهم" أي: من المبيع، وهو العشر مثلاً (٧).

\* 99- قوله: "وحاملٍ بحُرِّ" أي: إذا قال: بعتكَ هذه الجارية ، وكانت حاملاً بحُرِّ، صحَّ. وكذا إذا قال: دُونَ حَمْلِها؛ لكونه حُرَّا فيما يظهر، بخلاف ما إذا كان رقيقاً، فــــلا يصح استثناؤه. ثم إنه في مسألة الحُرِّ إذا لم (^^) يعلم مشترِ بالحرية؛ فله الفسخ (٩).

 $<sup>=</sup> e^{2\pi i (1)}$ , وقطعان، وقطاع، وأقطعه وأقطعه وأقطعه وأقطع، وأقاطيع

<sup>(</sup>١) ليس في (م):وأقطعة.

<sup>(</sup>٢) المخصص لابن سيده: ٢/ السفر الثامن / ١٣.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عثمان بن قُنبر، أبو بشر، من موالي بني الحارث بن كعب، ولد سنة ١٤٨هــ، توفي سنة ١٨٠هـــ إمام البصريين في النحو، أخذ عن الخليل ويونس، من كتبه: الكتاب في النحو.

انظر: أحبار النحويين البصريين ص٧٧ ، طبقات النحويين واللغويين ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المطلع ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٤/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٥.

<sup>(</sup>٧) أي: مما ثمنه عشرة، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (هــ) :يكن.

<sup>(</sup>٩) انظر: الفروع ٣٣/٤، كشاف القناع ١٧٢،١٥٧/٣.

وعلق بعض من قرأ هذه الحاشية هنا قولاً نصه "قوله: "حامل بحُرً" بأن شرط الزوج حريته، بخلاف ما لو كـــان الحمل ملكاً للغير كالموصى به.

وقد يفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كانت حاملاً برقيق لغير البائع: أن الحرَّ ليس محــــــلاً للبيـــع، بخـــلاف الرقيق؛فكأنه مستثنى باللفظ، م ص.

وما مأكولُه في جوفه، وبَاقِلاً \* • • ١، وجَوزِ ولوز ونحوه في قشرَيه، وحبِّ مشــــتد في سُنبُله. ويدخل الساتر تبعاً \* ١ • ١.

وقَفيزٍ من {هذه} الصَّبرةِ: إن تساوت أجزاؤها، وزادت عليه، ورطل من دُنِّه حديد ونحوه.

\* • • ١ - قوله: "وباقلاً" الباقلا: وزنه فاعلاً، يُشَدُّد، فَيُقْصَرُ، ويُخَفَّفُ، فَيُمَــدُّ.

الواحدة باقلاة بالوجهين، مصباح(١).

\* **١٠١- قوله: "ويدخل الساتر تبعاً**" فلو استثنى القشر ونحوه بطل؛ لأنه كبيــــع النوى في التمر<sup>(۲)</sup>.

\* \* • • • • قوله: "من دُنِّ" الدُّنُّ: كهيئة الحُبِّ؛ إلا أَنَّهُ أَطْوَلُ مِنْه وأوسَعُ رأساً، وجمعه دِنَانٌ، مِثلُ سَهْمٍ وسِهَامٍ، والحُبُّ: بضم الحاء المهملة: الخابية، فارسي معرب، قالسه في المصباح (٣).

<sup>(</sup>١) المصباح، مادة: (ب ق ل)، وقال في القاموس مادة (ب ق ل): "الباقلاء: مُخففة، ممدودة: الفول". في لأصب

وعلق أحدهم عند هذا قائلاً: قوله: "وباقلاً وحوز في قشرته" أي: سواء باعه مقطوعاً أو في شجره، وسواء باعه رَطُبًا أو يابساً، قال ابن نصر الله: إنما يصح بيع ذلك إذا بيع مع أكمامه وقشره، وأما لو بيع الثمر والحسبُّ دون أكمامه وقشره؛ فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأن حواز بيع ذلك للحاحة لرؤية بعض المبيع وهو الأكمام والقشر، فاخذا استثنى ذلك في البيع، صارً المبيع كله مستوراً فلا يصح، أما لو بيعت أكمامه المشاهدة دون الثمار الستي فيها والقشور دون الحبوب التي فيها فالظاهر صحة البيع؛ لأن المبيع يرى مشاهدة والتسليم غير ممتنع، فلو بيع تبسن الحبوب دونما بعد الحصاد أو قبله؛ فالظاهر صحته إذا عُلِمَ بالمشاهدة، وكذلك لو بيع قشورُ صُبرة حوزٍ، وقسد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها. انظر: حواشي ابن نصر الله على الفروع ق ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٥/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) مادة: (د ن ن) و (ح ب ب)، وانظر : الآلة والأداة ص ١٠٣.

وبتلفِ \* ١٠٣ ما عدا قدر مبيع يتعيَّن. ولو فَـــرَّق قَفْزانـــاً، وبـــاع واحـــداً مبهماً \* ١٠٤ – مع تساوي أجزائها – صح \* ١٠٥.

\*\* ۱۰۳- قوله: "وبتلف... الح" الباء سببية، ولعل فائدة ذلك: أن للمشتري قبضه إذاً بغير إذن من البائع، بخلافهِ قَبْلُ ذلك، فإن تعيينه مفوض إلى البائع.

\* ١٠٤ - قوله: "وباع واحداً مبهماً (١) " أي: مثلاً.

\* • • • • • • • • • • قوله: "صحَّ" قال في شرحه: "كما لو لم يفرقها" (٢) ومنه يعلم: أن تعيينَ المبيع (٣) أيضاً إلى البائع، وأنَّهُ [٦/أ] بتلف ما عَدًا واحداً يتعين (٤).

\* ١٠٦- قوله: "عُلم قُفْزانُها(٥)" لا إن جهلت، إلا مشاعا(١).

<sup>(</sup>١) قال في المصباح: أبهمته، إيماماً: إذا لم تبينه. انظر مادة: (ب هـ م) بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): البيع.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ابن النجار للمنتهى ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٥) القفزان: جمع قفيز، وهو مكيال قدره: ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، فيساوي بالصاع: ١٢ صاعا، واختلف في تقدير الصاع بالجرام قمحاً، فقيل يساوي [٢٠٤٠] حراما، وقيل: [٢١٧٢] حراما، وقيل يساوي [٢٢٤٠] حراما. انظر: تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام ٩١/١، معجم لغة الفقهاء ص٥٥٠ التعليق الحاوي على الشرح الصغير ٨٨٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) المشاع: بضم الميم وفتحها: اسم مفعول من شاع؛ الشائع المنتشر. واصطلاحا: سهم مشاع، وشائع، أي: حصة من شيء غير مقسوم. انظر: المطلع ص ٢٤٧ممعجم لغة الفقهاء

فإذا كان المستثنى مشاعا معلوما كخُمس ِأو سُدس فِيصح. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦/٢.

= لا غرة شجرة إلا صاعاً \*٧٠١، ولا نصفِ داره الذي يُليه ِ ١٠٨، ولا جَريبٍ من أرض أو ذراعٍ من ثوب مبهَماً، إلا أن عُلمِا ذرعَهما، ويكون مُشاعاً. ويصــح معينـــا بابتداء وانتهاءٍ معاً \*٩٠١.

ثم إن نقَص ثوب \_ بقطع، وتشاحًا -كانا شريكين. وكذا خشبة بسقف\*١١، وفص بخاتم.

<sup>\*</sup>٧٠١ - قوله: "إلا صاعاً(١)" أي: لا(٢) إلا حزةٌ مشاعاً، كثلث.

<sup>\*</sup> ١٠٨ - قوله: "الذي يُليهِ" هو أحسن من تعبير الإقناع: "بالتي" (٢)؛ لإيهامه أنه لو باعه من داره التي تليه نصفاً شائعاً أنه لا يصح؛ وليس كذلك! والجواب عنه: أن "التي" في كلامه حار على النصف؛ لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه كما في قولهم: "قطعتُ بعض أصابعه" أو يحمل على بيع نصف لا على الشيوع، فتأمل (٤).

<sup>\* •</sup> ١ ١ - قوله: "بسقف" يعنى: ولا يضر استتار بعض؛ لأن المقصود ظاهر.

<sup>(</sup>۱) الصاع: مكيال قدره أربعة أمداد، والمد: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومد يديه بهما، وهــــو [١٢٠] مثقالا، و [١,٣] رطل عراقي. والمد من القمح ونحوه في الوزن كالأرز، والتمر: اختلف في قدره بالجرامـــات، فقيل: [٥١٠] جراما، وقيل: [٥٢٠] جراما.

انظر فيما سبق: القاموس المحيط، مادة: (م د د)، تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام ٩١/١، معجم لغة الفقهاء ص ٥٠٠، التعليق الحاوي على الشرح الصغير ١٨٣/٣، المنتهى ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) :لا.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٢؛ لأن المعين منهما يكفي في تحديد المراد، وتنتفي الجهالة في هذه الحالة.

ولا يصح استثناء مثل مبيع أو شحمه، أو رِطل لحمم أو شحمم الله رأس مأكول، وجلْدَه، وأطرافَه \* ١١١ -، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفررداً \* ١١١، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفررداً \* ١١١، ولا في هذه - ولو أبَى مشتر ذبْحَه ولم يُشترط لم يُجبر، ويلزمُه قيمة ذلك تقريباً، ولسه الفسخ بعيب يختص المستثنى \* ١١٣.

\* 111- قوله: "وأطرافه" وكذا ما يستثنى من [أكارع] (١) وسموط قاله غير واحد (٢)، والسموط: جمع سَمْط بفتح السين وهو: الصوف المنتوف بالماء الحار. قال في القاموس (٣): سَمَطَ الحدي يَسْمُطُه، ويسمطه: فهو مسموط وسميط؛ نتف صوفه بالماء الحَارَ، انتهى (٤). فكأهُم (٥) أطلقو المصدر على الصوف ثم جمعوه حوازاً، فتدبر.

\* ١١٢ - قوله: "مفرداً "يعني: كالنوى في التمر(٦).

\*\* 11- قوله: "يختص المستثنى" لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بألم بعضه. ش (٧).

<sup>(</sup>١) هذا ما في (س)، وفي الأصل وغيره: كارع وما أثبته هو الصواب ، لأن الكارع هو "الذي يرمي بفيه في الماء" وليـــس مراداً هنا. والأكارع: جمع كِرَاعٍ وهو من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب، ومن البقر والغنم: مســــتدق الســـاق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث.

انظر طِلبَةَ الطلبة و٢٢٧، لسان العرب، القاموس، مادة (ك ر ع) ، خلق الإنسان ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: "ويصح بيع حيوان مذبوح، وبيع لحمه قبل سلخه، وبيع حلسده وحسده، وبيسع رؤوس وأكارع وسموط، وبيعه مع حلده جميعا كما قبل الذبح. "١٧/٢. وانظر: المبدع ٣٠٦/٤، الإنصاف٢٠٦/٤، التوضيسح ٢/٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، معجم في اللغة، ألفه بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، الشيرازي، الشافعي، توفي سينة ١٨٧ هـ.، ووافق في طريقته في التصنيف صاحب اللسان حيث رتب الكلمات فيه حسب أصلها اللغوي، وجعل الرحوع إليها يبدأ من الحرف الأخير ثم الحرف الأول، فمثلاً كلمة "سمط" تجدها في باب الطاء فصل السين. ثم رتبه الطهر الزاوي على حروف المعجم وسماه "ترتيب القاموس المحيط"

<sup>(</sup>٤) القاموس مادة: (س م ط) .

<sup>(</sup>٥) في (س): فإنهم.

<sup>(</sup>٦) انظر:شرح المنتهى لابن النجار ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى للبهوتي ١٧/٢.

٧- السابع: معرفتهما لثمن حال عقد ١١٤، ولو بمشاهدة. وكذا أجرة. فيصحان بوزن صنّجة، ومــــلع كيــــل مجـــهولَين ١١٥. وبصُـــبرّة، وبنفقـــة عبده ١١٦ شهراً.

ي ويرجع {مشتر} مع تعذّر معرفة ثمن، في فسخ، بقيمة مَبيع ﴿ ١١٧. ولو أُسرًا ثَمْناً اللهِ عَلَمَ عَدْرِ، ثَمْ عقداه بآخر – فالثمنُ الأول.

\* **١١٧ - قوله: "بقيمة(٥) مَبيع** وكذا في إجارة بقيمة منفعة، وينبغي مثله إذا تلفت الصنحة (٦) قبل الوزن، فللبائع قيمة المبيع، وعرضته على شيخنا (٧) فأقره (٨).

<sup>\*\*</sup> **١١٤ - قوله: "حال عقد"** يعني: ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير [فيـــه]<sup>(۱)</sup>،أو وصف، كما تقدم في المبيع، شرحه<sup>(۲)</sup>.

<sup>\*</sup> ١١٥- قوله: "مجهولَين" يعني: في العرف معلومين للعاقدين بالمشاهدة (٣).

<sup>\*</sup> **١٦٦ – قوله: "وبنفقة عبده"** يعني: أو نفسه أو زوجته او ولــــده ونحــوه، لا دابته (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل وبقية النسخ، وأضفتها من المصدر الذي نقل عنه - وهو: شرح المنتهى للبهوتي ١٧/٢\_ لحاجة السياق.

<sup>(</sup>٢) شرح البهوتي على المنتهى ١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي للبهوتي ١٧/٢، وانظر: شرح ابن النجار على المنتهي ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/٧١–١٨، وقال: "لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته".

<sup>(</sup>٥) القيمة: الثمن الذي (يقاوم) به المتاع، أي: (يقوم مقامه)، والجمع القيم. المصباح، مادة: (ق و م). وقيل: الثمن الذي يقدره المقومون للسلعة أو الشيء. معجم لغة الفقهاء ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) الصنحة: السنحة، والسين أعرب وأفصح، فهما لغتان، وأما كون السين أفصح فلأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية.

والسنجة: الميزان، وقيل: ما يوزن به كالرطل والأوقية، وهي أقرب إلى مراد المؤلف. والجمع: سنجات، وسنج. انظر: المصباح، مختار الصحاح، مادة (ص ن ج).

<sup>(</sup>٧) زيادة في (س): "م خ". أي: شيخه محمد الخلوتي.

<sup>(</sup>٨) وانظر المسألة في: المبدع ٣٥/٤ شرح المنتهى للبهوتي ١٨/٢.

ولو عُقد سرَّاً بثمن، ثم علانيةً بأكثر - فكنكاحٍ. والأصح \* ١١٨ قول المنقّع: "الأظهرُ: أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول" أنتهي.

\* 11. قوله: "والأصح ١٠٠٠ خ" احتار في الإقناع ألها كالأولى (١). وأولَى (٢). وأولَى (١). وقد يفرق بين ما هنا (٦) وما يأتي [٦/ب] في الخيار (٤): أن الزيادة هنا ظاهراً غير مقصودة (٥) باطناً، بخلاف ما يأتي، وهذا أظهر، فتدبر (٦).

<sup>(</sup>١) أي : لو أسرًّا ثمناً بلا عقد ثم عقداه فالثمن الأول. الإقناع ٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) لأنه إذا أخذ بالأول فيما اتفقا عليه بلا عقد، فأولى أن يؤخذ به فيما عقداه . كشاف القناع ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أي في مسألة العقد سراً بثمن ثم يعقد علانية بأكثر .

<sup>(</sup>٥) في (هـ): مقصود.

<sup>(</sup>٦) نقل ما سبق بتصرف عن كشاف القناع ١٧٣/٣ ــ ١٧٤، وانظر ما قاله أيضاً في كشاف القناع ٢٣٣/٣\_\_. ٢٣٤.

ولا يصح برَقْمٍ\*١١٩، ولا بما باع به زيد- إلا إن علماهما. ولا بألف درهـــم ذهبـــاً وفضاً \*٢٠،

\* ١١٩ - قوله: "بوَقْمٍ" الرَّقْمُ (١) مِثْلُ الخَتْمِ لَفظاً ومعنيٌ، مصباح (٢).

\* ١٢٠ - قوله: "ولا بألف درهم ذهباً وفضةً" لجهل مقدار كُلِّ من الألف، كما لو قال: بعضها ذهب وبعضها فضة (٣).

وبخطه أيضاً على قوله: "ولا بألف ذهباً وفضةً" قد يقال هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده (٤) من جنسي الذهب والفضية؛ إذ الدرهم هو: المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي: "ولا بدينسار أو درهم مطلق" إلا أن يقال: إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضاً، وليس هذا بمتعارف، بدليل ما يأتي من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك هذا بدينار إلا درهما أو بمائه درهم إلا ديناراً"؛ لأهم فسروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر، م خ (٥).

<sup>(</sup>١) ليس في (ق) : الرقم .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح، مادة: (رقم)، قال البهوتي: "(برقمه) أي: المقدار المكتوب عليه، للحهالة به حال العقد". ١٨/٢ قلت: والظاهر ألهما يتبايعان بالرقم المكتوب عليه وهو غائب عنهما حال العقد، وذلك مثل أن يقول: أبيعك بما كتب عليه، وهما يجهلانه أو يجهله أحدهما.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح المنتهي لابن النجار ٤/٤)، الإقناع ٧١/٢، شرح المنتهي للبهوتي ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) في (م): ينقد.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ل ١٣٤/ب.

- ولا بثمن معلوم ورَطْلُ خمر\*١٢١، {ولا بما ينقطع به السعر} ولا بما كما يبيـــع الناسُ\*٢٢٢.

\* ١٢١- قوله: "ورَطْلُ<sup>(۱)</sup> خمر" انظر: هلاً كان هذا من تفريق الصفقة؟ وقد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيتأتى تفريق الصفقة فيه بخلاف الثمن، فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ م ص في الحاشية (٢) إلى هـــــذا الفرق فيما يأتي في تفريق الصفقة فتنبه له، م خ (٣).

\* ١٢٢ - قوله: "ولا كما يبيع الناس" ما لم يكن قد وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكانوا لا يمكنهم مخالفته؛ وإلا فما يبيع الناس لا ينضبط؛ لاختلافهم، م خ(٤).

وبناء على ما سبق إيراده في هامش الحاشية(١٠٧،١٠) من هذا الباب يمكن القول: أن الرِطل يرد فيه الخلاف السابق في التقدير بالجرامات، فيمكن القول: أنه يسلوي [٣٨٢,٥] حراماً، أو [٤٠٧,٢٥] حراماً.

<sup>(</sup>٢) حيث قال: "تنبيه: قد تقدم أنه لو باعه بثمن معلوم ورطل خمر لم يصح البيع في شيء، والفرق بينه وبين ما ذكره هنا أنه لو باعه خلاً وخمراً أنه يصح في الخل بقسطه؛ لأن البيع يتعدد حكماً بتعدد المبيع، كما ذكسوه في الشفعة، فكأنه عقدان، فلكل عقد حكمه، بخلاف الثمن". حاشية البهوتي ق/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٤/ب.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٤/ب - ١٣٥/أ.

ولا بدينار\*١٢٣ أو درهم مطلقٍ وَثُمَّ نقودُ متساوية \*١٢٤ رواجاً، فإن لم يكن إلا واحدُ أو غلب أحدُهما – صح، وصُرف إليه. ولا بعشرة \*١٢٥ صحاحاً، أو إحدى عشرة \*١٢٦ – =

\* ١٢٦ - قوله: "أو إحدى عشرةً" كان الظاهر".أو أحد عشر" كما هو في بعسض [٧] نسخ الإقناع (٥)؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مُذكر وهو الدرهم أو الدينار. ولا يقال: إلهم قالوا إذا حُذِفَ المعدودُ جاز=

<sup>\*</sup> **١٢٣** - قوله: "ولا بدينار" أي: مطلق (١).

<sup>\*</sup> 175 - 30 قوله: "متساوية رواجاً" يعني عني عتلفة قدراً قدراً".

<sup>\*</sup> ١٢٥- قوله: "صِحاحاً" حال(٤).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهى لابن النجار ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) يريد "ومختلفة قدراً" وإلا فإن معنى التساوي في الرواج، هو أن الناس يتعاملون بدراهم مختلفة،أو بدنانير محتلفة و ويقبلونها ثمناً لسلعهم من غير تفضيل لأحدهما على الآخر لا نوعاً ولا قيمة.والدرهم الرائسيج والنافق ضد الكاسد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) أي من عشرة، ومراده بالصحاح أي: السليمة من كل عيب. انظر: القاموس، مادة: (ص ح ح).

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٧١/٢.

= التذكير والتأنيث كما قاله النووي (١) و لأنا نقول: هو مخصوص بما كان من حنس الليالي والأيام كما صرح به السبكي (٢) فيما كتبه على قوله صلى الله عليه وسلم (رُفِعُ القلم عن ثلاث) الحديث (٢).

[وبخطه أيضا على قوله: "أو إحدى عشرة" أي: مختلفة قدراً](٤).

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ٣٨/٣، هدية العارفين ٥/ ٧٢٠. وصرح السبكي بذلك في كتابه: إبراز الحركم من حديث رفع القلم ص ٤٢. حيث قال: " أن يكون المعدود أياما ولياليها جميعا، فها هنا المسموح حدف المعدود كحالة عند الإضافة إلى الليالي، والأيام تابعة، ويجوز على ما قاله سيبوية في خمسة عشر إثبات التاء ".

(٣) قال السبكي في كتابه "إبراز الحكم من حديث رفع القلم": فهذا الكلام على رواية هذا الحديث، بتخيل أفه حسن متصل كما قلنا، ووقف بعضهم له، وقطع بعضهم لا يقدح في رواية رفعه ووصله" ص٣٠.

وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/٢: "صحيح، ورد عن جماعة من الصحابة منسهم عائشسة"، ورواه السترمذي (١٤٢٣)، و النسائي (١٢٤٣) ١٥٥٦، وابن حبان (١٤٢) ٢٥٥/١، وغيرهم".

ولذا أورده البخاري معلقاً في الصحيح (٨٦): ١٠٢/٢، كتاب الحدود، (٢٢) باب لا يرجم المجنون والمجنونـــة. وانظر حاشية الخلوتي ١/ل ١/١٥٥.

(٤) لم تكتب في غير الأصل.

<sup>(</sup>۱) يحي بن شرف بن مري بن حسن ، بن حزام، أبو زكريا، النووي، الدمشقي، ولد في نوى سنة ٦٣١هـ وتوفي سنة ٦٧٦هـ، أحد العلماء المشهورين، من فقهاء الشافعية، من مؤلفاته: المنهاج، المجموع، شـــرح صحيـــح مسلم، رياض الصالحين. انظر ترجمته في: الشذرات ٥/٥، الأعلام ١٤٩/٨، وقد صرح بذلك في شـــرحه لصحيح مسلم عند حديث رقم (١٦٦٤)، ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) على بن عبد الكافي بن على بن تمام، تقي الدين، السبكي، ولد سنة ٣٨٣هــ، وتوفي سنة ٥٦ أ فقيه شافعي، محدث، مفسر، مقرئ، أصولي، نحوي، تولى قضاء دمشق سنة ٧٣٩هــ. له مصنفات جليلة منها: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، تكملة المجموع في شرح المهذب، إبراز الحكم من حديث رفع القلم.

= مكسَّرةً \*١٢٧، ولا بعشرة نقداً أو عشرين نَسِيئةً \*١٢٨ إلا إن تفرَقا فيهما على أحدهما.

\* **١٢٧** - قوله: "مكسَّرةً" حال (١).

\* ١٢٨ - قوله: "أو عشرين نَسِيئة "أو الصُّرُّرة على أن أزيدك (٢) قفيزًا أو أنقصك قفيزًا (٣).

<sup>(</sup>١) الدراهم المكسرة: هي المقطعة قطِعاً من غير أن يعاد سكها، أنصافاً،أو أرباعاً ؛ فإنها بعد الإعادة حكمها حكم التامة. نيل المآرب ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) في (م): أزيدكم.

<sup>(</sup>٣) لم يصح للجهالة، انظر: كشاف القناع ٣/١٧٥، شرح المنتهى للبهوتي ١٩/٢.

ولا بدينار إلا درهماً، ولا بمائة درهم إلا ديناراً، أو إلا قَفِيزَ بُــــرُّ، أو غوَه\*١٢٩، ولا بمائة على أن أرهن بما وبالمائة التي لك، هذا.

ولا من صُبرة \* ١٣٠ أو ثوب أو قطيع: كلَّ قَفـــيز أو ذراع أو شـاة بدرهم.

\* 179- قوله: "أو نحوّه" أي: مما المستثنى فيه من غير جنسِ المستثنى منه للجهالة. وفيه ألهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار (١)، م خ (٢).

\* ١٣٠٠ قوله: "ولا من صَبُرة... الخ" الفرق بين هذه والتي بعدها حيث صحّ البيعُ في الثانية دون الأولى: أن البيعَ في الأولى هو: الجزء الله و اقتضت "من" التبعيضية، وعدد القفزان المدلول عليه بسس "كُلّ محسهول، والمبيعُ (") في الثانية: الصَّرَةُ المشاهدةُ، ويعلم مقدارها بسالكيل، ومثلُ الصَّبَرة: الثوبُ والقطيعُ، وجهالة الثمن تؤدي إلى جهل المُثمَنِ وعِلْمُه إلى عِلْمِهِ، م خ (١٠).

<sup>(</sup>١) حيث قال في حيار البيع بتخبير الثمن: ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب. المنتهي ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٣) في (هـ) :البيع .

<sup>(</sup>٤) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٥/أ.

ويصح بيع الصُّبْرةِ أو الثوبِ أو القَطيع: كلِّ قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم. وما بوعاء \* ١٣١ ،

\* ١٣١١- قوله: "وما بوعاء أن.. الخ" اعلم: أنه قد اشتمل على سست صور: إحداها: بيع الوعاء بما فيه وزناً سواء عَلِماً قَدْرَ كُلِّ (٢) على انفراده أو لا. الثانية: بيع ما في الوعاء دونه مع احتساب بائع بوزن الوعاء على مشترٍ، فيشترط في هذه الصورة: أن يعلما مبلغ كُلِّ (٢) منهما. الثالثة: بيع الوعاء بما فيه جزَافاً. الرابعة: بيع ما في الوعاء دونه جزافاً. المائع كُلِّ (٢) منهما. الثالثة: بيع الوعاء بما فيه وزناً على أن يَسْقُطَ من وزن المجموع وزن الظّرف، الخامسة: بيع ما في الوعاء دونه وزناً على أن يَسْقُط من وزن المعاء دونه وزناً الظّرف فيحتسب وزنه على البائع بشرط عِلْمِهما وزن كُلِّ (٤). السادسة: بيع ما في الوعاء دونه وزناً الظّرف فيحتسب وزنه على البائع بشرط عِلْمِهما وزن كُلِّ (١٤). السادسة: بيع ما في الوعاء دونه وزناً الظّرف فيحتسب وزنه على البائع بشرط عِلْمِهما وزن كُلِّ (١٤). السادسة: بيع ما في الوعاء دونه وذناً الظّرف فيحتسب وزنه على البائع بشرط عِلْمِهما وزن كلله المصرية، وكُلُها تؤخذ من كلام المص.

<sup>(</sup>١) الوِعَاءُ ويُضَمَّ، والإعاء: الظرف، والجمع: أوعية. وأوعى الزَّاد والمتاع جعله في الوعاء وجمعـــه فيــه. انظـــر: القاموس المحيط، المصباح مادة: (و ع ي).

<sup>(</sup>٢) أي: قدر وزن الوعاء وما فيه فهذا يصح لعلمها بالمبيع بالمشاهدة.

<sup>(</sup>٣) أي: قدر وزن الوعاء وما فيه فإن لم يعلما ذلك لم يصح؛ لأن استثناء الوعاء يورث الجهالة بوزن ما فيه.

<sup>(</sup>٤) هذه كالمسألة الثانية.

<sup>(</sup>٥) ينبغي أن تقيد هذه الصورة بما قيدت به الصورة الثانية والخامسة.

مع وعائه موازنة \*۱۳۲: كلَّ رِطلٍ بكذا، مطلقاً. ودونه مع الاحتساب بِزِنَتِــهِ على مشتر، إن علما مبلغ كل منهما. وجِزافاً مع ظَرْفه أو دونه، أو كلَّ رِطل بكــــذا، على أن يسقط منه وزنُ الظرف.

ومن آشترى زيتاً أو نحوَه في ظَرْف\*١٣٣، فوَجد فيه رُبِّاً \*١٣٤ – صحح في الباقي بقسطه، وله الخيارُ، ولم يلزمه\*١٣٥ بدلُ الرُّب\*١٣٦.

<sup>\*</sup> ١٣٢ - قوله: "مُوازَنَةً" أي: وزناً.

<sup>\*</sup> ١٣٣٠ - قوله: "في ظَوْف" ظاهره ولو جُزَافاً(١).

<sup>\*</sup> ۱۳٤ – قوله: "فوَجد فيه ربا<sup>(۲)</sup>" مثلاً.

<sup>\*</sup> ١٣٥- قوله: "ولم يَلْزَمه" أي: البائع.

<sup>\*</sup> ١٣٦ - قوله: "بَدَلُ الرُّب" فإن تراضيا جاز (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المبدع ٤/٣٧.

<sup>(</sup>٢) الرُّبُ: الطِلاءُ الخاثر ، وربُّ السمن والزيت: ثفله الأسود، ومنه: سقاء مربوب إذا رببته أي: حعلت فيه الرُّبَّ، وأصلحته به. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مادة: (ر ب ب).

وقد يراد به ما يوضع في الظرف من العسل أو الدبس لحفظ السمن أو الزيت. انظر: شرح ابن النجار ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن النجار على المنتهى ٤٩/٤، كشاف القناع ١٧٦/٣.

فصلٌ: في تفريقِ الصَّفْقَةِ. وهي: أن يَجْمَع بين ما يصح بيعُه وما لا يصح. من باع معلوماً ومجهولاً – لم يتعذَّر علمُه – صح في المعلوم بقسطه. لا إن تعــذَّر، ولم يبيِّن ثمنَ\*١٣٧ المعلوم.

ومن باع جميع ما يملك بعضه، صح في ملكِه بقسطه، ولمشترِ الخيـــــارُ إن لم يعلـــم، والأرْشُ إن أمسك فيما يَنْقُصه تفريق.

وإن باع قِنَّهُ مع قنِّ غيره بلا إِذنِه، أو مع حرِّ، أو خلاَّ مع خمر صح في قنَّه. وفي خَــلٌّ بقسطه. ويقدَّر خمرٌ خلاً \*١٣٨، ولمشتوِ الخيارُ.

## فصل: [في تفريق الصَّفْقَة (أ)]

\*۱۳۷- قوله: "ولم يبين ثمن المعلوم" فهم منه: أنه إذا بَيْنَ ثمن المعلوم صح فيه؛ إنْ صحَّ بيع المعلوم على انفراده، لو نصَّ عليه كما إذا قال: بعتك هذه الفرس وما في بطن الأحسرى، وبين ثمن الفرس كمائة؛ بخلاف: بعتك الفرس وحملها بكذا؛ فلا يصح، ولو بيَّنَ ثمن كلِّ منها؛ لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن، و إبطال البيع فيه دون أمه بمئزلة استثنائه، وهسو مبطل للبيع، كما تقدم (٢)، هذا حاصل ما أفاده الشيخ منصور في شرح الإقناع -رحمسه الله- بحثاً (٢).

\* ۱۳۸\* - قوله: "ويقد مخر خراً اي: وكذا يقدر (٥) حُراً وإنما اقتصر على التنبيه على تقدير الخمر خلا؛ إشارة إلى الخلاف فيه، والرد على القائل بتقويمه عند أهـــل

<sup>(</sup>١) الصفقة: بفتح فسكون من صفق، و (صفقت) له بالبيعة (صفقاً) ضربت بيدي على يده، وكانت العـــرب إذا وحب البيع ضرب أحدُهما على يد صاحبه، فضرب اليد على اليد في البيع علامة إحرائه.

وفي الشرع: عبارة عن عقد البيع. انظر: المصباح، مادة: (ص ف ق)، التعريفات ص١٣٣، معجم لغة الفقهاء ص٢٧٥، كشاف القناع ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في كشاف القناع في الشرط السادس: كون المبيع معلوماً لهما، ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الخلُّ: ما حَمُضَ من عصير العنب وغيره، عربي صحيح. القاموس المحيط، مادة: (خ ل ل).

<sup>(</sup>٥) في (س): ويقدر فيه.

وإن باع عبدَه وعبدَ غيره بإذنه: أو عبدَيه لاثنين. أو اشترى عبدَيْن من اثنيين أو وكيلِهما\*١٣٩ بثمن واحد – صح، وقُسِّط على قيمتَيْهما، وكبيع إجارةً.

وإن جُمع بين بيع وإجارة أو صرَفٍ أو خلعٍ أو نكاحٍ بعوض واحد -: صحّـــا. وقُسِّط عَليهما. وبين بيع وكتابة \* ١٤٠: بطل، وصحت .

ومتى اعتُبرَ قبضٌ لأحدهما، لم يبطُل الآخرُ بتأخُّره.

=الذمة الذي يرون بيعه، كما حكاه في المبدع $^{(1)}$  شيخنا م خ $^{(7)}$ .

\* ١٣٩٠ - قوله: "أو وكيلهما" أي: أو من مالك ووكيل، فهي خمس صور، وإن اعتبرت ما في قوله: "أو عبديه لاثنين" من العموم زادت الصور، فإنه يشمل ما إذا كانك وكيبين مالكين، أو مختلفين، على أنه لو اقتصر [٨/أ] في مسألة "أو اشترى" على قوله : "من اثنين" لشمل كذلك.

\* • ٤٠ - قوله: "وبين بيع وكتابة (٣) أي: بيع شيء لرقيقه، وكتابة أي: وبَاعَـــهُ نَفْسَهُ، انتهى.

<sup>(</sup>١) المبدع ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية الخلوتي ١/ل /١٣٥/ب، قال المرداوي في تصحيح الفروع: "هل يقدر الخمر خلاً، كالحُرِّ عبداً؟ أو يعتبر قيمتها عند أهلها؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في التلخيص.

والوجه الثاني: يعتبر قيمتها عند أهلها، قال ابن حمدان: قلت: إن قلنا: نضمن لهم، انتهى. (قلت): وهذا الوجه ضعيف، وأيضاً القول بأنه يأخذ بالثمن كلَّه ضعيف حداً، وإطلاق الخلاف في ذلك فيه شميء، والله أعلم". ٣٣/٤، وانظر: الفروع ٣٣/٤، ، المبدع ٤٠/٤، الإنصاف ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) الكِتابةُ: لغة: بكسر الكاف: مصدر كتب الكتاب: خطّه.

واصطلاحاً: اسم مصدر بمعنى المكاتبة: عقد بين الرقيق ومالكه على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط، فـــاذا أداها فهو حرِّ. معجم لغة الفقهاء ص ٣٧٧، وانظر: المصباح، مادة: (كُ ت ب).

## فحل: [فيي موانع صحة البيع]

\* 1 \$ 1 - قوله: "ممن تلزمُه جمعة "أي: بنفسه كالحُرِّ المكلف المقيم أو بغيره كالمسافر (١) فلو وكُلُ في بيع أو شراء مَنْ لا تلزمه كالمرأة والمسافر، فعقد وكِيلُ بعد النداء مع من لا تلزمه، فالظاهر: الجواز (٢)؛ لأن إباحة ذلك لمسن (٣) لا تلزمه ليست مخصوصة بما إذا كان لنفسه؛ بدليل أهم عَدَّوا فيمن يجوز له البيع والشراء بعد النداء العبد، ومعلوم أنه لا يعقد لنفسه؛ بقي أنه هل يقال: لا بد من التوكيل قبل النداء أم يجوز حيى بعده؟ الظاهر الثاني (٤).

\* **٢٤ ٢ - قوله: "بعد ندائها"** فلو صَدَرَ الإيجابُ أو (٥) القبولُ ممن تلزمه بعد النداء والآخر لا تلزمه حَرُمَ ولم ينعقد (٦). ومنه يعلم: أنه لو صدر الإيجاب أو (٧) القبول قبل النداء ممن تلزمه وتَمَّمَهُ بَعْدَهُ من (٨) لا تَلْزَمُهُ، جازَ ذلك، وصحَّ فيما يَظْهَر (٩).

<sup>(</sup>١) من تلزمه الجمعة على قسمين:

أ - يلزمه بنفسه كالحرّ المكلف المقيم.

ب- تلزمه بغيره مثل المسافر إذا حضرها فإنما تلزمه لا بنفسه؛ لأنما لا تجب عليه، بل بحضورها مع من تلزمه بنفسه.

<sup>(</sup>٢) في (م): يجوز. ووافقه ابن قاسم في حاشيته على الروض ٣٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) في (س، و، م): ممن.

<sup>(</sup>٤) لأن الوكالة ليست بيعاً، فتصح بعد النداء الثاني، كما تصح سائر العقود غير البيع على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٢٦٢/٤، المنتهى ٢٦٢/١، الإقناع ٧٤/٢. وفي وحه لا تصح بقية العقود أيضاً بعد النداء الثاني، قال الشيخ محمد أضالح العثيمين: "لكن الظاهر أن العقود إن كانت تراد للتكسب فهي محرمة كالبيع؛ لأنها بمعناه، وإن كانت عقود تبرع ونحوها فلا تحريم، والله أعلم" نقلاً عن حاشيته على السروض ص ٣١٥، وانظر فيما سبق: المغني ٢١٦٤، الإنصاف ٢٧٧٤، حاشية ابن القاسم على الروض ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في (س): و.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني ٢/٢، الإنصاف ٤/٥٢، شرح المنتهى للبهوتي ٢٢٢، حاشية المنتهى للبهوتي ق ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) في (س): و.

<sup>(</sup>٨) في (هـ م): ممن.

<sup>(</sup>٩) انظر: حاشية المنتهى للبهوتي ق ٣٦٦.

وبخطه أيضاً على قوله: "بَعْدَ نِدَائِها" أي: أَذَاهَا أي: الشروع فيه، ولــو لأحــد حامعين بالبلد قبل أن يُؤذَنَ للآخر، صَحَّحَه في الفُصُول<sup>(۱)</sup>، وظاهره: ولو أراد الصــلاة في الحامع الذي لم يؤذن له<sup>(۲)</sup>. ويُطْلُبُ الفرقُ بَيْنَهُ وبين التنفل بعد الإقامة، إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ويسمى كفاية المفتي لأبي الوفاء، علي بن عقيل، في عشر مجلدات، وقيل سبع كبار، وهو كتاب مخطوط توحـــد نسخة منه في حامعة الإمام برقم (۳۰۱) ناقصة تبدأ من البيوع، وأخرى في دار الكتب المصرية برقـــم (۲۶٤)، وثالثة مصورة في مركز البحث العلمي في حامعة أم القرى برقم (۳٤).

انظر: مفاتيح الفقه الحنبلي ٧٧/٢، وفرق بينهما ابن بدران في المدخل، فقال: "وله كتاب: الفصول...وكفايـة المفتي" ص ٢٦، فهرس مخطوطات الفقه اخبلي ص ٨٧.

<sup>(</sup>۲) انظر المسألة في : الإقناع ٧٤/٢، حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٦٦، كشاف القناع ١٨١/٣، شرح المنتهى للبهوتي ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من أحد جامعين لزم الكف عن البيع.. والشراء،ولزم السعي إلى الصلاة ولـــو كان يريد الصلاة في الجامع الذي لم يؤذن فيه؛ بخلاف ما إذا أقيمت الصلاة من أحد مسجدين فله إتمام النافلــة إذا كان لا يريد الصلاة في المسجد الذي أقيمت فيه.

والفرق بينهما: أن الأذان نداء لمن بخاوج المسجد للسعي للصلاة، أما الإقامة فهي نداء لمن بداخل المسجد. انظر المسألة في : المغنى ١٢٥/٢، غابة المنتهى ١٦/٢ الروض المربع ص١٢٥، حاشية الروض لابن قاسم ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س): أنه. ورسمت في (هـــ): أن.

إلا من حاجة: كمضطَر\* ١٤٤ إلى طعام أو شراب يباع، وعُريانٍ وجد سُترة، وكفنٍ ومَنُونةِ تجهيز لميت خيف فسادُه بتأخر، ووجود أبيه \* ٥٤ ونحوه \* ١٤٦ يباع مع من لو تركه لذهب، ومركوبٍ لعاجز، أو ضريرٍ عَدِم قائداً، ونحوه. وكذا لو تضايق وقتُ مكتوبة \* ١٤٧.

\* 3 \$ 1 - قوله: "كمضطُر" (1) أي: كشراء مُضْطَرٍ، بتقدير مَصْدَر مضاف لفاعله؟ لأَنَّهُ مثالٌ لما اسْتَثْنَى من قوله: "ولا شراء" ثم هذا المصدر المضاف لفاعله قد أُضيفَ تقديراً إلى مفعوله أيضا (٢)؛ لأنَّهُ عطف المفعول [٨/ب] على الفاعل في قوله: "وكفن (٢)...الخ" فهو نظير: يعجبني أكل زيد الخبز واللحم، بجر "اللحم" عطفا على "زيد" على تقدير إضافة المصدر لمفعوله (٤)، فتدبر.

\* **١٤٥** الموصوف، والأصل: "ووجود أبيه... الخ" لعله من إضافة الصفة للموصوف، والأصل: وأبيه ونحوه الموجود يباع... الخ، ليناسب تقدير "شراء" كما في سوابقه ولواحقه (٥).

\* **١٤٦ - قوله: "ونحوِه"** أي: كأمه وأخيه<sup>(٦)</sup>.

\* ١٤٧ - قوله: "وقتُ مكتوبة" ولو جمعة لم يؤذن لها(٧).

<sup>(</sup>۱) الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه: أحوجه وألجأه، فليس له منه بد. انظر: القاموس المحيط، المصباح المنير، مادة: (ض ر ر). فالمضطر: من حملته شدة الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو غيرها إلى الشــــراء في هــــذا الوقت المنهي عن الشراء والبيع فيه ممن تلزمه الجمعة.

<sup>(</sup>٢) والتقدير: "ولا شراء كفن".

<sup>(</sup>٣) أي عطف مفعول المصدر المقدر في الجملة الثانية وهي قوله :"وكفن ومئونة تجهيز ميت ... الخ" على فاعل المصدر المقدر في الجملة الأولى وهي قوله: "إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب..."، فكلمة: "كفن" في الجملة الثانية مفعول لمصدر مقدر في الجملة الأولى.

<sup>(</sup>٤) والتقدير :"وأكل اللحم" .

<sup>(</sup>٥) فيكون تقدير الجملة كالسابق: "وشراء أبيه ونحوه الموجود يباع". وكاللاحق في قوله: "ومركـــوب لعــاجز" فالتقدير: "شراء مركوب لعاجز".

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهي لابن النجار ١٥٥/٥.

<sup>(</sup>٧)شرح المنتهي للبهوتي ٢٢/٢.وانظر: شرح المنتهي لابن النحار ٤/٥٥،

ويصح إمضاء \* ١٤٨ بيع خيار وبقية العقود، وتحرُم مساومة ومناداة.

ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمراً \* 1 ؟ ، ولا سلاحٍ ونحوه - في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق - ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكولٍ ومشروبٍ، ومشموم وقدحٍ \* • • ١ لمن يشرب عليه أو به مسكراً، وجَوزٍ وبيض ونحوهما لقمار، وغسلامٍ وأمنة للن عُرف بوطء دُبر أو غِناءٍ \* ١ • ١ ، ولو اتّسهم \* ١ • ١

\* **١٥٢ - قوله: "ولو اللَّم"** يجوزُ كونُه بضم الهمزة وسكون التاء وكسر الهاء على أن الهمزة قطعية (١٥٠)، ويجوز تشديد التاء مضمومة على أن الهمزة وصلية (١٥٠)، والفعل مبين

<sup>\*</sup> -1 ٤٨\* - قوله: "ويصح إمضاء بيع خيار" أي: وفسخه <math>(1).

<sup>\*</sup> **٩٤ ١ – قوله: "لمتخذه خمراً"** يعني: ولو ذميا<sup>(٢)</sup>.

<sup>\* . •</sup> ١ - قوله: "وَقَلَحٍ (٣)" مثلا.

<sup>\*</sup> **١٥١ – قوله:** "أو غِناءٍ" أي: مُحَرَّمٌ، وهو بالمُلَّ وكسر<sup>(١)</sup> الغينِ المعجمة<sup>(٥)،</sup> وأما بالفتح فهو النفع<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهى للبهوتي ٢٢/٢، وانظر: الإقناع ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) القدح: إناء يشرب فيه. وجمعه: أقداح- بالتحريك ــ آنية تروي رجلين. القاموس المحيط المصباح، مادة: (ق د ح). قلت: وقد يشكل تقديم المصنف في المتن كلمة "قدح" على قوله: "لمن يشرب عليه"؛ لأن القاعدة أن الضمير يعدو إلى أقرب مذكور، والضمير في "عليه" لا يعود إلى "القدح" وإنما يعود إلى قوله: "ولا مأكول" وما عطف عليه فالمعنى: "لا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكراً ولا قدح لمن يشرب به مسكراً". انظر شرح لابن النجار \$7/٥.

<sup>(</sup>٤) في (م ،هـ ): بالكسر ومد.

<sup>00000</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية رقم (٧٠) من باب الإحارة فقد تحدث فيها عن الغناء أيضاً.

<sup>(</sup>٦) وبالكسر والقصر: اليسار، انظر: مختار الصحاح، مادة: (ع ن ي).

<sup>(</sup>٧) فتكون: "أَتَّهُمُ".

<sup>(</sup>A) فتكون: "اتّهم".

بغلامه، فدَبَره \* ١٥٣ أولاً - وهو فاجر مُعْلنِ - أُحيل بينهما \* ١٥٤ - كمجوسي يَّ تُسلم أختُه ويُخاف أن يأتيها.

ولا قنّ مسلم لكافر لا يُعتِق عليه؛ وإن أسلم في يده أُجبر على إزالة ملكب ولا تكفى كتابتُه، ولا بيعُه بخيار\*٥٥٥.

وبيع \*١٥٦ على بيع مسلم =

= للمفعول فيهما. قال في المصباح: أَتَهُمْتُهُ: ظننت به سوءًا، واتَّهَمْتُهُ - بالتثقيل - مِثلَــهُ على وزن افتعلت (١).

\* ۲۰۱۳ قوله: "فَدَبَرُه (۲)" لأنه لا يمنع البيع (۳).

\* ١٥٤- قوله: "أُحيل بينهما" ولو ببيع لئلا يُحْلُو به.

\* ١٥٥ - قوله: "بخيار" يعني: له، أو لَهُمَا، لا لمشتر فقط.

\* **١٥٦- قوله: "وبيع"** مبتدأ "وشراء" معطوف عليه، وحبرهما محذوف، تقديره: مُحَرَّمَان؛ لدلالة خبر ما بعده أعني قوله: "وسوم عليه" (٤)، فهو نظير: زيدٌ وعمرو وبكر مضروبٌ، ولك أن تقدر خبر كل بعده على حدته (٥).

<sup>(</sup>١) المصباح، مادة: (ن هـ م).

<sup>(</sup>٢) التدبير لغة: مصدر دبر الأمر: إذا ساسه ونظر في عاقبته. واصطلاحاً: تعليق عتق الرقيق على موت مالكه. معجم لغة الفقهاء ص ١٢٦، وانظر: لسان العرب، المصبـــــــــــــــــــ مادة: (د ب ر).

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٤/٧٥.

<sup>(</sup>٤) حيث قال: "وسوم على سومه مع الرضا صريحا محرم" المنتهى ٢٦٣/١، "فسوم" مبتدأ و حبره "محرم".

<sup>(</sup>٥) فيقدر في الأولى: "ويبع على بيع مسلم محرم" وفي الثانية: "وشراء عليه محرم" كما أن لك أن تقدر في المشـــــــال المذكور "زيد مضروب" و "عمرومضروب" و "بكر مضروب".

= كقوله \* ١٥٧ لمشتر شيئاً بعشرة: "أعطيك مثله بتسعة"، وشراء عليه كقوله لبائع شيئاً بتسعة: "عندي فيه عشرة " زمن الخيارين، وسَوْم على سومه مع الرضا صريحاً - محرّم ؛ لا بعد ردِّ \* ١٥٨، ولا بذلُ بأكثر مما اشترى. ويصـــــ العقـــد علــى السَّــوم فقط \* ١٥٨. وكذا إجارة \* ١٦٠.

\* ١٥٧٠ قوله: "كقوله... الخ" انظر هذا [التصوير] (١) فإنه مشكل إذ قوله: "أُعطِيكَ مَثْلُهُ بتسعة " وكذا قوله: "عَنْدِي فيه عَشَرَة " ليس بيعاً ولا شراء، فلعل المراد مسع ما ينضم إلى ذلك ليُتم به عقد البيع من القبول في الأولى والإيجاب في الثانية، وقد يقال لا حاحة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيسع والشراء حصوصا مع قوله: هناك (٢) "ونجوه: مما يدُلُّ على بيع وشراء "، م خ (٣).

\* ١٥٨ - قوله: "لا بعد رد أعطف على محذوف، والتقدير: محرم قبل السرد لا بعده، وإنما أظهر لحذف المرجع<sup>(٤)</sup>.

\* ٩ ٥ ١ - قوله: "فقط" أي: دون البيع والشراء (°).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (هـ): التصدير.

<sup>(</sup>٢) أي: عند حديثه عن المعاطاة.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي على المنتهي ١/ل ١٣٥/ب - ١٣٦/أ، وانظر: المنتهي ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) أي: أظهر الضمير في تقدير "لا بعده" وذلك لحذف المرجع وهو "الرد" ففي جملة: "محرم قبل السرد لا بعده" الضمير في "بعده" يرجع إلى "الرد" فلما حذف هذا المرجع في قوله: "محرم لل بعد رد" أظهر الضمير في قولسه: "بعده" فقال: "لا بعد رد".

<sup>(</sup>٥) لأن المنهي عنه البيع على البيع و الشراء على الشراء والسوم على السوم لا البيع على السوم. انظـــــر: شـــرح المنتهى للبهوق ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س،ق): وتصح.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى لابن النجار ٢١/٤، وقال: ويصح عقد الإجارة في السوم فقط" وكذا في الإقناع ٢٥٠/، وهـــذا بالطبع قبل الرضا صريحًا، فإن كان بعده فيحرم للإيذاء. انظر: الروض المربع ص ٣١٦، حاشية ابن قاسم على الروض ٣٨١/٤.

وإن حضر باد \* ١٦١ لبيع سلعته بسعر يومها وجهله، وقصده ُ حاضر عارف بـ ه - وبالناس إليها حاجة - حَرُّمت مباشرته البيع له، وبطل: رُضُوا أو لا، فإن فُقر شيء ما ذُكر صحّ، كشرائه له. ويُخْبَرُ \* ١٦٢ مُسْتَخِبراً عن سعرٍ جهله. ومن خاف ضَيْعَة ماله، أو أخْذَه ظلماً - صح بيعه له \* ١٦٣.

\* ١٦٣٠ - قوله: "له" أي: لن حاف أن يأخذه منه؛ لعدم تحقق الإكراه (٢٠). [والضمير على هذا [عائد](٤) في "بيعه"](٥) للمال، وإضافة المصدر (٢٠) إلى مفعوله عند حدف الفاعل كثيرة، كما في قوله تعالى: ﴿ بِسُوَّال بَعْجَتِك ﴾ (٢٧)، كما نص عليه بدر الدين ابن مالك في شرح الخلاصة (٩)، ويحتمل أن المعنى: صحّ بيع المالك لماله في هذه الحالة، فيكون مدن إضافة المصدر لفاعله أي: سواء باعه لمن خاف منه، أو لا، والاحتمال الأول أقرب؛ لأن فيه تنصيصاً على الصورة المتوهمة، فتدبر.

<sup>\* 171 –</sup> قوله: "باد" أي: ليس من أهل البلد<sup>(۱)</sup>.

<sup>\*</sup>١٦٢- قوله: "ويُخْبَرُ ... الخ" أي: وحوباً (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) أي: عارف بالسعر، شرح المنتهى لابن النجار ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ليست في غير الأصل.

<sup>(</sup>٥) العبارة التي بين المعكوفين ركيكة، وصوابها والله أعلم: [والضمير في "بيعه" على هذا عائد للمال] فيكون التقدير: "صح بيع المال لمن خاف أن يأخذه منه".

<sup>(</sup>٦) في (م): للصدر.

<sup>(</sup>٧) زيادة في (م): "إلى نعاجه"، وهي جزء من الآية رقم (٢٤) من سورة (ص).

<sup>(</sup>٨) محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله، بدر الدين توفي سنة ٦٨٦هـ.، نحوي قدير، يسمى بابن النسلظم، لأن أباه نظم "الألفية" من مؤلفاته: "شرح الألفية" المعروف بشرح ابن الناظم، شرح لامية الأفعال، روض الأذهان. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٣٩٨/٥، بغية الوعاة ٢٢٥/١، الأعلام ٣١/٧.

<sup>(</sup>٩) كتاب في النحو والصرف ، شرح فيه ابن الناظم -ابن مؤلف الألفية- "الخلاصة" ألفية أبيه في النحو والصرف، مطبوع بتحقيق د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد.

ومن استولى على ملك غيره بلا حقٌّ، أو جَحَده أو منَعه حتى يبيَعه إيَّاه، ففعــل \_\_لم يصحُّ.

ومن أودع شهادةً، فقال: "اشهدوا أين أبيعه أو أتبرَّع به خوفاً وَتَقِيَةً" - عُمـــل به.

ومن قال لآخر: "اشتري من زيد فإيي عبده"، ففعل، فبانَ حسراً فسإن أخَد شيئاً \*١٦٤ غرمه، وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب - ك "اشتر منه عبدك هذا \*١٦٥ - وأدّب هو \*١٦٦ وبائع. وتحدُّ مقرَّة وُطئت، ولا مهر، ويُلحق الولد.

<sup>\*</sup> **١٦٤ - قوله: "فإن أخذ شيئا"** أي: من الثمن، سواء قبضه من المشتري،أو مـــن غيره؛ لأنه بغير حقّ كالغصب<sup>(۱)</sup>.

<sup>\* 170 -</sup> قوله: "عبده هذا" بخلاف ما لو قال: اشتر منه عبده، من غير أن يقول: هذا، فلا يُعَنَّرُ (٢).

<sup>\*</sup> ١٦٦٠ - قوله: "وأدُّب هو" أي: القائل في الصورتين، والمراد عُزِّر، م خ (٣).

<sup>(</sup>۱) الغصب لغة: أحد الشيء ظلما وقهرا. انظر: المصباح، مادة: (غ ص ب)، المطلع ص ۲۷٤. واصطلاحا: استيلاء غير حربي عرفا، على حق غيره، قهرا بغير حق. المنتهى ٣٨١/١. وانظر المسألة في: شــرح ابن النجار ٢٤/٤. وسيأتي كتاب الغصب في هذه الرسالة في ص٦٦٥٠

<sup>(</sup>٢) التعزير لغة: المنع، يقال: عزرته وعزرته: إذا منعته. ويأتي بمعنى التوقير والنصرة والتعظيم فهو من الأضداد. انظر: القاموس، المصباح، مادة (ع ز ر)، المطلع ص ٦٤٥.

واصطلاحا: التأديب الذي دون الحد في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة. انظر: المطلع ص ٣٧٤، المنتسبهي ٢٠٠/٠. قلت: ولا يعزر في الصورة الأخيرة؛ لعدم التغرير المحرم. انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٦٨. (٣) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٦/أ.

ومن باع شيئاً بثمن نَسِيئةً، أو لم يُقبض ١٦٧ - حرَم، وبطل شراؤُه له مـــن مشتريه، بنقد من جنس الأول أقلَّ منه ولو نَسيئةً."

وكذا العقدُ الأول: حيثُ كان وسيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرَّت صفتُه، وتسمَّى: "مسألةَ العينةِ"، لأن مشتري السلعةِ إلى أجل يأخذ بدلها عَيناً، =

\*١٦٧ - قوله: "ومن باع شيئاً بثمن نَسِيئةً (١) أو لم يُقبض " حرُم، وبطل شراؤُه له من مشتريه، بنقد من جنس الأول أقلَّ منه ولو نَسيئةً.

وكذا العقد الأول؛ حيث كان وسيلة إلى الثاني؛ إلا إن تغيرت صفته، وتسمى: "مسألة العينة"؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي: نقدا حاضرا وعكسها مثلها، انتهى المقصود.

أحدها: أن يكون العقد فيها قبل قبض  $[9/\nu]$  الثمن في العقد الأول.

والثاني: أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

والثالث: أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

والرابع: أن يكون الثمن من حنس الأول.

والخامس: أن يكون الثمن فيها أقل منه في العقد الأول<sup>(٢)</sup>.

والسادس: أن لا تتغير صفة المبيع بنحو مرض، أو نسيان صنعة، فإن فقد شيء ممسا ذكر لم تكن من العينة المحرمة الباطلة.

<sup>(</sup>١) النسيئة: والنسيء، والنسأ: التأخير والتأجيل. انظر: المصباح، مادة: (ن س و)، المطلع ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س).

وأما عَكْسُها (١) فيشترط فيه (٢) أيضاً ستة شروط، بعضها موافق لما اشترط في مسألة العينة و بعضها مخالف له:

[(٣)فأحدها: أن يكون العقد فيه بعد (٤) قبض الثمن في العقد الأول.

والثاني: أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

والثالث: أن يشتريها من المشتري أو وكيله (٥).

والرابع: أن يكون الثمن من حنس الأول.

والخامس: أن يكون الثمن فيه، أي في العكس أكثر منه في العقد الأول.

والسادس: أن لا تتغير صفّه المبيع بنحو سِمَنٍ وتَعَلُّم صَنعةٍ.

إذا علمت ذلك فلمسألة العِيْنة ست صور:

إحداها: أن يبيع زيدٌ على عمرو مثلاً شيئاً بثلاثين درهماً مؤجلة، ثم يشتريه منه=

<sup>(</sup>١) أي: عكس العينة، وسيأتي تعريفها في ص ١٤٦، وقال في الإنصاف عكس العينة: مثلها في الحكم، وهـي: أن يبع السلعة بثمن حال، ثم يشتريها بأكثر نسيئة. على الصحيح من المذهب، نص عليه، قدمه في المغني والشوح والفائق". ٣٣٦/٤.

وقيل: يجوز إذا لم تكن هناك مواطأة أو حيلة، بل وقع اتفاقاً من غير قصد، أو كان بغير السلعة أو النقد، كـلُن يكون البيع بدرهم والشراء بدنانير؛ نظراً لأصل حلّ البيع؛ ولندرة وقوعها. انظر: المغني ٢٧٨/٤-٢٧٩، شـرح الزركشي ٣٠٦/٣، الإنصاف ٣٣٦/٤-٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) ليست في (س). وفي (م): فيها.

<sup>(</sup>٣)بداية سقط كبير في (م) ينتهي في ٢٠/ب من الأصل عبي ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) في (هـــ ) : بعض.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (هـ): والثالث.

= بعشرين حاضرة مقبوضة، أو حالَّة في الذمة غير مقبوضة، أو مؤجلة، هذه الثلاث كلها مع كون الثمن في العقد الأول مؤجلاً، ويتأتى مثلها فيما إذا كان الثمن في العقد الأول (١) حسالا غير مقبوض، فهذه ست صور.

وإن اعتبرت فيما إذا كان الثمن في العقد الأول مؤجلاً أن العقد في مسألة العينة: يكون تارة قبل حلول الأجل، وتارة بعده، زادت الصور ثلاثاً، فيصير [١٠/أ] المجموع تسع صور.

وأما عكس مسألة العينة: فهو أن يبيع شيئاً بنقد حاضر أي: مقبوض، كعشوين ثم يشتريه البائع من مشتريه بأكثر كثلاثين من حنس النقد الأول غير مقبوض (٢)، سواء كان الثمن في العقد الثاني وهو العكس حالاً، أو مؤجلاً فتحت العكس صورتان، فالصور في العينة وعكسها ثمان،أو إحدى عشرة صورة (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة في (هـــ) : حالا.

<sup>(</sup>٢) مثل أن يبيع زيد على عمرو داره بعشرة آلاف مقبوضة ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا مؤحلة، فهذا عك سس مسألة العينة، فمن قال لا يصح قال: ؟ لأنه ذريعة إلى بيع عشرة آلاف حالة بخمسة عشر ألفا مؤحلة، وحعلت الدار حيلة للوصول إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س):صورة .

= بقي أن قولهم: "بنقد" أي: بفضة أو ذهب هل هو قيد الم مثله باقي الربويات (١٠٠؟ كما لو باع مثلاً شاة بقدر معلوم من القمح ثم اشتراها منه بأقل أو بأكثر من حنس ذلك القمح على ما تقدم في الصور. الظاهر: أنه لا فرق الأنهم عللوا التحريم والبطلان في مسألة العينة وعكسها؛ بأن ذلك ذريعة إلى الربا، ومعلوم عدم قصر ذلك علي النقدين، والله سبحانه أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) جمع ربوي: وهو ما يجري فيها الربا، وهي الأحناس الستة التالية: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشــــعير، والملح.

## =أي نقداً حاضراً \*١٦٨. وعكسها مثلها.

\* ١٦٨ - قوله: "أي نقداً حاضرًا" هكذا في المصباح، قال: وذلك حرام إذا شرط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعي (١)، فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضاً لكِنّها حائزة بالاتفاق (٢)، انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ٧٨/٣، المنتهى ٢٦٤/١، الإقناع ٢٦٢/٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح، مادة: (ع ي ن).

<sup>&</sup>quot;وهذه الحاشية يغني عنها ما قبلها، وإنما كتبتها وفاءا بعهد مكتوبه؛ لأني وحدتهما بخطه كذلك، كاتبه أحمد"، ونص هذه الحاشية: "واعلم أنه يشترط في مسألة العينة المحرمة عندنا سيتة أمور: الأول: أن يكون العقد قبل قبض الأول، والثاني: أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله، والثالث: أن يشتريها من المشتري أو وكيله، والرابع: أن يكون الثمن نقدا من حنس الأول، والخامس: أن يكون الثمن التان أقل من الأول، والسادس: أن لا تتغير صفة المبيع بنحو مرض أو عيب، فإن فقد شيء مما ذكر لم تحرم، وكذا عكسها بأن يبيع إنسان شيئا بنقد مقبوض ثم يشتريه [١٠/ب] [من مشتريه](\*) بثمن أكثر مـن الأول نسيئة من حنس النقد الأول و لم تتغير صفة المبيع بنحو سمن، وتعلم صنعه. واعلم أن لمسألة العينة ست صور: إحداها: أن يبيع شيئا بنقد مؤجل، كعشرين ثم يشتريه بأقل كعشرة، ويكون الثاني حاضراً ً أي مقبوضا، الثانية: أن يكون الثمن الثاني غير حاضر بل هو حال في الذمة، الثالثة: أن يكون مؤحلاً، هذه الثلاث كلها مع كون الثمن في العقد الأول مؤجلا، ويتأتى مثلها فيما إذا كان الثمن في العقــــد الأول حالا غير مقبوض، فهذه ست صور. وأما عكسها فهو: أن يبيع شيئا بنقد حاضر أي مقبوض كعشرين ثم يشتريه بأكثر من جنس النقد الأول غير مقبوض، سواء كان الثاني حالا أو مؤجلا، فتحت العكس صورتان، فالصور في العينة وعكسها ثمان، فتدبر. بقى أن قولهم: "بنقد" أي بفضة أو ذهـب هل هو قيد أم مثله باقي الربويات؟ كما لو باع مثلا شاة بقدر معلوم من القمح ثم اشتراها منه بـــأقل منه (\*\*)من حنس القمح كما في صور(\*\*\*) العينة، والظاهر أنه لا فرق.

<sup>(\*)</sup>  $\lim_{n \to \infty} (m)$ . (\*\*)  $\lim_{n \to \infty} (a_n)$ :  $\lim_{n$ 

وإن اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوُه، صح: ما لم يكن حيلةً. وإن باع ما يجري فيه الرَّبا\*١٦٩ نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه –قبل قبضه– مسن جنسه\*١٧٠، أو ما لا يجوز بيعه\*١٧١ نيسئةً– لم يصحَّ: حسماً لمادة ربا النَّسيئة.

<sup>\*</sup> ١٦٩ - قوله: "وإن باع ما يجري فيه الرّبا... الح" وهو المكيل، والموزون.

<sup>\* •</sup> ١٧٠ قوله: "من جنسه" أي: شيئاً من (١) جنس المبيع (٢).

<sup>\* 171-</sup> قوله: "أو ما لا يجوز بيعه... الح" أي: شيئاً من غير حنس المبيع، لا يجوز بيع ذلك المبيع بهذا المشترى نسيئة، بأن يكونا مكيلين أو موزونين (٢) بخلاف ما لو كالأول مكيلا والثاني موزونا فيصح (٤). وإنما حَمَّلناه على ما هو من غير حنس المبيع؛ لئلا يكون من عطف [11/أ] العام على الخاص؛ لاختصاص ذلك بالواو دون "أو" التي وقع العطف هنا بها (٥)، فتدبر.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ق): غير.

<sup>(</sup>٢) كأن يبيع صاعا من البر بدرهم مؤجلا، فلما حل الأجل اشترى منه بهذا الدرهم قبل أن يقبضه صاعا من السبر، فهذا لا يصح؛ لأنه اعتاض عن الثمن صاعاً من البرُ، فكأنه باع صاعاً من البر بصاع من البرُ مؤجلاً، وهذا يعتبر ربا نسيئة، ومن شروط بيع الشيء بجنسه التماثل والحلول والتقابض.

<sup>(</sup>٣) كأن يبيع صاعاً من البر بدرهم مؤجلا؛ فلما حل الأجل اشترى منه بهذا الدرهم قبل أن يقبضه صاعاً من شعير أو صاعا من تمر فهذا لا يصح؛ لأنه اعتاض عن الثمن ما لا يباع به نسيئة؛ لأن من شرط بيع السبر بالشعير الخلول والتقابض ولا يضر التفاضل لاختلاف الجنس.

<sup>(</sup>٤) كأن يبيع صاعاً من البر بدرهم مؤجلا، فلما حلَّ الأجل اعتاض عن هذا الدرهم دينارا أو رطلا من نحاس فهذا يصح؛ لجواز بيع المكيل بالموزون مؤجلا وإلا لانسد باب السلم.

<sup>(</sup>٥) في (س): بما هنا.

فصل – يحرمُ التسعير، ويُكره الشراءُ به. وإن هُدِّدَ من خالفه حرُم وبطل. وحرم: "بِعْ كالناس"، واحتكار \*١٧٦ في قوت آدميّ، ويصح شراء محتكر، ويُجبَرُ على بيعه كما يبيع الناسُ. فإن أبي، وخيف التَّلف – فرَّقه الإمسام، ويسردُّون بدلَه \*١٧٣. وكذا سلاحٌ لحاجة. ولا يكره ادِّخار قوت أهله ودوابه.

ومن ضَمِنَ مكاناً - {ليبيعَ، ويشتريَ} فيه وحده- كُره الشراءُ منه بلا حاجـــةٍ، كمن مضطرّ \* ١٧٤ ونحوِه، وجالسٍ على طريق. ويحرُم عليه أخذُ زيــــادة \* ١٧٥ بـــلا حقّ \* ١٧٦.

# فحل: [فيي حكم التسعير، وشراء المحتكر، وما إليه]

\* ١٧٢ - قوله: "واحتكار" وهو شراؤه زمن الحاحة ليغلو(١).

\* \* \* \* \* \* \* • وَيُرُدُّونَ بِدِلُهِ" أي: مثل المثلي (٢)، وقيمة المتقوم (٣).

\* **١٧٤ - قوله: "كمن مضطر"** أي: بدون ثمن مثل (٤).

\* ١٧٥ - قوله: "أخذ زيادة" يعني: على ثمن مثل إأو مثمن (٥٠).

\* **١٧٦ - قوله: "بلا حق**" بخلاف ما لو كانت سلعته أحسن؛ فطلب زيادة لذلك، (٦)

م خ<sup>(۲)</sup>٠

<sup>(</sup>١) قال في الإقناع: "ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو". ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المثلي: الشيء الذي له وصف ينضبط به، كالحبوب والحيوان المعتدل، فينسب إلى صورته وشكله، فيقال: مثلي، أي: له مثلٌ شكلاً وصورة من أصل الخلقة. انظر: المصباح، مادة: (ق و م).

<sup>(</sup>٣) أي: القِيْمِي، نسبة إلى القيمة على لفظها؛ لأنَّه لا وصف له ينضبط به في أصل الخِلقَة حتى ينسب إليه. انظـــر: المصباح، مادة: (ق و م). وانظر المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٧٢/٤، حاشية الخلوتي ١/ل/ ١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى للبهوتي ٢٧/٢، حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية الخلوتي على المنتهي ١/ل ١٣٦/ب، وانظر الفروع ٤/٤٥، شرح المنتهي لابن النجار ٧٢/٤.

باب الشروط في البيع:

و " الشرطُ " فيه وشبهه : إلزامُ أحد المتعاقدين الآخر ، بسبب العقد ، ما لَه فيه منفعة .

وتُعتبر مقارنتهُ للعقد . وصحيحُه أنواع :

١ – ما يقتضيه بيع \*١ : كتقابُضٍ ، وحلولِ ثمن ، وتصرُّف كل فيما يصير إليه.
 ورده بعيب قديم . ولا أثر له .

٢ - الثاني : من مصلحته . كتأجيل ثمنٍ أو بعضِه ٢٠، أو رهنٍ أو ضمـــين بـــه٣٠
 معينين ، أو صفةٍ في مَبِيع : كالعبدِ كاتباً ٤٠،

# باب: الشروط في البيع لأحد المتعا قدين

\* ١- قوله: "ما يَقْتَضِيْه بيع" أي: يطلبه (١) مجازاً؛ لكون ما ذُكِرَ مقصوداً في البيع (٢)، فَخُعِلَ البيعُ طالباً كقوله تعالى: ﴿جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ (٢).

\*٢- قوله: "أو بعضه" أي: المعلوم إلى أجل معلوم.

\*\*- قوله: "به" أي: بالثمن أو بعضه (أ)، واقتصر في الشرح على الأول (أ) وأراد به كُلاً أو بعضاً، ولو تُنَى الضميرَ لكان أُولَى، كما في قولِه تعالى: ﴿إِن يَكُنْ غَنياً أَو فَقِيراً فَالله أُولَى بهما ﴾ (٦).

\*3- قوله: "كالعبد كاتباً" التقدير: ككون العبد كاتباً، كما أفاده حلَّ الشارح (٢) في المناوب على الخبرية "للكون"، وعمل مع حذفه؛ لأنه حذف من حيثُ أنه مضاف، وعمل من حيث أنه ناسخ. وأمَّا امتناع عَمَل المصدر محذوفاً، فهو من حيثُ المصدريةِ الدي هو: رفع الفاعل ونصب المفعول، فتدبر.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ليس في (هـ): البيع

<sup>(</sup>٣) جزء من آية رقم (٧٧) من سورة الكهف، وانظر: المطلع/ ٢٣٢-٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) جزء من الآية رقم (١٤٥) من سورة النساء. وانظر: حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ل ١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٧) أي ابن النجار، وقوله: "حلُّ الشارح" أي: نشره للكلام، وكشفه خفاياه وغوامضه. انظر: لسان العرب، مختـلو الصحاح، المعجم الوسيط، مادة (ح ل ل).

أو فَحْلاً \*٥ أو خَصِيًّا أو صانعاً أو مسلماً ، والأمةِ : بكراً أو تحيض أو حائلاً ، والدَّابةِ هِمْلاجةً \*٦ أو لَبُوناً أو حاملاً ، والفهدِ أو البازِي صَيُّوداً ، والأرضِ خراجُها كـــذا ، والطائر مُصَوِّتاً \*٧ أو يبيض أو يجيءُ من مسافة معلومة . لا أن يوقظَه للصلاة .

<sup>\*</sup>٥- قوله: "أو فَحُلاً" قال في الحاشية (١): كان ينبغي أن يكون هذا مما يَقْتَضِيْه العقد؛ إذ لو تَبَيَّنَ خلاَفهُ لكان له الفسخ، وإن كان لم يشترطه فلا أثر لشرطه؛ ولذلك لم يذكره في المقنع (٢) وغيره (٣). (٤).

<sup>\*</sup>٦- قوله: "هِمْلاَجَة" بِكَسْرِ الهاءِ، أي: تَمْشَيِ الهَمْلَجَة، وهي: مِشْيَةٌ سَهْلَةٌ في سُرْعَةٍ، انتهى(٥).

<sup>(</sup>۱) واسمها: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، صنفها الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١هـ، وهي حاشية نفيسة في فقه الحنابلة، وقد حققها مجموعة من طلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة بحامعـة أم القرى، في مكة المكرمة، ولا تزال في شكل رسائل علمية لم تطبع للتداول.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: (الإقناع)، وقد كتبت كذلك في الأصل ثم شطبت وكتب فوقها بخط المرداوي (بحرد الحاشية): المقنع وهذا موافق للمصدر المنقول عنه. وانظر: "المقنع"ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر ٢/ ٣١٣، الإقناع ١/ ٧٩، خلافاً للمبدع ١/٤، والفروع ٤/ ٥٦ وكشاف القناع ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٧٧، وشرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٨٩-١٩٠.

وإن أخبرَ بائع بصفة، فصدَّقه بلا شرط؛ أو شَرَطَ الأمةَ ثيباً أو كـــافرةً \*٩ أو هُما \* ١٠ أو سَبِطَةً أو حاملاً ، فبانتْ أعلى أو جَعْدةً أو حائلاً \* ١١ – فلا خِيَار . ٣ – الثالث: شرطُ بائع \*١٢ نفعاً، غيرَ وطءِ ودواعيه ، معلوماً في مَبِيع .

\* ٩ - قوله: "أو كافرة" أي: أو العبد كافراً(١).

(۲)\* • ١ - قوله: "أو هُمَا. والح" استعار المرفوع للمنصوب، إذ الأصل: "إياهما"، وأنظر هل هذه الاستعارة حائزة أو هي موقوفة على السماع؟(٣).

\* 11- قوله: "أو جَعْدَةً(1) أو [حائلاً] (٥)" هو من عطف خاص على عـــام، إذ هُما من جملة الأعلى، فرفع بذلك توهم عدم كوفهما من الأعلى.

\* ١٢٠ - قوله: "شرطُ بائع نفعاً" في مبيع قال في شرح الإقناع (١٠): ونَفَقَ لُه المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء؛ الذي يظهر: أنها على البائع؛ لأنه مالك المنفعة، لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة، انتهى (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) قدم المحشي أو المرداوي في هذا الموضع الحاشية رقم (١١) عن موضعها حسب متن المنتهى، فأخرتهـــــا لتتفـــق الحاشية مع المنتهى حيث أن قوله في المنتهى؟"أوجعدة أو حائلاً" معطوف على قوله :"فبانت أعلى" وهو مــــن باب عطف الخاص على العام كما أوضحه الشيخ عثمان بن قائد.

<sup>(</sup>٣) انظر: أوضح المسالك ٨٩/١، شرح ابن عقيل ٩٥/١ – ٩٦.

<sup>(</sup>٤) أي: في شعرها التواء وتقبض، وهي صفة مستحسنة في الشعر، لأن الجعودة فيه دلالة على أن الأمـــة عربيــة، واسترساله دلالة على أنها أعجمية. انظر: لسان العرب، والمصباح، مادة: (ج ع د).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وغيره: حاملاً، وما أثبته هو ما في متن المنتهي.

<sup>(</sup>٦) واسمه: كشاف القناع عن متن الإقناع، تصنيف الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١هـ.، شــرح فيه كتاب: الإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا، شرف الدين، موسى الحجاوي المتوفى سنة ٩٦٨هـ.، مطبــوع في ست بحلدات.

انظر: اللآلئ البهية ص٤٠، المدخل المفصل ١٨٩/١، ٧٦٧/٢، مفاتيح الفقه الحنبلي ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٩١.

كَسُكْنَى الدار شهراً ، وحُمْلانِ البعير \*١٣ إلى معيَّنٍ.

ولبائع \*1 إجارةً وإعارةً ما استثنى . وله على مشتر – إن تعــــذَّر انتفاعـــه بسببه – أجرةُ مثله.

وكذا شرطُ مشترٍ نفْعَ بائع في مَبِيعٍ -:كحملِ حطب أو تكسيره، وخياطية شوبِ أو تفصيلــــه، أو جَـــزِّ رطبـــةٍ، ونحـــوه .- بشـــرط علمــــه.

وبخطه أيضاً على قوله: "نفعاً" أي: لنفسه أو لغيره (١١).

\* 1 - قوله: "وَحَمَّلان البعير" مثلاً، وخَصَّهُ لوُرُوْدِ الخَبَرِ فِيه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) حاشية الخلوتي ١/ل١٣٧/أ.

<sup>(</sup>٢) عن حابر رضي الله عنه (أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة) متفق عليه أخرجـــه البخاري في صحيحه (٢٨٠٥) ٣/٣٨١، كتاب الجهاد والسير ،باب: استئذان الرحل الإمام. وأخرجه مسلم في صحيحه (٧١٥) ٢٢٣/٣، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي ١/ل/١٣٧/أ.

وهو كأجير ؛ فإن مات \*10 أو تَلِفَ \*17 أو استُحِقَّ \*17 : فلمشترِ عوضُ ذلك . وإن تراضيا \*18 على أخذه ، بلا عذر ، جاز.

\* 1 - قوله: "فإن مات" يعنى: بائع فالفاء للتفسير، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابحة فيه، م خ (١٠).

\* 1 ٦ - قوله: "أو تَلفِّ" أي: مبيع (٢).

\*١٧- قوله: "أو استُحِقَّ" يعني: نفع بائع (٣).

\* ۱۸ - قوله: "وإن تراضيا" أي: فيما إذا شَرَطَ بائع نفع مبيع، أو مشتر نفع بائع في مبيع مع عدم العذر حاز ذلك، وأمَّا مع العذر فقد قدمه المص<sup>(٤)</sup> فلا حاجة إلى ما قدره الشارح بقوله: "ولو (بلا عذر)"(٥) لما فيه من التكرار.

<sup>(</sup>١) حاشية الخلوتي ١/ل ١٣٧/أ.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النجار على المنتهى ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن النجار على المنتهي ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) في قوله: "ولبائع إحارة وإعارة ما استثنى ، وله على مشتر-إن تعذر انتفاعه بسببه- أحرة مثله ...وكذا شــرط مشتر نفع بائع في مبيع ... فهو كأحير فإن مات أو تلف..فلمشتر عوض ذلك المنتهى ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) في قوله: "(فلمشتر عوض ذلك) النفع المشروط عليه في البيع، لفوات ما وقع عليه عقد الإحرارة بذلك، فانفسخت، كما لو استأجر أحيراً خاصاً فمات. وإن مرض بائع ونحوه أقيم مقامه من يعمل والأحرة عليه، كالإحارة. وإن أراد بائع دفع عوض ما شُرِطَ عليه وأبى مُشتر، وأراد مشتر أخذه بلا رضا بائع لم يجبر عليه (وإن تراضيا على أخذه) أي العوض، ولو (بلا عذر حاز). "شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٠.

# ويُبطله جمعُ بين شرطين \*١٩ – ولو صحيحين –

\* 19 - قوله: "جمع بين شرطين" ظاهر كلام الأصحاب: أن المراد جمع بين شرطين من أحد العاقدين (١) ، وأما إذا اشترط (٢) كل منهما شرطا فلا تأثير، وتوقف الشيخ م ص في صحة ذلك؛ نظرا لظاهر الخبر (٣) فعلى هذا لو بيع ثوب بثوب وشرط كل على صاحب تفصيل الآيل إليه أو خياطته لم يصح، فليحرر، م خ (١٠).

(١) في س: المتعاقدين.

(٢) في (ق): شرط.

- (٣) عن عبد الله بن عمروعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يَحِلَّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك) أخرجه أبو داود في سننه (٢٥٠٤) ٣/ ٢٨٣ كتاب الإحارة، باب في الرحل يبيع ما ليس عنده. وأخرجه الترمذي في حامعه (١٢٣٤) ٣/ ٥٢٥ كتاب البيوع، باب ما حاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي في سننه (٢٦١١) ٢٨٨/٧ كتلب البيوع؛ بيع ما ليس عند البائع. وغيرهم، وقال الألباني؛ حسن انظر: إرواء الغليل ٥/ ١٤٧، وانظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/٠٠ ، كشاف القناع ٣/١٩١٠.
- (٤) حاشية الخلوق ١/ل/١٣٧/ب. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله سبب الإشكال في فهم الحديث عند أكثر الفقهاء: أن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام، فأي فائدة لذكر الشرطين، وإن كانا صحيحين فلم يحرمان؟ ثم حمل النهي عن الشرطين في بيع على البيعتين في بيعه، وقال بعد تفسيره المراد بالبيعتين في البيعة في الحديث وأنه كأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نسيته ، وهي مسألة العينة بعينها قال: "وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنها تشارطها على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا ، كالضرب يطلق على المضروب ."

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الصحيح أن الحديث لا يتناول هذا ، وإنما يدخل فيه الشرطان اللذان باحتماعهما تترتب مفسدة شرعية ، مسائل العينة وعكسها. ويؤيدها هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة ربا أو غرر أو ظلم، وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه، فكيف ينهى عنها الشارع وهي لا مفسدة فيها بنفسها، ولا يتذرع بها إلى مفسدة، ولو أخذنا بعمومه لمنعنا من احتملع شرطين في النوع الأول والثاني من الشروط، وذلك لا يجوز، فعلم أن الحديث إنما يتنساول الشرطين المتضمنين لمفسدة شرعية، والله أعلم.

وذكر ابن قاسم في حاشيته على الروض ٣٩٩/٤ عند كلامه على المسألة قـــولاً للإمـــام أحمـــد نصه: "وقال أحمد:إذا قال : بعتك ثوبي بكذا ، وعلى قصارته وخياطته. يصح البيع وعليه العمل"

وجاء في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم: "الشيخ — ابن تيمية — وابن القيم يقولان: الشرطان في بيــــع هو (بيعتان في بيعة) ويصح العمل بما ذكره الشيخان من حيث الدليل والقوة.

انظر: تهذیب سنن أبی داود ٥/٤٤١ــ ١٤٩، الإنصاف ٤/٨٤٣، المحتارات الجلیــــة ص ٧٢ــ٧٢، فتاوی الشیخ ابن إبراهیم ٧٨/٧.

=ما لم \* · ٢ يكونا من مُقتضاه أو مصلحتِه.

ويصح تعليقُ فسخٍ، غيرِ خلع بشرط. كـ "بعتُك على أن تَنْقُدَنيَ\* ٢١ الشمـــنَ إلى كذا، أو على أن ترهّننيهِ بثمنه؛ وإلا فلا بيعَ بيننا".

\* • ٢ - قوله: "ما لم... الح" أي: مدة عدم كولهما من مقتضاه أو مصلحته، بأن يكونا من النوع الثالث أو أحدهما منه، والآخر من الأولين، فيبطل البيع<sup>(۱)</sup> بذلك، بخلاف ما إذا كانا كلاهما من مقتضاه،أو مصلحته،أو أحدهما من مقتضاه والآخر من مصلحته، فيصح ذلك ولا يبطل البيع<sup>(۱)</sup>.

وبخطه أيضاً على قوله: "ما لم يكونا من مُقتضاه ... الخ" الظاهر:أن محَلَّهُ إذا كلن الشرطان اللذان من مقتضاه أو مصلحته صحيحين، أَمَّا لو كانا فاسدين، فالظاهر:بطللان العقد بجمعهما.

\* ٢١- قوله: "تَنقُدُني" أي: تعطيني الثمن في وقت كـــذا، بتعديــه "نقــد" إلى مفعولين، كما في المصباح (٢) وبابه قَتَلَ و "إلى" في كلامه مرادفة لــ "في" أو "عِنْد" علـــى ما في المغنى (٤).

<sup>(</sup>١) ليس في (س): البيع.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٤/٤-٥٥.

<sup>(</sup>٣) مادة: (ن ق د).

\* ٢٢- قوله: "وينفسخ إن لم يفعل" أي: لأنَّ قوله: "وإلا فلا بيع بيننا فسيح"، مُعَلَّقٌ على شرط، فإذا وحِدَ الشرطُ وحِدَ المعلق عليه، بخلاف ما لو قال: وإلاَّ فلي الفسخ، فإنه لا يفسخ (١) إلاَّ بقوله إذ ذاك: فسخت، وأمَّا الخُلعُ (٢) فهو وإن كان فسخاً؛ لكن ألحق بعقود المعاوضات؛ لاشتراط العوض فيه؛ فلم يَصحَ [تعليقه بشرط (٣)، والظاهر: [أنه] (١) من] (٥) تعليق الفسخ على الشرط، المعروف بمصر: بالبيع المعاد، وهو: أن يتفقا على أن البائع منى حاء المشتري (١) بالثمن انفسخ البيع، ما لم يكن حِيْلَةً ليربح َ في قرض؛ فلا يصع البيع من حاء المشتري وفي خيار الشرط (٨).

<sup>(</sup>١) في س: لا ينفسخ.

<sup>(</sup>٢) الخلع: لغة: بضم الخاء وفتحها: الإزالة والنــزع مطلقاً.

واصطلاحاً: فراق الزوحة بعوض، بألفاظ مخصوصة. انظر: لسان العرب، المصباح المنسير، مسادة (خ ل ع) ، المنتهى ٢/ ١٣، الإقناع ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن النجار للمنتهي ٤/ ٨٥، وشرح البهوتي للمنتهي ٢/ ٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٤) كتبت في الأصل وغيره: أن.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س): المشتري.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٣١/٢.

فصل - وفاسده أنواع :

١ - مبطلٌ : كشرط بيع آخر، أو سلف ٢٣٣ ، أو قـــرض، أو إجـارة. أو شركة، أو صرف الثمن أو غيره.

وهو \*٢٤ : بَيْعَتان ِ فِي بَيعةٍ، المنهيِّ عنه .

٢ - الثاني : ما يصح معه البيع \*٥٠ : كشرط يُنافي مُقتضاه: كأن لا يخسر أو متى نفق ، وإلا رَدّه. أو لا يقفَه أو يبيعه أو يهبه أو يُعتقَه ، أو {إن عتقه} فلبائع ولاؤه، أو أن يفعل ذلك . إلا شرط العتق ، ويُجْبَرُ إن أباه \*٢٦. فإن أصرَّ أعتقه حاكم .

وكذا شرطُ رهن فاسد ، ونحوه : كخيار أو أجلٍ مجهولَيْن ، أو تأخيرِ تسليمه \*۲۷ بلا انتفاع ، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن ، أو أن الأمّة لا تحمِل.

### فحل: [الشروط الفاسدة]

\* ٢٣ - قوله: "أو سلف" أي: سلم (١).

\* ۲ ۲ - قوله: "وهو" أي: العقد مع شرطه (۲).

\* ٢٠ - قوله: "الثاني: ما يصح معه البيع" أي: حيث لم يجمع بين شرطين " كما تقدم التصريح به، بل بطلانه بحما أولى من بطلانه بالصحيحين كما أشار له المص بقول فيما تقدم: "ولو صحيحين " ( ).

\*٢٦- قوله: "ويَجْبُرُ إِن أَبِاه" ولا يصح بيعه بشرط العتق (٥٠)؛ لأنه يتسلسل (٢٠). \*٢٧- قوله: "أو تأخير تسليمه" لعلّه بلا مصلحة.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ٥٦: "وحكمته إذا قسد الشرط، وحب ردُّ ما في مقابلته من الثمن، وهو بحــهول، فيصير الثمن مجهولاً" وانظر: الإنصاف ٤/ ٣٤٩-٣٥٠، والإقناع ٢/ ٨١، وكشاف القناع ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في س: الشرطين.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) أي من مشتريه بعد أن شرط عليه البائع أن يعتقه.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ٣/ ١٩٤.

ولمن فات \*٢٨ غرضهُ، الفسخُ. أو أرْشُ نقصِ ثمن. أو استرجاعُ زيادة بسبب إلغاء.

ومن قال لغريمه: "بعني هذا على أن أقضيك منه"، فباعـــه -صــح البيــع، لا الشرطُ\* ٢٩.

وإن قال ربُّ الحق: " اقضنِيهِ على أن أبيعك كذا بكذا"، فقضاه - صح دونَ البيع \*٣٠٠.

وإن قال: " اقضِني أجورَد مما لي على أن أبيعَك كذا"، ففُعلا - فباطلان.

\* ۲۸ - قوله: "ولمن فات ... الخ" يعني: [۲۱/ب] لفساد الشرط، من بائع ومشتر، علم الحكم أو جهله شرحه (۱).

\*  $\mathbf{77}$  - قوله: "لا الشرط" وللبائع الفسخ، أو أحذ أرش نقص ثمن، على ما تقدم، شرحه  $(\mathbf{7})$ .

\* • ٣ - قوله: "صحَّ دون البيع" أي: دون شرط البيع فلا يَلْزَمُ الوفاء بـــه، ثم إن أوقعا البَيعَ بَعدُ برضاهما، حاز، خلافاً لما يوهمه كلام الشارح<sup>(٢)</sup>، فتنبه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٩١، وقال: "لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الاشتراط المتفــــق عليـــه في العقد؛ لقضاء الشرع بفساد ما اشترطه مما له فيه غرض". ٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) كَما في الحاشية رقم (٢٨)، وانظر: شرح البهوتي على المنتهى ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) حيث قال: "(دون البيع) المشروط في القضاء؛ لأنه معلق على القضاء. ويأتي أن البيع لا يصح تعليقه" شــــرح المنتهى للبهوتي ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) علق بعض من اطلع على هذه الحاشية عند هذه المسألة بقوله: (قول الشارح: "لأنه معلق على القضاء..الخ" مقتضاه أن هذه الصورة المذكورة هنا من تعليق البيع على شيء، وليس كذلك إذ كان ينبغي تأخيرها إلى النوع الثالث، وإنما هذه الصورة من التعليق على البيع لا من تعليق البيع، وإن كان حكمهما واحداً، وبيان ذلك: أن المعلق هنا هو قضاء الدين والمعلق عليه البيع، فكأن المدين قال: قضيتك دينك إن بعتني كذا بكذا، فالقضاء هنا معلق بخلاف: بعتك إن قضيتني أو حنتني بكذا، فإن البيع إذاً هو المعلق، ولهذا قال المص في شرحه في تعليله لهذا المحلل ما نصه: "لأن شرط البيع في القضاء كتعليقه على القضاء" أي: والشرط هو المعلق عليه "وغيو" هو الجواب معلق، كما أوضحناه، فتدبر، والله أعلم، منه. قلت: لعل هذه الحاشية من صنع المرداوي تلميذ ابن قائد. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩١٤، وشرح المنتهى للبهوتي ٢/٣٨.

٣ - الثالث: ما لا ينعقد معه بيع \*٣١ . كـ " بعتـُـــك أو اشـــتريتُ - إن
 جئتني، أو رضي زيد - بكذا " .

ويصح: "بعتُ وقبلتُ إن شاء الله " ، وبيع العُرَّبون \*٣٢ وإجارتُه – وهــو : دفعُ بعض ثمنٍ أو أجرةٍ \*٣٣. ويقول : " إن أخذتُه \*٣٤ أو جئتُ بالباقي \*٣٥، وإلا فهو لك " . – لا. " إن جاء لمرهِن بحقه في محله ، وإلا فالرهن له " . ومــا دُفعع في عُرْبون فلبائع ولمؤجّر: إن لم يَتِمَّ.

<sup>\*</sup> ٣١- قوله: "ما لا ينعقد معه بيع" إن قلت: ما الفرق بينه وبين الأول وهلاً جعلهما قسماً واحداً؟ لما فيه من لم الشعث. قلت: الأول من حيث أنه شرط عقد على عقد، والثاني: من حيث أنه تعليق عقد على شيء فهما شيئان، وإن اتفقال في إبطالهما للعقد من أصله كما تقدم نظيره في أقسام الصحيح، فإنها متفقة في صحة العقد معها لكنها متغايرة في غير ذلك، وصنيع الإقناع يرشد إلى ذلك فراجعه (١).

<sup>\*</sup>٣٣- قوله: "أو أجرةٍ" يعنى: بعد عقد فيهما.

<sup>\*</sup> ٢٣- قوله: "إن أخذتُه" احتسبت به.

<sup>\*</sup>٣٥- قوله: "أو جئتُ بالباقي" يعني: احتسبت به.

<sup>(</sup>١) حيث قال: "الأول صحيح لازم، وهو ثلاثة أنواع: ....." ٢/ ٨٧، ثم قال: "فصل: الضرب الثاني: فاسد يحـــرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع: ...." ٢/ ٨٠/٠.

<sup>(</sup>٢) المصباح، مادة: (ع ر ب) سنت، وقال: "قال بعضهم: هو أن يشتري الرحل شيئاً ويعطي بعض التمــــن،أو الأحرة ثم يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منك...أعجمي معرب".

ومن قال: "إن بعتك \*٣٦ فأنت حرُّ" فباعه \*٣٧ – عَتَق، ولم ينتقـــل ملــكُ. وإلا، وقال آخرُ: "إن اشتريتُه فهو حر"، فاشتراه – عَتَق.

\*٧٧- قوله: "فباعه ... إلخ" قال في الإقناع (٦) تبعاً لجمع (٤): "عتق على البائع [من ماله] (٥) قبل القبول." قال في شرحه (٢): وفيه نظر، كما قال ابن رجب (٧)، أي: بل إنماء يعتق بعد القبول حال انتقال الملك إلى المشتري، حيث يترتب على الإيجاب والقبول: انتقال الملك، وثبوت العتق فيتدافعان فينفذ العتق، لقوته وسرايته وتقدم سببه، وهذا قول

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل و(ه) أي:(س، ق، عن ولتشوق. والتشوف: قـال في المصباح مادة (ش و ف): قيل: (تشوف) فلان لكذا إذا طمح ببصره إليه، ثم استعمل في تعلق الآمال والتطلب كما قيل: (يستشرف) معالي الأمور إذا تطلبها.

والتشوق: من الشوق إلى الشيء وهو نزاع النفس إليه. انظر: المصباح المنير، مادة: (ش و ق).

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) يقصد ابن أبي موسى، والسامري، وصاحب التلخيص، والمغنى. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٩٦، القواعد لابسن , حب /٩٣ -

<sup>(</sup>٥) لم تظهر في الأصل، وكتبت في (١٥٥٥) كما في الإقناع ٢/ ٨٢، فأثبتها لذلك.

<sup>(</sup>٦) يقصد شرح الإقناع للبهوتي المسمى بـ (كشاف القناع) انظر: ٣/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي الدمشقي، أبو الفرج وجمال الدين، ولد سنة ٧٣٦ه...، وتوفي سنة ٧٩٥هـــ إمام حافظ، وعالم زاهد، فقيه حنبلي، عمدة وثقة، من مصنفاته: القواعد، حامع العلـــوم والحكم، ذيل طبقات الحنابلة لأبي يعلى.

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ٢/ ٩٥٠ ، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٩، المنهج الأحمد ١/ ٤٣٠. وقوله هذا ورد في كتابه: القواعد ص ٩٣.

ومن شرط البراءة من كل عيب ، أو من عيب كذا إن كان - لم يـــبرأ \*٣٨. وإن سماه أو أبرأه بعد العقد ، بريء .

= القاضي (۱) [17/1] وابن عقيل (۲) وأبي الخطاب (۳) في رؤوس المسائل (٤) وغيرهم (٥)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المشتري قد علق أيضاً بأن قال: إن اشتريته فهو حسر أو لا، فيعتق في الصورتين على البائع ولا يعتق على المشتري إلا إذا لم يصدر من البائع تعليق كما أفاده المص بقوله: "وإلا...الخ".

\*٣٨- قوله: "لم يبرأ" وكذا لو أبرأه من جُرحٍ لا يَعرِف غوره (١) أي: فلا يـــــبرأ كما في الإقناع (٧).

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، بن الفراء، أبو يعلى، ولد سنة ٣٨٠،وتوفي سنة ٤٥٨هـ.، علامة زمانه، وقــاضي القضاة، ومجتهد المذهب، وإمام الحنابلة، من مصنفاته: الأحكام السلطانية، الروايتين والموسميني الخلاف الكبير. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٣/ ٣٠٦، والمنهج الأحمد ٢/ ١٢٨، ترجمة رقم (٢٧٢)، طبقات الحنابلـــة ٢٩٣/٠ المطلع ص ٤٥٤.

 <sup>(</sup>۲) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء، البغدادي، الحنبلي، ولد سنة ٤٣١هــ وتوفي سنة ١٣٥هــ، فقيه، أصولي،
 متكلم.

من مصنفاته: الفنون، الكفاية "في أصول الدين"، الواضح "في أصول الفقه"، التذكرة. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٢-٣٥/٤، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢-١٦٥، المطلع ص ٤٤٤-٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، البغدادي، الأزحي، الحنبلي، أبو الخطاب، ولد سسنة ٤٣٦هــــــ وتـــوفي سسنة ١٠هـــ، فقيه، أصولي، متكلم، فرضي، أديب وناظم، درس على القاضي أبي يعلى وهو أحد الأئمة في المذاهب. مصنفاته: الانتصار في المسائل الكبار، التمهيد "في أصول الفقه"، رؤوس المسائل، التهذيب في الفرائض والوصايا. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١١٦، شذرات الذهب ٤/ ٢٧، المنهج الأحمد ٢/ ٢٣٣، المطلع ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) رؤوس المسائل لأبي الخطاب الكلوذاني، اسمه: الخلاف الصغير، قال عنه الشيخ بحد الدين ابن تيمية: "ما ذكره فيه هــــو ظاهر المذهب".

انظر: مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ٧٦، مقدمة محقق معونة أولي النهى "شرح المنتهى لابن النجار" ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن البهوتي في كشاف القناع ٣/ ١٩٦، والقواعد لابن رحب ص ٩٣، وانظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) علق أحمد بن عوض المرداوي بحرد الحاشية وتلميذ المؤلف عندها بقوله : "الغّورُ، بالفتح: من كُلٌ شيء قعــــره، ومنـــه يقال: فلان بعيد الغّور، أي: حقود، ويقال: عارف بالأمور". انظره في: المصباح، مادة: (غ و ر) ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٢/ ٨٢.

فصلٌ – ومن باع \*٣٩ ما يُذرَع على أنه عشرة ، فبانَ أكثر – صح . ولكـــل الفسخُ: ما لم يُعطِ الزائدَ مجاناً .

وإن بان أقلَّ صح ، والنقصُ على بائع . ويخيرُّ \* • ٤ إن أخذه مشترِ بقسطه ، لا إن أخذه بجميعه . ولم يَفسخ .

ويصح في صُبرة ونحوِها ، ولا خيارَ لمشتر\* ١٤.

# فحل: [فيي حكم من باع ما يدرع على أنه عشرة، فبان أكثر أو أقل]

\* ٣٩ - قوله: "ومن باع" اعلم: أنه إذا بان المبيع زائداً فللبائع حالتان: إما أن يعطي الزائد للمشتري مجاناً، أو لا، ففي الأولى: لاخيار لواحد منهما، وفي الثانية: لكل الفسخ.

وإذا بان ناقصاً فللمشتري ثلاثة أحوال: لأنه إما أن يفسخ، أو يأخذ ما وجد بجميع الثمن، أو بقسطه، ويخير بائع في الأخير فقط، فتدبر (١).

\* • ٤ - قوله: "ويخيرً" يعنى: بائع(٢).

\* **١٤ – قوله: "ولا خيارً لمشتر**" يعني: ولا لبائع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٩٩/٤ ٥٠٠٠، شرح المنتهي للبهوتي ٣٤/٢-٣٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن النجار للمنتهي ٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي ل ١٣٨/ ب. قال ابن النجار في شرح المنتهى: "لأن نقصان القدر ليسس بعيب في البساقي، ويأخذها المشتري بقسطها من الثمن." ١٠٠/٤.

باب الجِيارُ:

"الخِيارُ": اسم مصدر "اختار"، وهو: طلبُ خيرِ الأمرين، وأقسامُه \* ١ ثمانية \* ٢:

١ - خِيار المجلِس . ويثبُت في بيع غيرِ كتابة ، وتولّي طرفَيْ عقدٍ . وشراء مسن يعتق عليه \*٣، المنقّحُ : " أو يعترفُ بحريته قبل الشراء " وكبيع صلحُ وقسمةٌ وهبــــةُ

#### باب الخيار

\* ١ - قوله: "واقسامُه" أي: باعتبار اسبابه (١).

\*٢- قوله: "ثمانية" يعنى: بالاستقراء (٢٠).

### [الأول: خيار المجلس]

\*٣- قوله: "وشراء من يعتق عليه" أي: فلا حيار لمشتر وحده، وأما البائع فهو على حياره على الصحيح، فراجع تصحيح الفروع<sup>(٢)</sup>. فتدبر.

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٣٥، وحاشية البهوتي على المنتهي ل ١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفروع ٤/ ٨١، تأليف المنقح والمجتهد في تصحيح المذهب الحنبلي عند المتأخرين، عدال الدين البوالحسين، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، قال في مقدمته: (فإن كتاب الفروع تأليف الشيخ محمد بين مفلح.. من أعظم ما صنف في فقه الإمام أحمد نفعاً وأكثرها جمعاً، وأتمها تحريراً.. وأعدلها تصحيحاً، وأقومها ترجيحاً.. قد احتهد في تحريره وتصحيحه... وقد التزم فيه أن يقدم -غالباً - المذهب، وإن اختلف السنترجيح أطلق الخلاف... وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحاً، وما التزمه صريحاً، إلا أنه رحمه الله عُثر له على بعض المسائل، قدم فيها حكماً نوقش على كونه المذهب، وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف، والمذهب فيها مشهور... وما ذلك إلا لأنه رحمه الله لم يبيضه كله، و لم يقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك خلل في بعض مسائلة... وقد أحببت أن أصحح الخلاف من المسائل، وأمشي عليها، وأنقل ما تيسر مين كلام الأصحاب في كل مسألة وأحرر الصحيح من المذهب في ذلك، وهي تزيد على ألفين ومائتين وعشيرين مسألة على ما يأتي بيانه في كل باب).

بمعناه\*٤، وإجارةً ، وما قبْضُه\*٥ شرطٌ لصحته : كصرفٍ ، وسلم ٍ ، ورِبُويٌ بجنسه\*٦. لا في مُساقاة ، ومُزارعةٍ\*٧ وحَوالةٍ ، وسَبْقٍ. ونحوِها.

\* 3 - قوله: "بمعناه" راجع للثلاثة، أي: بأن يكون الصلح على إقرار، والقسمة على التراضي، والهبة على عوض معلوم، فإن الثلاثة إذاً في معنى البيع (١٠). [١٢٧]

\* ٥ - قوله: "وما قبضُه... الخ" إنما (٢) نصَّ على هذه مع أنما من البيع، للسلا يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط م ص (٦)، م خ (٤).

\*٦- قوله: "وربوي بجنسه" أي: فإن ذلك مما القبض فيه شرط لصحته، وهــــذه العبارة أحسن من قول بعضهم: "وربوي بربوي"(٥) لصدقه بما إذا بيع مكيل بموزون مـــع أن القبض حينئذ غير معتبر. (٦) فتنبه.

\*V- قوله: " لا في مُساقاةٍ ومُزارعةٍ " لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف القائل بأنهما عقدان لازمان، و[مثلهما]() المسابقة م خ(^).

<sup>(</sup>١) قال ابن النجار في شرح المنتهى : "والصلح بمعنى البيع: كما إذا أقرَّ له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. والقسمة بمعنى البيع: هي التي يشترط لها التراضي، والهبة بمعنى البيع هي التي بعوض معلوم." ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س): إنما.

<sup>(</sup>٣) لم أحده بنصه في شرح البهوتي على المنتهى ٢/ ٣٨، كشاف القناع ٣/ ٢٠٤، وحاشيته على المنتهى ق/٣٧٣. -وقال ابن النجار معللاً عدم ثبوت حيار الشرط فيها: "لأن موضوع هذه العقود على أن لليقى بسين
المتعاقدين علقة بعد التفرق بدليل اشترط القبض وثبوت حيار الشرط فيما يبقى بينهما علقاً، فلا يصح شرطه فيها رواية
واحدة." شرح المنتهى ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية الخلوق ل ١٣٨/ ب. وقد كتب فيها النص السابق إلا أن (م ص) كتبت فيها (مص).

<sup>(</sup>٥) لم تكتب في (س)، ويقصد بقوله هذا ما ذكره البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ٣٥: "(و) كبيع (ما) أيَّ: عقد (قبضـه) أي: العوض فيه (شرط لصحته) أي: لدوامها (كصرف وسلم و) بيع (ربوي) من قليل وموزون (بجنسه) أي بربوي، كبيـــع بُرٌ بُرٌ مثله أو بشعير)".

<sup>(</sup>٦)كمن باع بُراً بنحاس فلا يشترط التقابض وإلا لانسدُّ باب السلم.

<sup>(</sup>٧) هذا ما في (ق)، وقد كتبت في الأصل وبقية النسخ: مثلها.

<sup>(</sup>٨) حاشية الخلوق ل ١٣٩/ أ. فالمذهب أنه لا يثبت فيها لأنها عقود حائزة، قاله في الإنصاف ٤/ ٣٦٦، وانظر: الشـــرح الكبير ٤/ ٧٠-٧١، والمبدع ٤/ ٢٥، والإقناع ٢/ ٨٣، وغيرها. وانظر: شرح ابن النجـــار على المنتــهي ١٠٥/٤-١٠٠.

ويبقى \*^ إلى أن يتفرقا عرفاً بأبدالهما. ومع إكراه \*9، أو فزع من مخـوف، أو إلحاء بسيل، أو حمل – إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه {الإكراه}\*\* ١. إلا أن يتبائعـا على أن لا خيار، أو يُسقطاه بعده.

وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه: "اختر" - بقي خيار صاحبه. وتحرم الفرقة خشـة الاستقالة\* 1 1.

<sup>\* 9-</sup> قوله: "ومع إكراه" أي: لهما، فإن أكره أحدهما بقى حياره فقط(١).

<sup>\* •</sup> ١ - قوله: "زال فيه" أي: بعد احتماعهما، وهل (٢) يضر طول فصل بين زوال المانع والاحتماع؟ (٦)

<sup>\* 11-</sup> قوله: "خشية الاستقالة" أي: فسخ البيع (١)، لا الإقالة الآتيـــة (٥)، لعــدم توقفها على حيار.

<sup>\*</sup> ١ ٢ - قوله: "وينقطع خيار ... الخ" أي: خيارهما، كما في الإقناع (٦).

<sup>\*</sup> ١٣٠ - قوله: "وهو" أي: من حُن منهما على خياره إذا أفاق ، وظاهره: ولو كان قِناً فيما أذن له فيه (٢) واستظهر الشيخ م ص: أن سيد القن المأذون له في التجارة بمنالة الموكل، فإن كان حاضر العقد ثبت الخيار له، وإن لم يكن حاضراً فالخيار للقان إذا أفاق، واستظهر أيضاً: أن الصغير بمؤلة المكلف فيثبت الخيار له [لا لوليه، ولا ينتظر به بلوغه؛ لأنه عاقل، فيثبت الخيار له] (٨) فيما يصح تصرفه فيه. انتهى، شيخنا م خ (٩).

<sup>(</sup>١) شرح البهوتي على المنتهى ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في (س): هو.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكر الإقاله في ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦)الإقناع ٢/٤٨.

<sup>(</sup>٧)انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١١٠/٤

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ليس في (هـ)

<sup>(</sup>٩) حاشية الخلوت بول/ ١٣٩/ أ.

= يثبت لوليه \* ١٤.

٢ – الثاني : أن يشترطاه في العقد ، أو زمن الخيارين – إلى أمدٍ معلوم . فيصِح ولو فيما يفسد قبله ، ويباع ويُحفظ ثمنه إليه \*٥٠.

لا في عقد حيلةً : ليربحَ \*١٦ في قرض \*١٧. فيحرُم ، ولا خيارَ ، ولا يحــــلُّ تصرُّفهما. المنقّح: "فلا يصح البيع".

\*\$ 1 - قوله: "ولا يثبُت لوليّه" ولعله ما لم يُطْبِقُ الجنون(١٠).

# [الثاني: خيار الشرط]

\*01- [قوله: "ويُحفظ ثُمنه إليه" أي: إلى مضي ذلك الأمد؛ فيان تم ولم يختر أحدهما الفسخ، فالثمن المحفوظ للمشتري، ولو كان أنقص مما دفع من الثمن، ولا يرجع بالخسران؛ ولو كان بسبب اشتراط صاحب تلك المدة التي وقع البيع لأجلها خوف الفساد، وإن اختار أحدهما الفسخ دفع الثمن المحفوظ إلى البائع، ولو كان أكثر من ثمسن المبيع أو أقل ولا يرجع الآخر بخسران، ولو كان صاحبه هو المفوت عليه أيضاً. م خ](٢).

\* 17 - قوله: "ليربح" يعنى: مشتر صورة مقترض حقيقة وربحه بانتفاعه بـــالمبيع زمن حيار، فكأنه أقرض [17/أ] الدراهم التي سميت ثمناً وشرط عليه الانتفاع بالدار مــدة القرض فهو قرض حر نفعاً وذلك، حرام كما سيأتي (٢).

\*١٧- قوله: "في قرض" أي: في ثمن هو في معنى القرض.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الخلوتي ل/ ١٣٩/ أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ليس في غير الأصل ، وانظره في حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ل ١٣٩/أ

<sup>(</sup>٣) في باب القرض، انظر: المنتهي ٢٠٠١، باب الرهن ٧/١، ٣٠، وانظر: ص ٢٠٤ من هذه الحاشية.

وإن شرطاه يوماً ويوماً، صح في اليوم الأول فقط.

\* ١٨٠ قوله: "ويثبت... الخ" لم يستثن الكتابة، وتولي طرفي العقد، وشراء مـــن يعتق عليه، كما صنع فيما سبق<sup>(۱)</sup>، فهل يؤخذ بدلالة المفهوم<sup>(۲)</sup> أنه يثبـــت فيــها خيـــار الشرط؟ أو يؤخذ بدلالة الأولى<sup>(۲)</sup> أنه لا يثبت فيها؟<sup>(٤)</sup> وهو الظاهر في الكتابة من قولــه في بابحا: والكتابة: عقد لازم لا يثبت فيها خيار. انتهى<sup>(٥)</sup>.

و"خيار" في كلامه: نكرة في سياق النفي، فتعم كل نوع.

وأيضاً ظاهر إسقاطه الهبة: أنه لا يثبت فيها خيار الشرط، وليس كذلك، كما هو مصرح به (٦)، شيخنا م خ(٧).

<sup>(</sup>١) أي في خيار المحلس.

<sup>(</sup>٢) المراد بالمفهوم مفهوم المحالفة: وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.انظر : معالم أصول الفقه ص.٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ومراده بالأولى:قياس الأولى وهو القياس الجليء مِثلُ قياس الضرب على التأفيف وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. معالم أصول الفقه ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ق) :هذا.

<sup>(</sup>٥) ونص عبارة ابن النجار في المنتهى ٢/ ٦٣ "والكتابة عقد لازم: لا يدخلها حيار".

<sup>(</sup>٦) كما في المنتهى ٢/٣٦٪.

<sup>(</sup>٧) حاشية الخلوتي على المنتهي ١/ل ١٣٩/ ب، وانظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٣٧، كشاف القناع ٢٠٣/٣.

ويصح شرطه لهما ولو وكيلَيْن كَلِمُوكِليهما ، وإن لم يأمراهما به . وفي معين من مَبِيعَـين بعقد – ومتى فُسخ فيه رجع بقسطه من الثمن – ومتفاوتـــاً \* ١٩ ، ولأحدهمـا \* ٠٠ ، ولغيرهما ولو المبيع – ويكونُ توكيلاً له فيه – لا له دونهما .

<sup>\*</sup> **١٩٠ - قوله**: "ومتفاوِتاً "عطف على حال محذوفة من الهناء في "شرطه" أي: متساوياً ومتفاوتاً (١).

<sup>\* •</sup> ٧ - قوله: "ولأحدهما" يعني: معيناً، وإلاَّ لم يصح (٢).

<sup>(</sup>٢) وذلك للحهالة. انظر: المبدع ٧٠/٤، كشاف القناع ٣٠٥/٣.

ولا يفتقر فسخُ من يملكه إلى حضور صاحبه ، ولا رضاه . وإن مضَى زمنهُ ولم يُفسخ، لزم . ويَنتقلُ ملكٌ بعقد، ولو فسَخاه بعدُ .

وعلى بائع بوطء المهرُ ، و – معَ عِلم تحريمه ، وزوالِ ملكه ، وأن البيع لا ينفسسخ بوطئه – الحَدُّ. وولدُه قِنَّ \*٢٢. والحملُ وقتَ عقدٍ مَبيعٌ \*٢٣، لا نماءٌ.

\* ٢١٠ - قوله: "وها أوْلُدُ" أي: مشترٍ. وفي سقوط خيار بائع بالإحبال روايتان، وعلى رواية عدم السقوط يرجع بقيمة أم الولد (١٠ أبالتعذر ردها (٢٠)، قال م ص: "وقياس ما ذكر في عتــق المشتري وإتلافه للمبيع بطلان خيار البائع". انتهى (٣٠)؛ فيلزم البيع، ويستقر للبائع الثمن.

\* ٢٢ - قوله: "وولله قِنْ" ومع الجهل بما سبق، فالولد حُرُّ(٤).

\* ٢٣٠ - قوله: "مَبِيعُ" أي: في حكم المبيع، فهو كإحدى عَيْنَيْنِ، فإذا تعيبت إحداهما ردت بقسطها من الثمن، فلذلك فرع عليه قوله: "فترد الامَّات ... الخ" وهذا الصحيح مسن الروايتين (٥)، والكلام هنا في البهائم بدليل قوله: "الأُمساتُ" دون "الآدميات"، وإلاَّ لقسال: "الأُمَّهات"(٦).

<sup>(</sup>١) في (س): أم ولد.

<sup>(</sup>٢) نقله عن شرح ابن النجار على المنتهى ٤/ ١١٨، قال في المبدع ٤/٥٧: "وعلى الثانية: عليه المهر، وقيمة الولــــــ، وإن كان عالماً بالتحريم، فولده رقيق، قاله في الشرح" وانظر: المغني ٤/٥٦، الشرج الكبير ٨٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) وعليه قيمته يوم ولادته للمشتري. انظر: شرح المنتهي لابن النجار ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) والرواية الثانية :هو تبع للأم لا حكم له. انظر: تصحيح الفروع ٤/٨٧، القواعد ص ١٧٠، قاعدة رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٦) انظر:شرح ابن النجار على المنتهي ٤/ ١١٩، وشرح البهوتي على المنتهي ٢/ ٣٩.

فترد الأُمَّات \* ٢٤ بعيب ، بقسطها.

ويحرم تصرفهما – مع خيارهما – في ثمن معين ومثمن .

وينفذ عتق مشتر، لا غير عتق مع خيار الآخر ، إلا معهُ أو بإذنه .

ولا يتصرف بائع مطلقا \* ٢٥ إلا بتوكيل مشتر ، وليس فسخا \* ٢٦.

وتصرف مشتر بوقف وبيع وهبة ، ولمس ٢٧٠ لشهوة ونحوه ، وسومه -

\* \* \* \* \* - قوله: "فترد الأُمَّات ... الح" قال م ص[ ١٤ /ب]: قلت فإن كانت أمة، ردت هي وولدها؛ لتحريم التفريق على القولين، انتهى (١). قال شيخنا م خ: ليس غرضه من ذلك التنكيت على المص بل مجرد الفائدة؛ لأن المص عبر بـ "الأُمَّات" وهي مختصة بالبهائم على الصحيح في اللغة (٢)، وإنما ترك المص هنا التنبيه على ذلك اعتمادا على ما يأتي في خيار العيب، فتدبر (٣).

\*٥٧ - قوله: "مطلقا" أي: سواء كان الخيار لهما أو له أو لمشتر، شرحه (١).

\* ٢٦- قوله: "وليس فسخا" يعنى: فلا بد من قوله: فسحت البيع، ونحوه، كما في الإقناع (٥)، وشرحه (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية رقم (٢٣) من هذا الباب، وشرح المنتهى للبهوتي ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ، مادة (أم هـ) ، المصباح مادة : (أمم).

<sup>(</sup>٣)حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٠/ أ. ويأتي في: خيار العيب ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) شرح البهوتي على المنتهى ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) قال في الشرح (كشاف القناع): "(وتصرف بائع) في المبيع (ليس فسخا) للبيع، وتصرفه في الثمن إمضاء للبيع وإبطال للخيار" ٣/ ٢٠٩، وانظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٢١، شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٠٤.

<sup>(</sup>٧) كتبها محقق المتن: "ولمس"، لأن ذلك ما في نسخة المنتهى التي بخط المؤلف، ونظرا لأن النسخة السيتي اعتمدها البهوتي في شرحه رسمت فيها الكلمة (أو لمس) كان ذلك سببا في وضعه لهذه الحاشية والتي تابعه فيها كسلا منتلميذه الخلوتي وتلميذ تلميذه ابن فلم وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٢١/٤، شرح المنتهى للبهوتي للمحار ٤٠/٢.

<sup>(</sup>٨) حاشية الخلوتي ١/١٤٠/أ.

إِمضاءً \* ٢٨ وإسقاط لخياره . لا لتجربة كاستخدام \* ٢٩، ولا إن قَبَلَتْه المبِيْعَــةُ ولم يمنعها.

ويبطلُ خيارُهما مطلقاً \* ٣٠، بتلفِ مَبِيعٍ بعد قبض \* ٣١، وإتلافِ مشـــترٍ إيَّـــاه مطلقاً \* ٣٢.

\*٣٧- قوله: "مطلقاً" أي: قُبِضَ أو لم يُقْبَض، اشــــتري بكيـــل أو وزن أو لا، لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، شرحه (٢).

<sup>\*</sup> ٢٨ - قوله: "إمضاء" أي: ولو فسد تصرفه (١).

<sup>\*</sup> **٢٩ - قوله**: "كاستخدام" تنظير وتشبيه لا تمثيل، هذا المفهوم من عبارة الاقناع، فتدبر (٢٠).

<sup>\* •</sup> ٣ - قوله: "مطلقاً" أي: خيار مجلس أو شرط، شرحه (٣).

<sup>\*</sup> ٣١- قوله: "بعد قبض" وكذا قبله ، لكن التالف إذاً قسمان: ما هو من ضمان مشتر فيبطل الخيار فقط، وما ليس من ضمانه، كما<sup>(٤)</sup> اشتُري بكيل، فيبطل البيع بتلفه، ويبطل معه الخيار (٥٠).

<sup>(</sup>١) لأنه دليل على رضاه. انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع ٢/ ٨٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٢١، وشرح البهوتي للمنتهي ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س،ر): لو.

<sup>(</sup>٥) شرح البهوتي على المنتهي ٢/ ٤٠، وانظر كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٢٠٩ - ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن النجار على المنتهى ٤/ ١٢١.

وإن باع عبداً \*٣٣ بأمة، فمات العبد \*٣٤، ووجدَ بِها عيباً – فله ردُّها، ويَرجع بقيمة العبد.

ويورَثُ خيارُ الشرط: إن طالب به قبل موته\*٣٥. ولا يُشترط ذلـــك في إرث خيارِ غيره\*٣٦.

\*ع٣- قوله: "فمات العبد" يعني: أو اعتقه أو باعه و(٢) نحوه مما يتعذر رده معه ، بخلاف ما لو كان باقياً بحاله، فإن البائع يسترجعه، ولا خصوص لهذه الصورة، بل كذلك سائر السلع المبيعة، أو المجهولة ثمناً، إذا عَلِمَ بعيبها من صارت إليه بعد العقد، فسإن لسه الفسخ، واسترجاع العوض من قابضه إن كان باقياً، أو بدله إن تعذر رده. ذكر ذلك [٥١/أ] صاحب الإقناع في خيار العيب(٢)، وهو أنسب من ذكرها هنا، فأنظر ما النكت التي قصدها المص؟ فتدبر. وكأن النكتة أن العبد لما كان مبيعاً بشرط الخيار، فمات، وقد قرر المص أن الخيار يبطل مطلقا بتلف مبيع، فريما يتوهم في صورة العبد عدم الخيار العيب بالكلية، فرفعه المص بأنه قد خلَفَ خيار الشرط الذي قلنا ببطلانه بتلف المبيع حيار العيب في الثمن، وهو لا يؤثر فيه التلف، فلهذا كان له رد الأمة، والرجوع بقيمة العبد، فتدبر.

\* **٣٥ - قوله**: "قبل موته" كشفعة، وحدِّ قذف، بأن يقول: أنا على حقي من الخيار (٤٠).

\*٣٦- قوله: "غيره" كعيب وتدليس<sup>(٥)</sup>.

<sup>\*</sup>٣٣ قوله: "وإن باع عبداً... الخ" يعنى: بشرط حيار (١).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (س): أو .

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٤١، وحاشية الخلوتي على المنتهي ل ١٤٠/ ب.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن النجار على المنتهى ١٢٢/٤.

٣ - الثالث: خيارُ غَبْنِ يخرُج عن عادة.

ويثبُت لرُكبَانِ تُلُقُّوا -ولو بلا قصدٍ- : إذا باعوا أو اشتَروا، وغُبنوا.

وَلُستَرسِلٍ \*٣٧ غُبِين، وهُو: من جهُل القَيمةَ \*٣٨، ولا يُحسن يُماكِسُ : مــن بائع ومشتر.

وفي نَجْشِ: بأن يُزايِدَه من لا يريد شراءً، ولو بلا مواطأة ٣٩٣. ومنه: "أُعطِيتُ كذا"، وهو كاذب ٤٠٠، ولا أرْشَ مع إمساك.

## [الثالث: خيار غبن يخرج عن عادة]

\*٣٧- قوله: "ولُستُرسِلٍ" أي: معتمد على صدق غيره لسلامة سريرته، فينقاد له انقياد الدابة لقائدها، م خ<sup>(۱)</sup>.

\* ٣٨٠ - قوله: "وهو: من جهل القيمة" ويقبل قوله بيمينه في جهل القيمـــة إن لم تكذبه قرينة. ذكره في الإقناع (٢)، وقال ابن نصر الله (٣): الأظهر احتياجه للبينة، شرحه (٤).

\*٣٩- قوله: "ولو بلا مواطأةٍ" ولابد من كون المزائد عارفاً بالقيمة؛ ليحصل الاغترار بزيادته.

\*• 3 – قوله: "وهو كاذب" وإذا أخبره أنه اشتراها(٥) بكذا، وكان زائداً عما اشتراها به، لم يبطل البيع، وكان له الخيار. صححه في الإنصاف(١) شرحه(٧)، وهذا غير ما يأتي في تخبيره بالثمن(٨)؛ لأنّه قد باعه هنا مساومة، هكذا نقل عن م ص(٩).

<sup>(</sup>١) حاشية الخلوتي ل ١٤٠/ ب.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد التستري ، البغدادي، عز الدين، أبو الفضل، ولد سنة ٧٦٥هـــــ، وتـــوفي سنة ٨٤٤هـــ، شيخ الحنابلة في زمنه، ومفتي الديار المصرية، فقيه أصولي، نحوي، محدث.

من مصنفاته: حواشي على المحور، حواشي على الفروع، حواشي علىالوجيز،.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٧/ ٢٥٠، الضوء اللامع ٢/ ٢٣٣، المنهج الأحمد ١/ ٤٨٨، المدخل ٤١١.

<sup>(</sup>٤) نقله البهوتي في شرح المنتهى ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) في (ر): اشتراه.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ٤/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٤١ـــ٢٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: ص ١٩٦ من هذه الحاشية.

<sup>(</sup>٩) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٩.

ومن قال عند العقد: "لا خِلابةً"، فله الخيارُ إذا خُلِبَ. والغَبنُ مُحرَّم، وخيارُه كعيب: في عدم فَوْريَّة. ولا يمنع الفسخَ تعيَّبه – وعلـــــى مشترِ الأرْشُ – ولا تلفُه، وعليه قيمته\* ١٤.

وللإمام جعل علامة تنفي الغَبن عمن يُغبَن كثيراً.

\* 1 3 - قوله: "قيمته" ظاهره سواء كان مثلياً،أو متقوماً، ونظيره ما يسأتي في السابع (١): من أنه إذا تلف المبيع تحالفا ، وغرم المشتري قيمته ، سواء كان مثلياً أو متقوماً. وحكوا هناك قولاً آخر:أنه يضمن بمثله إن كان مثلياً، وبقيمته إن كان متقوماً، فليحسرر م خ(٢).

<sup>(</sup>١) أي السابع من أنواع الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين.وانظر:الحاشية رقم (١٣٦) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) حاشية الخلوتي ١/ل.١٤/ب.

قال في الإنصاف: قوله:"رجعا إلى قيمة مثلها" هكذا قال الخرقي وشراحه، وصاهب الهداية والمُذْهُـــب، والمستوعب، والخلاصة، والفروع، والفائق، وغيرهم من الأصحاب."٤٤٨/٤.

وقال به في المنتهى ٢٧١/١، والإقناع ١٠٧/٢.

وقيل: ترد عين المبيع عند التفاسخ، إن كانت باقية، وإلا فمثلها، فإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها. انظـــــر الإنصاف ٤٤٨/٤.

قال في المبدع ١١١/٤: "فيغرم المشتري القيمة؛ لتعذر ردّ العين، وظاهره ولو كانت مثلية، وفيه شيء." قال في التوضيح ٦٢٣/٢: وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى مثلها أو قيمة مثلها."

قلت: ولعل القول الثاني : وهو الرجوع إلى المثل أولاً فإن أتكن مثلية فإلى القيمة ، أصوب. وينصره قسول شيخ الإسلام في الاختيارات في الغصب ص ١٦٥ واله في الإختيارات في الغصب عند ابن أبي موسى، وقاله طائفة من العلماء.

وإذا تغير السعر وفقد المثل، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال".

وكبيع إجارةً - لا نكاحٌ - فإن فسخ \*٢٤ في أثنائها ، رجع بالقسط من أجرة المِشل، لا من المسمَّى.

\*٢٤ - قوله: "فإن فسخ... الخ" هو بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان المغبون هو المؤجر، فَفَسَخَ، [أو كان هو المستأجر، فَفَسَخَ] (١)، فإن المؤجر في الصورتين ليس له إلا قِسط ما مضى من المدة من أجرة المثل لا من المسمى، فكلام المص شامل للصورتين، فإن كان المؤجر قد قبض الأجرة، وهو المغبون، ففسخ، فإن له من المسمى بقسط ما مضى، ويرجع أيضاً بما نقص (٢) عن (٣) أجرة المثل فيما مضى، ويرد ما بقي، وإن كان المغبون هو المستأجر، فإنه يرجع على المؤجر بقسط ما بقي من المدة من المسمى، ويرجع أيضاً بما زاد على أجرة المثل في الماضي، هذا خلاصة ما في الإقناع (٤٠)، وقد أتى المص من ذلك بما فيه لذوي الفهم إقناع، وبما فيه لأولى التحقيق انتهاء، كيف وهو المنتهى! نفعنا الله به.

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): بقي.

<sup>(</sup>٣) في (ر): من.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإقناع ٢/ ٩١-٩٢-

٤ - الرابع: خيارُ التَّدليس بما يَزيد به الثمنُ: كتَصْريةِ اللبن \*٣٤ في الضَّـرع، وتحميرِ وجه، وتسويدِ شعرٍ وتجعيدِه، وجمعِ ماءِ الرَّحَى وإرسالِه عند عـــرضٍ. ويحــرُم
 ككتم عيب.

ويثبُت لمشتر خيارُ الرَّد، ولو حصلَ بلا قصدٍ.

ومتى عَلم التَّصرية، خُيِّر ثلاثة أيام -منذُ علم- : بين إمساك بلا أرْش، وردِّ مع صاع تمر سليم: إن حلبها \* ٤٤ . ولو زاد عليها قيمةً. وكذا لو رُدت بغيرها. فإن عُـدم فقيمتُه موضعَ عقدٍ. ويُقبل ردُّ اللبن بحاله، بدلَ التمر \* ٥٥ . وغيرُها على التراخي \* ٢٥ ، كمَعيب.

وإنَّ صار لبُّنها عادة، سقط الردُّ: كعيب زال، ومزوَّجةٍ بانت\*٤٧.

#### [الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن]

\* ٢٤ - قوله: "كتصرية اللبن" أي: جمعه.

\* عليه، وذلك: بأن يقر بائع أو يشهد بــه أبينه، كما في الإقناع (١).

\* و التمر" و على هذا فيصير الشيء بدلاً عن بدله، ونظيره: قيام الماء مقام التراب، فيمن مات والسفينة بالله بالله عن الماء مقام التراب، فيمن مات والسفينة بالله بالله عنه الماء مقام التراب، فيمن مات والسفينة بالله بالله

\* **3 - قوله: "وغيرُها على التراخي"** فهم منه أن خيار المُصراة على الفور؛ لكــن فورية عرفية، لأنه قد تقدم تقديرها بثلاثة أيام (°)، م خ<sup>(۲)</sup>.

\*٧٧ ـ قوله: "بانت" يعني: لا رجعية.

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال في لسان العرب: "لجة البحر: حيث لا يُدرك قعره" مادة: (ل ج ج).

<sup>(</sup>٣) أي: يلقى في البحر من قبل رأسه، كما هي السنة في الميت بأنه يسلُّ من قبل رأسه إلى القبر. انظر: المصباح، مادة (س ل ل).

 <sup>(</sup>٤) حاشية الخلوتي إل ١٤٠/ ب - ١٤١/ أ.

<sup>(</sup>٥) انظر المتن أعلاه، وهذا كلام الخلوتي وهو يقصد تقدمه في حاشيته.

<sup>(</sup>٦) حاشية الخلوتي إل ١٤٠/ ب - ١٤١/ أ، وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٤٣.

وإن كان بغير مُصرَّاةٍ لبنَّ كثير \*٤٨، فحلَبه، ثم ردَّها بعيب \* ٩٩ –ردَّه، أو مثلَه إن عُدم.

وله ردُّ مُصرَّاةٍ من غير بيهمة \* • ٥ الأنعام مجاناً؛ المنقَّحُ: "بل بقيمة ما تلف: مــن اللبن".

٥ – الخامس: خيارُ العيب وما بمعناه \*٥١. وهو : نقصُ \*٥٥ مَبيــــعٍ \*٥٦ أو

\* **١٨٠ - قوله: "وإن كان بغير مُصرَّاةٍ لبنُ كثير**" يعني: وقت عقد؛ لأنه مبيع، لا إذا كان يسيراً أو أحدث (١) بعد بيع، ولو كثيراً.

\* و عار شرط. "بعيب" يعني: أو حيار شرط.

\* \* 3 - قوله: "من غير بميمة الأنعام" يعنى: كأمةٍ وأتان (٢).

#### [الخامس: خيار العيب وما بمعناه]

\* • ٥ - قوله: "وما بمعناه" أي: العيب، كطول [مدة] (٢) نقل ما في دار عُرْفًا.

\* **١٥- قوله: "وهو نقصٌ**" أي : ما به نقص مبيع إذ النقص مصدر، إلا أن يُحعل اسماً لما به النقص عرفاً، م خ<sup>(١)</sup>. [٢١/أ].

\* **٢٥ - قوله: "مَبَيع**ٍ أي: عينه، وإن لم تنقص قيمته بل زادت كخِصَاءٍ، شرحه (°) وهذا يخالف ما تقدم في شروط البيع (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): به.

<sup>(</sup>٢) الأتان: أنثى الحمار.

<sup>(</sup>٣) لم تكتب في الأصل وغيره، وهي نص عبارة صاحب المنتهى ٢٧٢/١، ولا تظهر العبــــارة بدونهـــا، ومـــراده: كطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفاً لطول تأخير تسليم المبيع بلا شرط، كما لو كانت مؤجرة. فإن لم تطــل المدة عرفاً فلا خيار. شرح المنتهى للبهوتي ٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) حاشية الخلوتي ل ٤١/ ب.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) كما في الشرط السادس، انظر: المنتهى ١/ ٢٥٨ – ٢٥٩.

# قيمتهِ \*٣٥ عادةً . كمرض وبَخَرٍ ، \*٤٥ وحَوَلٍ وخَرَسٍ وكَلَفٍ وطَرَشٍ وقَرَعٍ ، وتحريم

\*٣٥ - قوله: "أو قيمته" يعني: (١) وإن لم تنقص عينه.

\* ٤٥ - قوله: "وَبَخُرٍ" هو نتن الرائحة، وبابه عَلِمَ (٢).

والأحول: من اعوجت عينه، وخرجت عن الاستواء (٦).

والخَرَسُ: منع الكلام خِلقة(٤).

والكلف: تغير بشرة الوحه بلون علاه، وبابه عَلِمَ. قال الأزهري<sup>(٥)</sup>: ويقال للبهق: كلف، أنتهي (٦).

<sup>(</sup>١) ليس في (س): يعني.

<sup>(</sup>٢) (٣) (٤) المصباح ، مادة :( $\psi$  خ)، ( $\tau$  و ل) ، ( $\tau$  ر س).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق مادة :(ح و ل).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق مادة ﴿ ر س).

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهري الشافعي،ولد سنة ٢٨٦هـــ وتوفي سنة ٣٧١هـــ، من أئمة اللغة مع المعرفة بالفقه والحديث.

من مصنفاته: تمذيب اللغة، التقريب في التفسير، تفسير ألفاظ مختصر المزني.

انظر: ترجمته في: إشارة التعيين (٢٩٤)، إنباه الرواة ١٧٧/، بغية الوعاة ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر تمذيب اللغة مادة (ك ل ف). وقد، ونقل المحشى ما سبق عن المصباح ، مادة (ك ل ف).

=والبَهَقُ: بياض يخالف لون الجسد، وليس ببرص، [وقيل: سواد يعتري الجلد<sup>(۱)</sup>. والطَرَشُ: الصَمَمُ،] (٢) وقيل: أقل منه، وبابه عَلِمَ. (٣)

والقَرَعُ: الصَّلَعُ، مصدر قَرِعَ الرأس إذا لم يَبْقَ عليه شعر ، وقال الجوهري<sup>(٤)</sup>: إذا ذهب شعره من آفة، وبابه عَلِمَ<sup>(٥)</sup>.

والعَفَلُ: أن يخرج من فَرجِها شيء يشبه أدرة الرجل<sup>(١)</sup>، أو لحم ينبت في قبل المرأة. أو المتلاحمة، أو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق حتى يمتنع الإيلاج<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصباح ، مادة : (ب هـ ق).

<sup>(</sup>٢)ما بين المعكوفين ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) المصباح ، مادة: ( ط ر ش).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن حماد الفارابي، الجوهري، أبو نصر، توفي سنة ٣٩٣هـ.، من أئمة اللغة والأدب، من أشهر كتبه: الصحاح، وله: المقدمة في النحو، وعروض الورقة "في العروض". انظر ترجمته في: بغية الوعاة ٢٠٢١، معجم الأدباء ص٥٦، إنباه الرواة ٢٢٩/١،الأعلام ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، مادة (ق ر ع).علماً أن المحشي نقل ما سبق عن المصباح، مادة (ق ر ع).

<sup>(</sup>٦) قال في اللسان، مادة (أدر): الأدرة: بالضم: نفخة في الحضية... والمأدور: هو الذي يصيبه فتق في إحدى الحضيتين ... وقيل الأدرة: المخصية.". قلت: والأخير أقرب لتفسير مراده بالتشبيه، والله أعلم، وانظر: الصحاح، المُغرب، مادة: (أدر).

<sup>(</sup>٧) المصباح ، مادة (ع ف ل).

عام\*٥٥ كمجوسية ؛ وعَفَلٍ وقَرَنِ وفَتقِ ورَتقٍ ، واستحاضةٍ وجنون وسعالٍ وبحةٍ ، وهل أمة \*٥٦ ، وذَهَابِ جَارِحةً أو سنّ من كبير ، وزيادتها \*٥٧ ، وزنا من بلغ عشراً ٥٨ ، وشربِه مسكراً ، وسرِقتِه وإبَاقِه ، وبولِه في فراشه ، وحُمقِ كبير ٥٩ – وهو : إرتكابه الخطأ على بصيرة ، وفزعه شديداً . – وكونه أعسر لا يعمل بيمينه

<sup>\*</sup> **٥٠** [قوله: "وتحريم عام" بملك ونكاح، وكان ذلك غير حـــاص بالمشـــتري، بخلاف أحته مثلاً] (١).

<sup>\* \* 0 -</sup> قوله: "وهل أمة" لا بميمة (٢).

<sup>\*</sup>٧٥- قوله: "وزيادها" أي: الجارحة أو السن، وأَفرَدُ (٣) الضمير؛ لأن العطف بأو، أو أن المعنى: أو زيادة المذكورة، أيَّ منهما.

<sup>\*</sup>  $- \frac{1}{8} = \frac{1}{8} =$ 

<sup>\* 90 -</sup> قوله: "وحمق كبير "مركب إضافي (٦)، وهو أحد ثلاثة أشياء لا دواء لها، كما في =

<sup>(</sup>١) لم يكتب في غير الأصل. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٣١/٤، كشاف القناع ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٩٤/٢، قال ابن النجار في شرح المنتهى ١٣١/٤: "وهو في البهيمة زيادة".

<sup>(</sup>٣) في (ر): إفراد.

<sup>(</sup>٤) ٤/ ٨٦، والمبدع شرح المقنع، عمدة المذهب، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة ٨٨٠هـ..، شرح فيه كتاب (المقنع) لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٢٦٠هـ.، ونبه فيه علمي ترجيح ما أطلق، وتصحيح ما أغلق، وهو شرح حافل بالفوائد والنقول التي لا توحد في غيره، مطبوع في عشرة أجزاء، في صدر صفحاته كتاب المقنع. انظر: مقدمته ١/ ١٨، مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) الإضافة : ضم كلمة إلى أخرى، بتتريل الثانية مترلة الأولى، والقصد منها: تعريف السابق باللاحق، أو تخصيصه به، أو تحفيفه، نحو: "كتاب الأستاذ" و"ضوء الشمس" و"معيد الدرس" انظر: معجم النحو ص ٣٢.

وأمًّا التركيب فهو: حعل الكلمتين كلمة واحدة، وقد يقع بين فعل واسم، أو بين اسمين، أو حرفين، أو بين حرف وفعل.

والمركب الإضافي هو: كل اسمين جعلا اسماً واحداً، مترلاً ثانيـــهما مـــن الأول مثرًـــة التنويـــن، نحـــو: عبد الرحمن، أبو خالد.

انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص

= قوله:

لكل داء دواء يستطب به \*\*\* إلا الحماقة والبغضاء والهرما(١)

\* ٢٠٠ قوله: "ذَكُرِ" يعني: كبير اللحوف عليه.

\* **٦١** - قوله: "وكذمهِ" أي: عضة (٢).

\* ٢٢ - قوله: "شموساً" أي: مستصعباً (٣).

\* \* \* \* \* \* \* • قوله: "أو بعينه ظَفَرُةً" في مختار الصحاح (١): الظَّفَرُة: بفتحتين الجُليْدَةُ التِي وَرِبَ السَّفِي العين، ويقال لها: ظُفرَ أيضاً، بوزن: قَفْل، وقد ظُفِرت عينه من باب طُسرِب، م خ (٥).

\* ٢٤ - قوله: "وتسوى الحفو" يعني: الحاصلة بسبب إحراج دفين.

<sup>(</sup>١) أورده صاحب المستطرف في كل فن مستظرف ض٢٧، بمذا النص: لكل داء دواء يستطب به \*\*\* إلا اخماقة أعيت من يداويها.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٤) نحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة ٣٦٦هــ، وهو مختصر في علم اللغة من كتاب (الصحــاح) لأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، قال في خطبته: (اقتصرت فيه على ما لابد لكل عالم فقيه، أو حــافظ،أو محدث، أو أديب من معرفته وحفظه). وهو مطبوع متداول ومشهور.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ك١١/ أ، ومختار الصحاح: مادة (ظ ف ر). قال في لسان العسرب: "الظّفُورُ والظّفُورُة، الظّفُورُ والظّفُورُة، بالتحريك: داء يكون في العين يتجللها منه غاشية كالظفر، وقيل: هي: لحمة تنبت عند المآقي حتى تبلغ السواد وربما أخذت فيه.". انظر: مادة (ظ ف ر).

= \*٥٦- قوله: "وكوفها تنزلها الجند" يعنى: أو الجن، بل أولى، قال الشيخ تقيي الدين (١): والجار السُّوءُ أي: عيب، كما في الاقناع (٢). ولهذا يقال: الجارُ قَبِل الدار (٣)، وأصله (٤) قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ابن لي عِنْدُك بيتاً في الجَنَّةِ ﴾ (١٠ حيث ذَكَر: "عِنْدَكَ" قبل "بَيْتَلًا" قال الزمخشري (٢) في تفسيره (٧): ومن هنا قوله: إني بنيت [الجار] (٨) قبل المَنْزِل (٩).

<sup>(</sup>١) يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) أورده أبوعبيد في كتاب الأمثال: الجار قبل الدار، والصديق قبل الطريق. وقال: كان بعض فقهاء أهل الشام يحدث بهذا الحديث، ويقول معناه: إذا أردت شراء دار فاسأل عن جوارها قبل أن تشتري. انظر ص ٢٧٧. وانظر: مجمع الأمثال ٢٧٧١، المستطرف ٤٥/١.

<sup>(</sup>٤) زيارة في (س): عند الشيخ.

<sup>(</sup>٥) حزء من آية رقم (١١) من سورة التحريم.

<sup>(</sup>٦) محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري المعتزلي ، أبو القاسم، ولد سنة ٤٦٧هـــ، وتوفي سنة ٥٣٨هــ، علاَّمـــة في التفسير والحديث واللغة والفقه.

من مصنفاتة: الكشاف ، الفائق في غريب الحديث، أساس البلاغة، رؤوس المسائل.

انظر في ترجمته في: البداية والنهاية ٢/ ٢٣٥، وطبقات المفسرين للداوردي ٢/ ٣١٤-

<sup>(</sup>٧) واسمه: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بلغ هـــذا التفســير في نفــوس العلماء مبلغاً عظيماً حتى وصلت شروحه وتعليقاته ومختصراته والردود عليه بما يربو على ستة وثلاثين مصنفًا. قال ابن كثير: "يظهر فيه الاعتزال، ويصوح به فيه ، ويناظر عليه..انظر البداية والنهاية ٣١٤/٢، مقدمة محقــق كتاب رؤوس المسائل ص ٤٥.

<sup>(</sup>٨) كتبت في الأصل وبقية النسخ: "الدار"، وقد أثبت ما في المصدر المنقول عنه؛ لصحته.

<sup>(</sup>٩) لم يورده عند تفسيره للآية السابقة من سورة التحريم، وإنما عند قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهُ لا يَسَّ يَحْى أَن يَضُوبُ مَثْلًا ما بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها﴾ \_ جزء من الآية رقم (٢٦) من سورة البقرة. ونسب بيت الشعر لأبي تمام بهدذا النص: من مُبْلغٌ أفناء يعرب كلها \*\*\* أني بنيت الجار فبل المترل

انظر: الكشاف ١/٥٥.

وثوب \* ٦٦ غير جديد: ما لم يبن أثر استعماله، وماء استعمل في رفع حدث \* ٦٧ ولو اشتري لشرب، لا معرفة غناء \* ٦٨ ، وثيوبة، وعدم حيض، وكفر، وفسق باعتقاد

\* ٦٦٠ - قوله: "وثوب" هو في معنى: وعدم حدة ثوب، ما لم [يبن] (١)... الخ وإلا فالثوب ليس بعيب؛ بل هو معيب، فتدبر، وقد عرضته على شيخنا فأقره (٢).

\***٦٧- قوله: "في رفع حدث"** لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء يسير خلت به المكلفة، ونحوه (٣).

\*٦٨- قوله: "لا معرفة غناء" ما لم يشترط عدمه (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل وغيره: يكن. وقد أثبت ما في المتن.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٤١/ب. قال في المغنى: "ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غيير معقول المعنى... ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به...؛ لأن النهي اختص بالرجل. انظر: ٢٨٥/١، قال ابن النجار في شرح المنتهى في بيان كون استعماله عيباً: أن النفس تعافه، وقد ذهبت بعض منافعه". انظر: ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٤١/ب. قال ابن النجار في شرح المنتهى: "فإنه ليس بعيب؛ لأنه ليس بنقـــص في عين ولا قيمة أشبه الصناعة." ١٣٤/٤.

أو فعلٍ \* ٦٩، وتغفيلٍ، وعُجمة \* ٧٠، وقرابةٍ، وصداعٍ وحُمَّى يَسيَّرين، وسقوطِ آيات يسيرةٍ بمصحفٍ ونحوه \* ٧١.

ويخيَّر مشتر في معيب: قبل عقدٍ أو قبضِ ما يضمنه بائع قبله: كثمر على شجر، ونحوه\*٧٦، وما أُبيعَ بكيل أو وزنِ أو عدِّ أو ذرع،

[١٦/ب] \* **٦٩** – قوله: "أو فعل" أي: غير ما تقدم.

[وبخطه أيضاً على قوله: "أو فعل"] (۱) هذا ينافي ما تقدم في قوله: "وزنا من بليغ عشراً وشربه مسكراً، وسرقته وإباقه" فالأولى ما في الإقناع حيث خصص الفسق هنيا: بالاعتقاد، فقال: وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل (۲) عيباً (۳)، والشيخ في شرحه لما رأى كلام المص (۵) مناقضاً لما أسلفه، احتاج إلى استثناء ما سلف بقوله: "غيير زنياه وشرب مسكر" و نحوه مما سبق (۲)، انتهى م خ (۷).

\* ٧٠ قوله: "وعجمة" أي: كونه أعجمياً.

\* ٧١- قوله: "ونحوه" أي: نحو سقوط الآيات من نحو كُتُبِ فِقْهٍ، وَنَحْوٍ (^). \* ٧٧- قوله: "ونحوه" كموصوف ومرئى، قبل عقد بيسير (٩).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) التغفيل من الغفلة، والمغفل: هو من لا فطنة له. انظر: لسان العرب، مادة: (غ ف ل) وقال ابن النجار في شرح المنتهى: "لأن الرقيق لا يشترط فيه الحذق" ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الاقناع ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) يقصد الشيخ منصور البهوتي.

<sup>(</sup>٥) يقصد ابن النجار كما في المنتهى ١/ ٢٧٢، ٢٧٣. والشرح ٤/ ١٣٤،١٣٢.

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) حاشية الخلوتي ل ١٤١/ ب.

<sup>(</sup>٨) في (س): ونحوه. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٤٥. فمثل ذلك يتسامح فيه عادة إذا كان يسيراً.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٣٥.

- إذا جهله \*٧٣ ثم بانَ ، بَيْن ردَّ - وَمُؤُونتُه عليه ، ويأخذ ما دُفع أو أبرأ أو وهـــب من ثمنه - وبين إمساكِ مع أرشٍ - وهو : قسطُ ما بين قيمته صحيحــاً ومَعيبــاً مــن ثمنه \*٧٤. - ما لم يُفضِ إلى رباً : كشراءِ حُليَّ فضةٍ بزنته دراهمَ ، أو قَفِيزٍ مما يجري فيــه رباً بمثله ، وبحده مَعيباً ؛ فَيُردُّ أو يُمسك مجاناً .

وإن تعيَّب \*٧٥ أيضاً عنده فسَخه حاكم ، وردَّ بائع الثمنَ ، وطـــالب بقيمـــة المبيع\*٧٦. لأن العيب لا يُهمل بلا رضاً ، ولا أخذِ أرْشِ .

<sup>\*</sup> ٧٧ - قوله: "إذا جهله" حالُ العقد،أو حالُ القبض، فتنبه (١).

<sup>\*</sup> **٤٧- قوله**: "من ثمنه" حالُ من قسط ، قال في شرح الإقناع: وهل يأخذ الأرش من عين (٢) الثمن، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان، وصحح ابن نصر الله الثاني، في باب الإحارة (٢)، قال في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب (١)، قال في الاحتيارات: ويجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير (٥).

<sup>\*</sup>٥٧- قوله: "وإن تعيب" أي: الحلي،أو القفيز (٦).

<sup>\*</sup> ٢٦- قوله: "بقيمة المبيع" يعني: ويبقى المبيع إذاً للمشتري مع أنه بالفسخ قــــد خرج عن ملكه، فكيف يعود من غير عقد إلى ملكه؛ فإن قيل: دفعه القيمة معاوضة، ففيه: أن ذلك مما يفضي إلى الربا(٧)، فليحرر مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٣٥، وشرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عيب. وفي (س): غير.

<sup>(</sup>٣) حيث قال : "لأن الارش لا يجب كونه من عين الثمن في الأصح" . حاشية ابن نصر الله على الفــروع ق ٨٨. وانظر: كشاف القناع ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في حين أن المرداوي قد صوب الأول وهو: أحد الأرش من عين الثمن مع بقائه، لأنه فسخ أو إسقاط. انظـــر: تصحيح الفروع٤/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) الاختيارات / ١٢٦– علماً أن ما سبق ذكره نقله المحشى عن كشاف القناع ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) لأن المشتري يدفع إليه نقداً أقل مما أخذ منه.

وكسب مبيع لمشتر ، ولا يود نماء منفصلاً إلا لعُذْرٍ : كولد أمة ، وله قيمتـــه . ولـــه ردُّ ثيب وطئها مجاناً .

وإن وطيء بكراً أو تعيب ، أو نسيء صنعةً عنده - فله الأرش أو يرده مع أرش نقصه ولا يرجع به إن زال  $\sqrt[8]{N}$  وإن  $\sqrt[8]{N}$  بائع فلا أرش ، وذهب عليه  $\sqrt[8]{N}$  الن أو أبق .

والجواب: إن دفع القيمة من غير الجنس فلا ربا؛ فإن قلت: هلا رُدَّ بعد الفسخ مع الأرش ولا ربا؟ قلت: المبيع بالفسخ<sup>(۱)</sup> يرجع إلى ملك البائع بـــالثمن، فـهو معاوضـة [/۱۷]أي: حكمه، كما أشار إلى ذلك م ص رحمه الله تعالى<sup>(۲)</sup>.

\*٧٧- قوله: "وإن لم يَعْلم عيبه" أي: ما يجري فيه الربا(").

\*٧٧- قوله: "إن زالً" يعني: ولو سريعاً (٤) بخلاف ما يأخذه مشتر من أرش (٥).

\* ٧٩- قوله: "و ذَهبَ عليه" أي: على البائع اللّدلّس (٦) إن تلف بغير فعل مشتر كموته وإباقه أو تعيب بفعل مشتر مأذوناً فيه كوطء البكر، بخلاف قطع عضو مثللًا (٢٠)، وهذا هو المراد من قول صاحب الإقناع هنا: وسواء تعيب أو تلف بفعل الله تعالى كالمرض، أو بفعل المشتري كوطء البكر ، فإنه من اللف والنشر المشوش، فتنبه.

<sup>(</sup>۱) ليس في (ر): بالفسخ. (۲) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٧٨. (٣) انظر: شرح ابن النجار على المنتسهى ٤/ ١٣٨. (٤) كتذكرة صنعة نسيها؛ لصيرورة المبيع مضموناً على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول، انظر: شرح المنتسهى للبهوتي ٢/ ٤٧. (٥) أي أرش عيب من بائع، ثم زال سريعاً ذلك العيب، فيرده لزوال النقص الذي لأحلسه وحسب الأرش. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٦) الذي يكتم عيب السلعة ويخفيه. انظر: المصباح، مادة (د ل س) ص١٠٥، شرح المنتهى لابن النجار ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٧) أو قلع سن، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك. انظر: حاشية الخلوقي ل١٤٢/ب، شرح المنتهى للبهوق ٢/ ٤٧. (٨) الإقناع ٢/ ٩٧.

<sup>(﴿)</sup> اللَّفُ النَّشُرُ: هو من المحسنات المعنوية ، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقــــة بأن السامع يرده إليه ، نحو قوله تعالى: ﴿وَمِن رَّحْتَنِم حَعَلَ لَكُمُ النَّيلُ وَالنَّهَارُ لِتِسكُنُوا فِيم ولتَبْغُوا مِن فَضْلِم ولُعلَّكُ ـــمُ تَشْكُرُونَ ﴾ [المقصص آية(٧٣)] وقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيُصُمْهُ... \* وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة ، آيـــة (٥٨٥)]. فيه نشر لفين، مفصل وبحمل ، كما حنح إليه بعض المحققين.انظر الكليات ص ٧٩٨.

### وإلا، فتلِفَ \*٨٠ أو عَتَق \*٨١، أو لم يعلم عيبَه حتى صبَغ أو نســـج أو وَهَــب أو

\*• ٨ - قوله: "وإلا فتلف ... الخ" أي: إن لم يدلس البائع (١) فتلف المبيع مطلقاً تعين الأرش، بخلاف ما إذا دَلَّسَ؛ فإنه إن لم يكن بفعل مشتر، ذَهَبَ على البائع، وأمَّا إن كان بفعل مشتر كأكله ونحوه، فالظاهر تعين الأرش أيضاً، كما إذا (٢) لم يدلس (٣).

\* 11- وقوله: "أو عَتَق... الخ" أي: سواء دَلَّسَ بائع أو لا، فالقيد غــــير معتـــبر في العطف، وإن اعتبر في المعطوف عليه، هذا هو الموافق لكلام الأصحاب، فتدبر.

قال في الإقناع، وشرحه: لو اسقط مشتر خيار رَدِّ بعوض بذله البائع،أو غيره، قَــلَّ أو كُثُرَ، حاز، وليس من الأرش في شيء. ونَصَّ على مثله في خيار مُعْتَقَهٍ تحت عَبْدٍ (١٤)، وعلى قياس ذلك النــزول عن الوظائف بعوض، انتها مُحَمِّدًا (٥٠).

وفي الإقناع أيضاً: لو اشترى متاعاً فوحده خيراً مما اشترى، فعليه رَدَّهُ إلى بائعه، كما لو وَحَدَهُ أرداً، كان له ردَّه؛ ولعل مَحلَّ ذلك إذا كان البائع حاهلاً به (٢). وفيه أيضاً: وإن أنْعَلَ الدَّابَة ثم أراد رَدَّهَا بعيب مثلاً، نَزَعَ النعل، ما لم يَعِيْبُها، فيتركه إلى سقوطه أو موتها، وليس له قيمته على بائع.

ولو باع شيئاً بذهب، [١٧/ب]فأحذ عنه دراهم، ثم فسخ، رَجَعَ مُشْتَرٍ بــــالذهب لا بالدراهم (٢)، قال في شرحه: لأن المعاوضة عَقْدٌ آخر استقر حكمه، وكذا حكم إحارة، وغيرهـــل من عقود المعاوضات، انتهى (٨). أي: فإن الرجوع إنما يكون بما وقع عليه العقد الأول، فتدبر.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الخلوتي ل ١٤٢/ ب.

<sup>(</sup>٢) في (ق): إن.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) في مسائل الإمام أحمد لابن هانيء النيسابوري ٢٢١/١: قال : سألت أبا عبد الله عن: الأمة تكون تحت الحُرِّ، أو العبد، فتعتق ألها الخيار؟

قال أبو عبد الله : إذا كان حُرًا فلا حيار لها ، وإذا كان عبدًا فلها الخيار."وانظر: كشاف القناع٥٠٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإقناع ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإقناع ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٨) كشاف القناع عن منن الإقناع ٢٤٤/٣.

باعه أو بعضه - تعين أرشُ، ويُقبل قولُه \* ٨٦ في قيمته. لكن: لو رُدَّ عليه فله أَرْشُه أو ردُّه.

وإن باعه لبائعه فله رَدُّهُ،ثم للبائع الشيايي رَدُّهُ عليه . وفائدته : اختلاف الشَّمَنينُ \*٨٣.

وإن كسر ما مأكُولَه في جَوْفِه ، فوجده فاسداً، وليس لمكسوره قيمة -: كبيض الدَّجاج. -رجع بثمنه. وإن كان له قيمة -: كبيض النَّعام، وجَوزِ الهند. - خُـــيِّر بــين أرشِه، وبين رَدُّهِ مع أرشِ كسرِه وأخذِ ثمنه. ويتعين أرشٌ مع كسرِ لا تبقي معه قيمة.

وخيارُ عيبٍ متراخٍ: لا يسقط إلا إن وُجد دليــــل رضـــاه: كتصرُّفــه واستعمالِه لغير تجربة، فيسقُط أرش كردِّ.

ولا يفتقر رَدُّ إلى حضور بائع ولا رضاه، ولا قضاء.

<sup>\*</sup> **۱۸۲ قوله: "ويُقبل قولُه" أي:** المشتري، فله رده، أي: ولكُـــلِّ طَلَــبُ الأرش أيضاً (۱).

<sup>\*</sup> ٨٣ قوله: "التُّمنينُ" فلا رُدَّ إن اتفقا (٢).

<sup>\* \* \* \* \* \* •</sup> قوله: "لا إذا وُرث" يعني : المعيب أو خيار الشرط لتشقص<sup>(٦)</sup> السلعة هنا على البائع، وقد أحرجها غير متشقصة<sup>(٤)</sup> بخلاف التي قبلها؛ لأن العقدد يتعدد بتعدد العاقد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٤١/٥، شرح المنتهى للبهوتي ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٤٢/٥.

<sup>(</sup>٣) في غير الأصل و (ر): المتنقص.

<sup>(</sup>٤) في غير الأصل: متنقصة. وقد أثبت ما في الأصل، لموافقته للمصدر المنقول عنه.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٤٨.

وللحاضر من مشتريَيْن نقدُ نصف ثمنه ، وقبضُ نصفه . وإن نقدَه كلَّه لم يقبــض إلا نصفَه ، ورجع على الغائب \*٨٥.

ولو قال: "بعتُكما"، فقال أحدهما: "قبلتُ" - جاز \*٨٦.

ومن اشترى مَعِيبيْن أو معيباً في وِعَاءيْن صَفْقَةً -: لم يملك رَدَّ أحدهما بقِسطه، إلا إن تلف الآخر ، ويقبل قولُه بيمينه في قيمته \*٨٧.

ومع عَيبِ أحدهما فقط: له ردَّه بقسطه ، لا إن نقَص بتفريق – : كمِصْرَاعَـــي باب، وزوجَي خُفِّ . – أو حرُم : كأخوين ونحوهما. ومثله : جانٍ له ولــــدُّ؛ يباعـــان وقيمةُ الولد لمولاه .

والَمِيع – بعد فسخٍ – أمانةٌ بيد مشترٍ.

<sup>\*</sup> ٨٥- قوله: "ورجع على الغائب" إن نوى الرحوع ، كبقية الحقوق الواحبـ في إذا أداها عن الغير(١).

<sup>\*</sup>  $- \lambda 7$  قوله: "جاز" أي: صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن، شرحه  $- \lambda 7$   $+ \lambda 7$  قوله: "في قيمته" أي: التالف ليوزع الثمن عليهما  $- \lambda 7$ .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهي لابن النجار ٥/٥).

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ٢/٤٩.

فصلٌ – وإن اختلَفا . عند من حدث العيبُ ؟ مع الاحتمال – ولا بَيِّنَــةً – فقولُ مشتر بيمينه على البَتِّ \*٨٨، وإن لم يخرُج عن يده .

وإن لم يحتمل إلا قولَ أحدهما ، قُبل بلا يمينٍ. وُيقبلُ قولُ بائع: \* ٨٩ "أَن المَبيعِ ع \* ٩٠ ليس المردودَ" – إلا في خيارِ شرطٍ: فقولُ مشتَرٍ – وقولُ

#### فحل: [فيي حكم ما لو احتلفا فيمن حديث عنده العيبم]

\* البَتْ (۱) إلا ما كان على نفسي البَتْ الآن الإيمان كلها على البَتْ (۱) إلا ما كان على نفسي فعل الغير (۲)، شرح إقناع (۳).

\* ٨٩ - قوله: "بائع" أي: بيمينه (٤).

\* • • • قوله: "أن المبيع" أي: المعين، بدليل ما يأتي: من قبول قــول قــابض في ثابت في ذمة (٥)، وكذا لو اعترف بائع بعيب ما باعه، ثم أنكر أن المبيع هو المردود، فقـول مشتر بيمينه و فتأمل (٦).

<sup>(</sup>١) البتُّ: أي: الجزم والقطع، والبَرُّ والصَّدق. انظر: المصباح، مادة (ب ت ت) ، المطلع ص١٢. فيمين البـــت: هي التي تكون على فعل غيره، أو دعوى عليه في إثبات ، أو على نفي فعل نفسه، أو نفي دين عليـــه، كــان يقول : والله لم أضرب فلاناً، أو : والله ما له عندي شيء.

انظر : المنتهى ٤٧٤/٢، منار السبيل ٤٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أو نفي دعوى عليه، فإنما تكون على نفي العلم. كمن ادعى على انسان أن عبده حنى عليه، فأنكر، وأراد تحليفه، حلف أنه لا يعلم أن عبده حنى على المدَّعِي . انظر : المنتهى ٤٧٤/٢،المعتمد في فقه الإمام أحمد معنى على المدَّعِي . انظر : المنتهى ٤٧٤/٢،المعتمد في فقه الإمام أحمد معنى على المدَّعِي . انظر : المنتهى ٤٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي لابن النجار ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية رقم (٩٢) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٠/٠.

# مُشترِ في عين \* ٩١ ثمن معَيْنَ بعقد \* ٩٢،

فقبول قول بائع أن المبيع<sup>(۱)</sup> ليس المردود مشروط بأمرين: أن يكون معيناً، وأن لا يُقرَّ بالعيب، وكذا مشتر في الثمن<sup>(۱)(۱)</sup>.

\* ٩١ - قوله: "وقول مشتر في عين ١٠٠٠ الخ" أي: بيمينه.

\* **٩ ٢ - قوله: "بعقد"** يعني: إلا في حيار شرط، أو يُقرُّ مشتر بعيبه على قياس مـــــا سبق في المبيع، فقول بائع فيهما بيمينه (٤).

(١) في (ق): البيع.

<sup>(</sup>٢) أي إذا ادعى أن الثمن ليس المردود فيقبل قوله بالشرطين السابقين وهما: ١- أن يكون معنيا ، ٢-ألا يقر بالعب

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ٢/٥٠.

=وقابض \*٩٣ في ثابت في ذمة - : من ثمن مَبِيع ، وقرض وسَــلَم ونحــوه . - إن لم يخرُج عن يده \*٤٤.

ومن باع قِنَّا – تلزمُه عقوبةً: من قصاص أو غيره . – ممن يعلم ذلك : فلا شيء له . وإن علم بعدَ البيع : خُيِّرَ بين ردِّ وأرشٍ؛ وبعدَ قتل : يتعيَّن أرشٌ \*ه ٩؛ وبعدَ قطع: فكما لو عاب عنده \*٩٩.

وإن لزمه مال - والبائعُ معسرٌ - : قُدِّمَ حقُّ مجنيٌّ عليه ، ولمشترِ الخيـــارُ. وإن كان موسِراً : تعلَق أرْشٌ بذمته ، ولا خيارَ.

\*٩٦٠ قوله: "فكما لو عاب عنده" يعنى: فإن كان البائع مُدَلِّساً رحع مشتر بجميع الثمن] (٢) وذهب القطع على البائع، وإلا فلمشتر الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده، فَيُقَوَّمُ مُسْتَحَق القطع ومقطوعاً بالفعل، ويَرُدُّ لبائع ما بينهما، وأما الأرش الذي يأخذه المشتري فهو: قسط ما بين قيمته حانياً وغير حان من الثمن، فلو قُوِّمَ غير حَانِ بمائةٍ وحانياً بخمسين، فما بينهما النصف، فالأرش: نصف الثمن (٧).

<sup>\*</sup> **٣٠ - قوله:** "وقابضِ" أي: [يقبل قوله] (١) أي: بيمينه (٢).

<sup>\*</sup>ع ٩- قوله: "إن لم يخرُج عن يده" بحيث يغيب عنه (٦).

<sup>\* • • • •</sup> قوله: "يتعيَّن أرشُّ" [١٨/أ] قال م ص: قلت (١٠): فإن دَلَّسَ بـــائع فــات عليه، فرجع مشتر بجميع الثمن [كما سبق، انتهى (٥٠).

<sup>(</sup>١) ليس في غير الأصل. والعبارة أمتن إذا حذفت كلمة: أي، التي بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ١٥٠/٤. وقد قدم هذه الحاشية في (هـ) قبل الحاشية رقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س).

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س)٠٠

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٠.

٦ - السادس: خيارٌ في البيع بتَخْبير \*٩٧ الثمن . ويثبُت في صُور :

١ - في توليةٍ: كـــ " وَلَّيْتُكَهُ ، أو بعتُكه برأس ماله ، أو بما اشـــتريتُه \*٩٨، أو {برَقْمه" ، وهما يعَلِّمانه}.

٢ – وشركة، وهي: بيع بعضه \* ٩٩ بقسطه. كـــ "أشركتُك في ثلثه أو ربعِـــه" ونحوهما.

و" أشركتك " ينصرف إلى نصفه \* ٠ ٠ ١. فإن قاله لآخرَ عالمًا بشــركة الأول : فله نصفُ نصيبه ؛ وإلا : أخذ نصيبه \* ١ ٠ ١ كلَّه .

# [السادس: خيار في البيع بتَخْيير الثمن]

**٩٧ - قوله: "بَتُخْبير**" أي: مع تخبير، فالباء للمصاحبة، فهو متعلق بالبيع، أو للسببية، فيجوز ذلك.

وكونه متعلقاً بــ "خيار" على التنازع في المصادر.

**٩٨ - قوله: "أو بما اشتريته"** ما : موصولة، والعائد الجرور محذوف لوحود شرطه، والتقدير: به.

**٩٩ - قوله: "بيعُ بعضه"** أي: المعين<sup>(١)</sup>.

•• ١- قوله: "ينصرف إلى نصفه" أنظر هذا مع ما قرروه في الإقرار، مِنْ أَنَّه لو أُقَرَّ بأن فلاناً شريكه في كذا، كان مجملاً يرجع في تفسيره إلى اللَّقِرِ ولم يحملوه على النصف ابتداءً (٢)، وقد يفرق بين البابين: بأنه لما كان الجزء المأخوذ من اللَّقِرِ بغير عوض رجع في (٣) تفسيره إليه لئلا يُلْزَمَ الإجحاف عليه، والمأخوذ هنا بعوضه فلا فَوُت، فحملت الشركة فيه على الأصل فيها، شيخنا م خ(٤).

\* ١٠١ - قوله: "نصيبه" وهو هنا ربع المبيع.

<sup>(</sup>١) في (ق): العين.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقنع ص ٣٦٠، المنتهى ٢/ ٤٩٥، الروض المربع ص ٧٣٣..

<sup>(</sup>٣) ليس في (ق): في

<sup>(</sup>٤) حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٣/ ب - ١٤٤/ أ.

وإن قال : " أشركايي " فأشرَكاه معاً – أخذ ثلثُه.

ومن أشرك آخَرَ في قفيز أو نحوه \*٢٠١- قُبــض بعضُــه - أخــذ نصـف المقبوض \*٣٠١. وإن باعه من كله جزءاً \*٤٠١ يُساوي ما قبض \*٥٠١، انصــرف إلى المقبوض .

٤ - ومُواضعة، وهي: بيعٌ بخسران. وكُره فيها ما كُره في مُرابحة.
 فما ثمنُه مائة، وباعه به ووَضِيعة درهم \*١٠٨ من كل عشرة -: وقع بتسعين.

\*\* ۱۰۸ - قوله: "ووُضِيعة درهم" الواو للمعية، وما بعدها منصوب على أنه مفعول معه، وهو مضاف، و "درهم" مضاف إليه. أو الواو للحال و "وضيعة" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة: خبر "وضيعة". أو الواو للعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فيكون "وضيعة" مجروراً، و "درهم"

<sup>\*</sup> ٢ • ١ - قوله: "أو نحوه" كرطل حديد، وذراع من نحو ثوب (١١).

<sup>\*\*</sup> ۱۰ قوله: "المقبوض" أي: صح فيما قبض فقط(1).

<sup>\*\$</sup> ١٠٤- قوله: "جزءاً" كنصف وثلث.

<sup>\* • • • • •</sup> قوله: "يُساوي ما قبض" أي : أو ينقص عما قبض، فإن باع حرزاً أكثر مما قبض فالظاهر أنه يصح في قدر ما قبضه بقسطه ولا خيار (٢).

<sup>\*</sup> ١٠٦ - قوله: "وهي: بيعُه" أي: كُلاً أو بعضاً. [١٨/ب].

<sup>\* \*</sup>۱۰۷ قوله: "كُره" لأنه يشبه بيع العشرة بأحد (١) عشر، وليس به حقيقة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) لأن تصرف المشتري في المبيع -بنحو كيل- لا يصح إلاَّ فيما قبض منه. شرح المنتهى للبهوتي ١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ١٥٣/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١/١٥-٥٢، كشاف القناع ٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ق): بإحدى.

<sup>(</sup>٥) نقل هذا الكلام بتصرف عن حاشية الخلوق إلى ١٤٤/أ، ونصه فيها : "لأنه صار يشبه بيع العشرة بأحد عشــر، لا منه حقيقة، وإلا لحرم."

= محروراً بالإضافة إليه، لكن هذا الأخير فيه ضعف في العربية، والذي قبله فيه نظرً المعدم ظهور المسوغ للابتداء بالنكرة؛ إلاَّ أنْ يُجعَل من باب: "تمرة حرر من من جرادة"(١).

 <sup>(</sup>۱) قلت : ويرى السيوطي في "همع الهوامع ٢٠٠٢: أن الدلالة على الحقيقة من مسوعات الإبتداء بـــالنكرة نحــو:
 "رجل خير من امرأةً" وتمرة خير من حرادةً." وانظر حاشية الغلوتي /ل ٤٤١/أ.

ولكلّ أو عن كلّ عشرة: يقعُ بتسعين وعشرةِ أجزاء من أحد عشرَ جزءاً مـــن درهم . ولا تضرُّ الجهالة حينئذِ: لزوالها بالحساب.

[\*• 1 1- قوله: "ويُتقَمُّ قال المص في شرحه: "أي: الزائد"(١) وتبعه على ذلك الشيخ منصور في شرحه على المنتهى (٢) والإقناع (٣)، فعلى هذا لو قال: بعتك برأس مالسه أربعين ووضيعة درهم من كل عشرة، فتبين أن رأس ماله ثلاثون، أسقطت العشرة مسن الثمن الذي هو ستة وثلاثون فيبقى ستة وعشرون، والأقرب أنه يزول من الوضيعة ما يقابل الزيادة وهو في المثال " درهم " فتكون الوضيعة الباقية ثلاثة دراهم تسقط من الثلاثين فيبقى الثمن سبعة وعشرين. ويمكن تفسير كلام المتن كالإقناع بما يوافق ذلك، بأن يكون الضمير في "ينقصه" راجعاً إلى قسط الزائد؛ لولا تفسيرهم الضمير بما ذكر، وكان وجهه عقوبة البائع بإلزامه الوضيعة] (٤)(٥).

\*٣٠١- وبخطه أيضاً على قوله: "حُط الزائدُ... الخ" أي: في الصور الأربـع: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، مثال ذلك لو باع زيد فرساً من عمرو بأربعين دينلراً توليةً فظهر أنَّ رأس مالِها ثلاثون ديناراً فإن في هذه الصورة تسقط العشرة الدنانير ويبقى

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) كتب المرداوي - محرد الحاشية - في هذا الموضع حاشية نصها: "قوله: "في مؤجل" أي بمقداره، ولو مضمى منه شيء قبل ذلك، فإن لم يعلم مشتر بذلك إلا بعد مضي الأحل فهل يأخذ الثمن من البائع ويؤجل[١٩/١] عليه مقدار الأحل أم لا؟" وهذا ليس موضعها، ثم عاد وكررها في موضعها، ولعل الذي دفعه إلى ذلك العهد الذي أخذه على نفسه بأن يكتب ما كتبه مؤلف الحاشية على ما هو عليه، ولاحظ ذلك بقية النساخ فلم يكتبوا هذه الحاشية في هذا الموضع، بل كتبوها في موضعها الصحيح وهي الحاشية في هذا الموضع، بل كتبوها في موضعها الصحيح وهي الحاشية في هذا الموضع، بل كتبوها في موضعها الصحيح وهي الحاشية في هذا الموضع، بل كتبوها في موضعها الصحيح وهي الحاشية (١١١)

= الثمن ثلاثين. ولو أشركه فيها بأن قال: أشركتك في نصفها بنصف ثمنها وهو عشرون في المثال، فإذا ظهر كذبه في العشرة سقط(١) عن عمرو خمسة. ولو باعها زيد مرابحـة بأن قال: بعتكها برأس مالِها أربعين وزيادة أربعة دنانير فظهر أن الثمن ثلاثون؛ فإنه يسقط عن عمرو الزائد وهو عشرة وقسطه من الربح وهو دينار كما ذكره المصص بقوله: "وقسطه في مرابحة" فيبقى الثمن ثلاثة وثلاثين. ولو باعها بأربعين ووضيعة دينار من كل عشرة، فلو كـــان صادقاً لكان الثمن ستةً و ثلاثين، فإذا تبين أن الثمن ثلاثون، فإها تسقط العشرة الزائدة مع بقله الوضيعة على ما هي عليه،فسقط من الستة والثلاثين عشرة ويبقى الثمن ستة وعشرين (٢) ديناراً. هذا مقتضى ما في الشرحين<sup>(٣)</sup> وشرح الإقناع<sup>(٤)</sup> حيث فسروا الضمير المنصوب في "وينقصه في مواضعة" بقولهم: أي: الزائد؛ لكنَّ هذا داخل تحت عموم قولهم أولا: " حُطَّ الزائد. كما عرفت مما تقدم، والأقرب أن يكون الضمير المنصوب عائداً للقسط من قوله: "ويحط قسطه في مرابحة" ويكون المعنى على هذا: أنه يحط من الوضيعة قدر الزائد ففي المثال:الزائد عشرة دنانـــير

يقابلها من الوضيعة دينار، فيسقط من الوضيعة، ولا يبقى منها إلا ثلاثة، وهي قدر ما يخــــص [١٩٧٠] رأس المـــال الذي هــو التلائوت فيكون الثن في هذه بصورة سبعة وعمرين ديباراً هذا ما ظهر لي فليحرر والله أعلم (٥).

<sup>(</sup>١) في (س): يسقط.

<sup>(</sup>٢) في (ق): وعشرون.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٥٥، وشرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) علق بحرد الحاشية وتلميذ المؤلف/أحمد عوض المرداوي بخطه عند هذا قائلًا: "ثم اطلع شيخنا رحمه الله بعد مـــدة على نقل موافق لما ظهر له، فقال : قال في حواشي ابن نصر الله : كما رأيته بخط الشهاب والد صاحب المنتهى على قوله: وينقصه، أي: قسط الزيادة من الوضيعة، مثل أن يقول له: هي بمائة فتبين بخمسين، ويكون (\*) قد وضع له عشرين فإنه يحط الزيادة ويحط من الوضيعة عشرة قسط الزيادة، تبقى عليه بأربعين ﴿ \*\* ). (\*)في س: فيكون. (\*\*) هذا التعليق لم يكتب في (ق،م،و).

وأُجُّل في مؤجُّل \* ١١١. ولا خيار. ولا تُقبل دعوى بائع غلطاً \* ١١٢، بلا بيَّنة ٍ. فلـــو ادعــى علــم مشــتر لم يحلف\* ١١٣. وإن {باع\* ١١٤ بدون} ثمنها عالماً ، لزمه .

\* ١ ١ ١ - قوله: "وأُجِّل في مؤجّل" يعني: بمقداره، ولو مضى منه شيء قبل ذلك فإن لم يعلم مشتر بذلك (١) إلا بعد مضي الأجل، فهل يأخذ الثمن من البائع ويؤجل عليه مقدار الأجل أم لا ؟(٢).

\* ١١٢ - قوله: "غلطاً" أي: ولو معروفاً صدقه (٢).

[\*\*\* ۱۱۶ - قوله: "وان باع... الخ" أي: سلعة] (^).

<sup>(</sup>١) في (س): قبل ذلك.

<sup>(</sup>٢) الذي يظهر لي والله أعلم: أن هذا حق له فلا يضيع عليه إلا برضاه؛ لأنه باعه برأس ماله، فيكون على حكمه (٢) الذي يظهر لي والله أعلم: أن هذا حق له فلا يضيع عليه الا برضاه؛ لأنه باعه برأس ماله، فيكون على حكمه ومقدار أجله الذي اشتراه إليه بائعه. وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ٥٢/٢، كشاف القناع ٢٣١/٣. قـال في الرعاية" ٤٤٠/٤. الإنصاف: "ولو علم تأجيل حبس الثمن بقدر الأجل، ويحتمل أن يبطل البيع، قاله في الرعاية" ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٥٦/٤، كشاف القناع ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٤) المشتري. شرح المنتهى لابن النجار ١٥٦/٤. قال في الإنصاف: "على الصحيح من المذهب" ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٥) المغني ١٨٥/٤.

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير ٢٧٨/٤.

 <sup>(</sup>٧) انظر: الإقناع ١٠٤/٢، حيث نقل المحشي عنه ما سبق بتصرف. وانظر: كشاف القناع ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٨) ما بين العكوفين ليس في (س). وانظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٤/ أ.

وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له ، أو ممن حاباه \*٥١٥، أو لرغبـــة تَخُصُّــه، أو موسمٍ ذَهَب، أو باع بعضَه بقسطه، وليس من المُتماثِلات المتساوية -: كَزيت ونحسوه. - لزمُّه أن يُبِّين . فإن كَتَم خُيِّر مشترٍ بين ردٍّ وإمساك.

\* ١١٥ - قوله: "أو ممن حاباه" أي: من شخص حاباه المشتري، أي اشتراه منه بأكثر من تمنه محاباة له لا من شخص حابى المشتري، فقد حرت الصلة أو الصفة على غير من هــــى له(١) ولم يبرز الضمير(٢)؛ لأن الخلاف في الوصف، وأما الفعل فلا يجب معه إبراز باتفساق الفريقين (٢)(٤).

(١) ليس في (ر): له.

<sup>(</sup>٢) لأن اللبس مأمون هنا .

<sup>(</sup>٣) انظر: أوضح المسالك ١٦٧/١ - ١٦٨، شرح ابن عقيل ١٥٦/١ - ١٥٦، عدة السالك ١٦٦/١ - ١٦٦، منحة الجليل ١٥٦/١ – ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتيمل ١٤٤/ أ – ١٤٤/ ب.

وما يُزاد في ثمن أو مُثمنٍ أو أجلٍ أو حيارٍ ، أو يُحَطُّ زمنَ الخيارَيْن – يُلحـــق به\*١١٦. لا بعد لزومه ، ولا إن جَني فَفَدى .

وهبة أ \*١١٧ مشتر لوكيل باعه كزيادة، ومثله عكسه.

وإن أخذ أرشاً لعيب أو جناية \*١١٨، أخبر به لا بأخذِ نمـــاء، واســتخدامٍ، ووطء: ما لم ينقُصه.

وإن اشترى ثوباً بعشرة، وعَملِ فيه أو غيرُه \*١٩٩ - ولو بأجرة - ما يسلوي عشرة ، أخبر به . ولا يجوز : " تحصّل بعشرين " . ومثله أجرُة مكانه وكيلِه ووزنه.

وإن باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة – أخبرَ به ؛ أو حَطَّ الربح من الثمن الثاني، وأخبرَ بما بَقِيَ. فلو لم يبقَ شيء أخبرَ بالحال.

ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان - بيَّنه.

<sup>\*</sup> **١٦٠ – قوله:** "يُلحق به" أي: العقد (١).

<sup>\*</sup> **١١٧ - قوله**: "وهبةُ" أي: فيكون لبائع زمن الخيارين (٢).

<sup>\*</sup> ۱۱۸ - قوله: "أو جناية اي: عليه ، قلت: فيرد لبائع إن رُدَّ المبيع بعيب، ونحوه، شرح م ص (٦).

<sup>\* 119 -</sup> قوله: "أو غيرُه" عطف على الضمير المرفوع في قوله: "عمل" للفصل النفصل بالظرف، ومثله كَاف [في ذلك] (٤)، بل الهمزة كافية، كما في الكشاف (٥).

<sup>(</sup>١) فيحب أن يخبر به كأصله. شرح المنتهى للبهوتي ٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ).

<sup>(</sup>٥) الكشاف للزمخشري، سورة الأعراف.

وما باعه اثنان مُرابحةً، فثمنه بحسبِ ملكيهما \*١٢٠، لا على {رأسِ ماليْهمِا}. ٧ - السابع: خيار لاختلاف \*٢١ المتبايعين \*٢٢١. إذا اختلفا أو ورثتهما \*٢٣ في قـــدر ثمــن، ولا بينـــه أولـــهما - حلــف

\*• ١٢٠ قوله: "بحسب ملكيهما" فلو كانت السلعة بينهما نصفين، أحدهما اشترى نصفها بخمسين والآخر بستين ثم باعاها برأس مالها وربح عشرة مثلا، فالثمن وهو مائة وعشرون بينهما نصفين، قال المص في شرحه: كمساومة، (١) أي: كما لو كان بيعهما لها مساومة لا مرابحة، بأن قالا ابتداء للمشتري: بعناكها بمائة وعشرين من غير ذكر لربح (٢) ولا رأس مال (٣)، فتدبر.

## [السابع: خيار لاختلاف المتبايعين]

\* ١٢١ - قوله: "لاختلاف" أي: ثابت لأجل اختلاف.

\* **٢٢٢ - قوله**: "المتبايعين" يعني : في قدر ثمن (<sup>1)</sup> أو جنسه أو عينة، كما في حاشية المنتهى (°). [٢٠/أ].

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* قوله: "أورثتهما" كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر، تقرير م ص<sup>(۱)</sup>، وكذا وليهما أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته أو وليه، وكذا يقال في الوكيل أيضا فالصور ست عشرة م خ<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ق): كمساوية. وانظر: شرح ابن النجار للمنتهى ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في (س): ربح.

<sup>(</sup>٣) قال البهوتي في الشرح: "(ولا) يكون ثمنه (على رأس مالهما)؛ لأن الثمن عوض المبيع، فهو على قدر ملكيهما؟" ٢/٢ه.

<sup>(</sup>٤) في (ر): ثمنه.

<sup>(</sup>٥) حاشية ألمنتهي للبهوتي ق ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٥٤، حاشية الخلوتي إلى ١٤٤/ب. فأطراف الخلاف أربعة (العـــاقد، وكيلــه، وريثه، وليه) فلو اختلف كل واحد منهم مع العاقد الآخر وأطرافه، فالصور تصبح ست عشرة صورة.

<sup>(</sup>V) حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٤/ ب.

بائع\*\*\* ١٢٤: "ما بعتُه بكذا، وإنما بعتُه بكذا"؛ ثم مشترِ: "ما اشتريتُه {بكذا \*١٢٥، أو المُع \* ١٢٤ وحلف الآخرُ – إنما اشتريتُه} بكذا"؛ ثم إن رضيَ أحدُهما بقول الآخر، أو نَكَل \* ﴿ إِنْ مُ الْمَالُ وَحَلْفُ الآخِرُ – أُقَرَّ.

\* ١٢٤ - قوله: "حلف بائع... الخ" إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة ولله الطرفيها] (١) في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: "حلف بائع أو ورثته... الخ"، قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل وهو: أنها تارة تحلف على البت كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد اسقط حديث الورثة، م خ (٢).

\* 170- قوله: "ما اشتريته بكذا" أي: إلا إذا كان بعد قبض ثمن وفسخ عقد بنحو عيب كما سيأتي (٢)، وإلا في كتابة فقول سيده، إقناع (٤). وإنما تحالفا كذلك لأن كُلاً منهما مُدع ومُدَّعى عليه، صورة وحكماً إذ لا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ق، ر): طرفيهما.

<sup>(</sup>٢) حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٤/ ب.

<sup>(</sup>٣) فيحلف بائع فقط إذا اختلفا في قدر ثمن ذلك؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٥٥/٢. وانظر: الحاشية رقم (١٢٧) وما بعدها من هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/٧٠١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) النكول لغة: بالضم مصدر نَكَلَ: امتنع أو رجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها . واصطلاحاً : الامتناع عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين. انظر طِلبه السلاحاً : الامتناع عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين. انظر طِلبه السلاحاً : الامتناع عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين. انظر طِلبه السلاحاً : الامتناع عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين. انظر طِلبه السلاحاً المطلب على المسلم المسل

<sup>(</sup>٧) كأن يبذل النفي أي نفي الدعوي، ولم يبذل الإثبات. انظر: كشاف القناع ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٨) المبدع ١١١/٤.

وإلا \*١٢٧: فلكل الفسخ، وينفسخ ظاهراً وباطناً \*١٢٨. المنقح: "فإن نكلا \* ١٣٩ صَرَفَهُما \* ١٣٠ كما لو نكلَ من تُرد عليه اليمين \* ١٣١ ". وكذا إجارةً. فإذا تحالفا، وفسخت بعد فراغ مدة \_ -: فأجرة مثل؛ وفي أثنائها: بالقسط \* ١٣٢.

فقول الإقناع (١): وكذا لو نكل مشتر عن الإثبات فقط لا مفهوم له، قاله في شرحه (٢).

<sup>\*</sup>177 - 60 قوله: "وإلا" أي: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر بعد التحالف، شرحه (").

<sup>\* 1</sup> ۲ ۸ - قوله: "وباطناً" لعل فائدته لو تبين لأحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه لم يلزهه إعلامه ولا استحلاله (٤)، فتدبر. بل قال في الإقناع (٥): "ولو مع ظلم أحدهما".

<sup>\*</sup> ١٢٩ - قوله: "فإن نكلا" وأمَّا لو نكل أحدهما فقط فقد تقدم أنه يُقُر (٦).

<sup>\* •</sup> ١٣٠ - قوله: "صرفهما" أي: أمرهما بالذهاب عنه؛ لأنه لا سبيل له إذاً إلى الحكسم بينهما بغير (٧) ذلك، فيصرفهما حتى يصطلحا.

<sup>\*</sup> ١٣١ - قوله: "من ترد عليه اليمين" أي: على القول بردها، وهو ضعيف (^).

<sup>\*</sup> ١٣٢ - قوله: "بالقسط" أي من أجرة مثل (٩).

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): له.

<sup>(</sup>٥) الإقناع٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) اي: العقد بما حلف عليه الحالف منهما؛ لأن النكول كإقامة البينة على من نكل. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١/٥٥

<sup>(</sup>٧) في (ق): يعبر.

<sup>(</sup>٨) إذ المذهب أنه يقضي عليه بالنكول، هذا ما جزم به المرداوي في الإنصاف ١١/ ١٥٤ - ٢٥٥، وصاحب المنتهى ٢/ ١٤٤، والإقناع ٤/ ٣٩٤، والبهوتي في حاشية المنتهى ١/ ٣٨٢ أ. وانظر: كشاف القناع ٣٨٧٣. قال ابن النجار في شرح المنتهى: "وصرفهما قوي في النظر لكن المقيس عليه ضعيف وليس بظاهر؛ لأنه متى نكل أحدهما من اليمين أقر العقد، وقضي عليه، فكيف يتصور نكولهما." ١٦١/٤

<sup>(</sup>٩) في (س) : "المثل"؛ وذلك لأنه بدل ما تلف من المنفعة .شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٥.

ويحلف بائع \*١٣٣ فقط \*١٣٤: بعدَ قبض ثمن، وفسخ عقدِ \*١٣٥. وإن تلف مَبيع: تحالَفا، وغرم مشتر قيمتَه \*١٣٦. ويُقبل قولُه فيها، وفي قـدره، وفي صفته \*۱۳۷-

[-ى/ب] \*\*\*\* الله على نفي القبض ، بأن يقول: ما قبضت على نفي القبض ، بأن يقول: ما قبضت منه غير هذا، أو على نفي الاستحقاق، بأن يقول: لا يستحق على عير هـــذا ولا يكفــي الحلف على نفي القبض لاحتمال صِدْقِه، وأنه أُبرئ من بعض الثمن أو وُهِبَ له، وتقدم(١) أنه عند التفاسخ يرجع المشتري بما وُهِبَهُ (٢) أو أُبرئَ منه، م خ (١).

\* ١٣٤ - قوله: "فقط" أي: دون مشتر.

\* ١٣٥ - قوله: "وفسخ عقد" لأنه غارم.

\*١٣٦٠ قوله: "وغرِم مشترٍ قيمته" فإن كان بعد قبض الثمن وتساوى الثمين والقيمة وكانا من حنس واحدٍ تقاصا وتساقطا، وإلاَّ سقط الأقل ومِثْلُهُ من الأكثر، ويبقى الزائد يطالب به صاحبه (٤).

وبخطة أيضاً على قوله: "وغرم مشتر قيمته" يعني: ولو مثلياً (٥٠)، كما حزم به في الإقناع<sup>(٦)</sup>.

\* ١٣٧ - قوله: "وفي صفته" لأنه غارم (٧).

<sup>(</sup>١) حيث قال الخلوتي في خيار العيب/ل ١٤١/ب: "قوله :ما دفع بالبناء للمجهول أي دفعه المشتري أو غيره وكذا ما أبريء أو وهب أي أبرأه البائع منه أو وهبه له من ثمنه كلاً أو بعضاً."

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): له. - أ

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل/ ١٤٥/أ. فقد نقل عنها بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٢٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شِرح المنتهي للبهوتي ٢/٥٥، وقال: لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل.

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى لابن النجار ١٦٣/٤.

=وإن تعيَّب \*١٣٨: ضُمَّ أرشُه \*١٣٩ إليه \*٠٤١. - وكذا كـــلُّ غـــارم. لا وصفه بعيب.

وإن ثبت: قُبل قوله في تقدُّمه \* ١٤١.

٨ - الثامن : خِيارٌ يثبت للخُلف في الصفة، ولتغيُّر ما تقدمتْ رؤيتُه. وتقدُّم.

\* ١٣٨٠ - قوله: "وإن تعيّب... الخ" مقتضاه: أن قيمته تعتبر [حين التلف لا حال العقد، وإلاً لم يحتج إلى ضم أرشه إلى قيمته، لكن القيمة تعتبر](١) حال العقد، قاله في شرح الإقناع(٢) قال: على ما أوضحته في الحاشية(٣).

فائدة: لا يبطل البيع بجحوده، فلو قال: بعتك هذه الأَمَة، فأنكر مشترٍ، لم يطأها بائع؛ لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه الفسخ، كما لو أعسر مشترٍ، قاله في شسرح الإقناع(٤).

\* ١٣٩ - قوله: "ضُمّ أرشه"] (٥) أي: العيب.

\* • ٤ ١ - قوله: "إليه" أي: المبيع، أي: إلى قيمته.

\* **١٤١ – قوله: "في تقدُّمه"** على ما تقدم في الاحتلاف في حدوث العيب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٣٨. وانظر: حاشية الخلوتي ل/١٤٥/أ.

<sup>(</sup>٣) يقصد حاشيتة على الإقناع، و لم أقف عليه، وانظر ما قاله في حاشيته على المنتهى ق ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) نماية السقط الكبير الذي في النسخة (م). والذي بدأ من الحاشية (١٦٧) من كتاب البيع في وسط الصفحة [٩/ب] من الأصل المخطوط. و النظريجي: عن ٥٤٠

<sup>(</sup>٦) راجع متن المنتهي ص ١٩٣ من هذا الحاشية.

فصلٌ – وإن اختلفا في صفة ثمن: أُخِذ نقدُ البلد، ثم غالبهُ رَواجاً \* ٢٤ ١. فــان استوتْ فالوسطُ.

وفي قدر مَبيع أو عينه: فقولُ بائع\*٥٤.

وإن تشاحًا في أيِّهما يسلَّم قبلُ - والثمن عين \*١٤٦ : نُصِّبَ عدلٌ يقبيض منهما، ويسلَّم المبيعَ ثم الثمنَ.

\* \* ۱ ۲ - قوله: "أو أجل" أي: في غير سلم (٢).

\* **١٤٤ – قوله: "كمفسدٍ**" لكن يأتي في الإقرار (٢): تقبل دعوى إكراه بقرينة نحــو [١٢٦] ترسيم عليه (٤).

\*هـ **١٤٥** - قوله: "فقولُ بائع" أي: أو ورثته، وكذا إحارة<sup>(°)</sup>.

\* 1 £ 7 - قوله: "والثمن عين" أي: معين في العقد<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٥/ أ، ولعل ذلك من باب الحكم بالعرف؛ حيث تعارف الناس أن البُــن لا يبـــاع إلا بالريال، وهو مماثل لبعض المعاملات والخدمات التي تقدم في بعض الدول في الوقت الحاضر،ولا يقبل مقابلـــها عملتها وإنما يشترط فيها عُمْلة معينة تكون أكثر رواجاً واستقراراً اقتصادياً.

<sup>(</sup>٢) فإن القول: قُولُ مُسلم إليه. انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) نظراً لنقله عن كشاف القناع؛ فانتظر ما قاله في المسألة في باب الإقرار ٤٣٢/٦، وانظر: المنتهي ٤٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن كشاف القناع ٣/ ٢٣٩. ومراده بالترسيم: أي التقييد والحبس والتوكل ب انظر: كشماف القنماع ٤ ٢/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٣٤/ ٢٣٩.قال ابن النجار في شرح المنتهى: ففي الأولى: لأنه منكر للزيادة، وفي الثانيــة: فلأنهما اتفقا على وحوب الثمن واختلفا في التعيين، فكان القول قول البائع الأنه كالغارم. انظر: ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣٩.

وإن كان ديناً أجبر بائعٌ ثم مشترٍ: إن كان الثمن حالاً بالمجلس. وإن كان دونَ مسافة قصرٍ: حُجرَ على مشترٍ في ماله كله، حتى يسلّمَه. وإن غيَّبه ببعيدٍ، أو كان به، أو ظهر عســـرُه - : فلبــائع الفســخ \*١٤٧، كمفلسِ \*١٤٨. وكذا مؤجِّرٌ بنقد حالٌ.

\***٧٤ ١ - قوله: "فلبائع الفسخ**" أي: على التراخي كعيب، ولا يلزمـــه إنظـــار، ولذلك قال في الإقناع: "في الحال<sup>(١)</sup>؛ لا أنَّ مُرَادَه الفورية (٢).

(١) الاقتاع: ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) قال في كشاف القناع: "وقوله: "في الحال" يعني أنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام؛ لأن الفسخ يكون فوراً؛ بل هو علم التراخي كخيار العيب، كما تقدم؛ لأنه لاستدراك ظلامه" ٣/ ٢٤٠.

وإن أحضر بعضَ الثمن ، لم يملك أخْذَ ما يقابله: إن نقص بتَشقِيص \* 1 . وإن أحضر بعضَ الثمن ، لم يملك أخْذَ ما يقابله: إن نقص بتَشقِيص \* 1 . ولا أحدُهما قبْضَ معيَّن - زمنَ خيار شرط- بغير إذن صريح ممن الخيارُ له.

<sup>\*</sup> ٩٤ ١ - قوله: "بتَشْقِيص" إِن قلنا له حبسه على ثمنه، وهو ضعيف (١).

<sup>\* • •</sup> ١ - قوله: "بثمن بذمة" يعني: زمن خيار مجلس أو شرط.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الاختيارات ص ١٢٦: ويملك المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبـــص إجماعــــاً فيهما." وقال في موضع آخر:"وإذا ظهر عُسرالمشتري أو مَطْلِهِ: فللبائع الفسح"

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي:

الصواب أن البائع يملك حبس المبيع على ثمنه، ولا يجبر على تسليمه قبل قبض الثمن ؛ لأنه لم يرض بـــالبيع إلا بهذه الحالة، ولو أحبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على الناس ، ولتمكن العدد من أخذ أموال الناس بهذه الطريقة". المختارات الجلية ص ٧٦.

وانظر المسألة في : الفروع ١٣٢/٤ ــ ١٣٣، المغني ٢٩٢/٤، الشرح الكبير ١٢٢/١ ــ ١٢٣ ، تصحيح الفروع ١٣٢/٤ ــ ١٢٣. الإنصاف ٤/٩٥٤، كشاف القناع ٢٤٠/٣.

#### فحل: [ في التصرف في المبيع ]

\* 101-قوله: "وما اشترى" إلى قوله: "ولزم" أي: البيع فيه، كذا في الشرح (١)، وفيه أن المتصف باللزوم هو العقد، ولا معنى لكون العقد لزم بعقد إلا أن يقال: المراد بالعقد السلازم: ما ترتب على الإيجاب والقبول، وهو انتقال الملك، وفي قوله: "بعقد" نفس الإيجاب والقبول، أو يحعل الضمير في "لزم" للملك المفهوم من "مُلك"، ومعنى: لزوم الملك بالعقد: أنه تسبب (٢) عنه، أو يجعل قوله: "بعقد" متعلقاً بقوله: "ملك" فيكون مقدماً من تأخير، ويجعل الضمير في "لسزم" راجعاً للعقد؛ لأنه مقدم رتبة، وإن كان متأخراً لفظاً، وقول الشارح (٣): "أي: البيع" فيه إشارة إلى أن الضمير في "مُلك" راجع إلى "ما" وكذا في "لزم" على أنه من الحذف والإيصال كما أشار إليه الشارح، م خ (٤).

[وبخطه أيضاً على قوله: "وما اشتُري" إلى قوله "مُلِكَ، ولزم بعقد"] (٥) الضمير في "مُلِكَ" للمُشتَرى وهو المبيع، الواقعة عليه "ما" وفي "لزم" "للمُلك" المفهوم من مُلِكَ والفِعــــلان يتنازعان في "بعقد".

\* **١٥٢ - قوله: "بكيل"** الباء بمعنى: "مع" أي: أيُّ شيء اشتري مصاحباً (<sup>1)</sup> ونحوه هو المبيع، كما إذا اشترى صبرةً، كُلُّ قفيز بكذا. أو كان هو الثمن، كما إذا اشترى عبداً بِعُنبرة على ألها كذا قفيزاً، فإن المكيل (<sup>٢١)</sup> ونحوه في الصورتين أعنى: كونه مبيعاً، وكونه ثمنا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه على ما فَصَّلَه المص.

[وبخطه أيضاً] (^) على قوله: "بكيل" أي: في المكيلات.

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في (ر): متسبب.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن النجار في شرح المنتهى ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتي ل/ ٥٤١/ أ.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر)، وكتب بدلاً عنه:" والأظهر أن". وعلَّق في الهامش بخط الناسخ: حاشية: من، والأظهر إلي بعقد.

<sup>(</sup>٦) في (م): صباحاً.

<sup>(</sup>٧) في (ق): الملك، وفي (م): الكيل.

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر).

أو وزنِ \* ١٥٣، أو عدّ \* ١٥٤، أو ذرع \* ١٥٥ – مُلك، ولــزم بعقـــد. ولم يصـــح بيعُه \* ٦٥١ ولو لبائعه، ولا الاعتياضُ عنه، ولا إجارته، ولا هبتُه ولو بلا عـــــوضٍ، ولا رهنُه ولو قُبضَ ثمْنُه، ولا حَوالةٌ عليه قبل قبضه.

\* ١٥٣٠ - قوله: "أو وزن" أي: في الموزونات.

\* ١٥٤ - قوله: "أو عدِّ" أي: في المعدودات.

\* ١٥٥ - قوله: "أو ذرع" أي: في المذروعات.

\*٢٥١- قوله: "ولم يصح بيعه... الخ " اعلم أن حاصل ما ذكر المص من صور المبيع الذي لا يصح تصرف (١) المشتري فيه قبل قبضه بغير عتق ونحوه سبع صُور: المكيل والموزون (٢) والمعدود والمذروع إذا بيع ذلك بالكيل ونحوه، والمبيع بصفة إذا كان معينا، والمبيع برؤية متقدمة، فهذه ست صور المبيع فيها معين، ومع ذلك لا يصح تصرف المشتري فيه بغير ما استثنى، [ومثله في ذلك] (١) الثمن إذا وقع بإحدى الصور الست، والسابعة: كُلُّ عوضٍ في عقد تتوقف صحته على القبض، كالصرف والسلم، فإنه لا يصح التصرف أيضاً في العوض قبل قبضه.

وحاصل ما يكون من ضمان البائع على ما ذكره المص هنا ثمان صور: الست المتقدمة، والثمر على الشجر، وكلُّ مبيع مَنَعَ البائع المشتري من قبضه.

<sup>(</sup>١) في (م): التصرف.

<sup>(</sup>٢) في (ر): والموزونات.

<sup>(</sup>٣) في (ر): ومثل ذلك في.

ويصح جزافاً إن علما قدرَه،وعتقُه \*١٥٧، وجعلُه مهراً،وخلعٌ عليه،ووصيةٌ به. وينفسخ العقد فيما تلف\*١٥٨ بآفةٍ ، ويخيَّر مشتَرٍ إن بَقيَ شيء ، كما لو تعيَّب بلا فعل، ولا أرْشَ\*١٥٩. وبـــاتلافِ مشـــتر أو تعييبِـــه، لا خيـــار. وبفعـــلِ\*١٦٠ بــائع

\* **١٥٧ - قوله**: "وعتقه" كما لو اشترى أعبداً على ألهم عشرة، فأعتقهم قبل عَدَدِهم فهو من حزئيات قوله: "أو عَدِّ" فيصح العتق، قال في المبدع: قولاً واحداً (١). نقله في شرح الإقناع (٢).

وأما قولهم: "وماعدا ذلك، كالعبد...الخ"(") فهو في (٤) العبد الواحد مثــــــلاً، فــانحل إشكال الحجاوي على المنقح(٥). [٢٢/أ]

\* ١٥٨ - قوله "فيما تلف... الخ" أي: كُلاً أو بعضاً بقرينة ما بعده.

\* **901 - قوله**: "ولا أرُشَ" قال م ص: قد تقدم لك في خيار العيب: أنه يخــير بــين الــرَّدِ والإمساك مع الأرش ، ووجهه واضح ، فالأولى عَوْدٌ ولا أرش للمشبه دون المشبه به، انتـــهى المقصود<sup>(1)</sup>.

أقول: ما ذكره المص هنا<sup>(۷)</sup> وجرى عليه في شرحه<sup>(۸)</sup> من أن المشتري حيث أخذ المكيل ونحوه معيباً، فكأنه اشتراه راضياً بعيبه، فلا أرش له، غير صريح في المخالفة لما تقدم في العيب، لإمكان حمل ما تقدم على ما إذا قبضه غير عالم بالعيب، فإنه إذا علم به بَعْدُ فله الأرش، بخلاف ما هنا فإنه عالم بالعيب قبل قبضه، وهو ظاهر، فكأنه عالم به حال العقد فلا أرش له، فتأمل.

\* ١٦٠- قوله: "وبفعل" أي: وإن تلف أو تعيب بفعل... الخ.

<sup>(</sup>١) المبدع ٤/ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢٤١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٧٤/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٩/٢، كشاف القناع ٢٤٤/٣، حاشية الخلوتي ل/٥٤/٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ق): في.

<sup>(</sup>٥) حيث قال: "قوله ويصح عتقه" فيه نظر؛ إذ ليس هو داخل في قسم المكيل ونحوه حتى يحتاج إلى إخراجه، وإنما هو داخــل في قوله بعد هذا: " وما عدا ذلك" أي المكيل ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه والعتق من جملة التصرف." حواشــــي التنقيح ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) حاشية البهوتي على المنتهى ق/٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) أي: في منن المنتهي.

<sup>(</sup>۸) شرح ابن النجار على المنتهى ٤/ ١٧١.

أو أجنبي، يخيَّر مشترٍ بين فسخٍ \* ١٦٠، وإمضاءٍ، وطلبٍ بمثل مِثليٌ أو قيمةِ متقوَّم -مع تلفٍ- وبنقصٍ مع تعيبٍ.

والتالفُ من مال بائع. فلو أُبيعَ \*١٦١ =

\* . ١٦ - قوله: "بين فَسْخ" يعني: أو(١) أخذ ثمن.

\* 171- قوله: "فلو أُبِيْعَ أو أخذ بشفعة ... الح" في هذه العبارة صورتان: الأولى قوله: "أبيع" وصورتها: أن يشتري زيد من عمرو داراً بصبرة طَعَام على ألها عشرة أرادب (٢) مثلاً، ثم يَبِيْعُ زيد -المُشتري- الدار المذكورة لبكرٍ بثمن معلومُ ثم يتلف الطعام بغير فعل آدمي قبل قبضه بالكيل؛ فإن البيع الأول ينفسخ وحده دون الثاني، فتستقر الدار لبكرٍ بثمنها الذي اتفق هو وزيد عليه، وعلى زيدٍ وهو المشتري الأول العمرو- وهو البائع الأول قيمة الدار؛ لتعذر ردها إليه.

والصورة الثانية قوله: "أو أحذ بشفعة" وذلك كأن يشتري زيد من عمرو نصف دار بينه وبين بكر بصبرة طعام على ألها كذا مثلاً ، فيأخذ بكر هذا النصف المبيع بالشفعة ثم يَتلَفُ الطعام [٢٢/ب] قبل قبضه؛ فإن البيع ينفسخ دون الأخذ بالشفعة فيدفع بكرر الشفيع لزيد المشتري مِثْلُ الطعام، ويدفع زيد لعمرو [قيمة] (٢) نصف الدار لتعذر رده إليه.

[وبخطه أيضاً على قوله: "فلو أبيع... الخ"] (١) الأنسب تفريعه على قوله: الآتي: "وثمن ليس في ذمة كمثمن" لوقوع نحو المكيل هنا ثمناً لا مثمناً، فتدبر (٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي كشاف القناع ٢٤٣/٣: "خير مشترين فسخ وأخذ ثمن" وفي شرح المنتهى لابسن النجار ١٧٢/٤: "(يخير مشتر بين فسخ) أي في فسخ عقد البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه الولذا قلست: لعل الأصوب: يعني وأخذ ثمن "بدون الألف التي قبل الواو".

<sup>(</sup>۲) الأرادب: جمع أردب، قال في المصباح: "كيل معروف بمصر، أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليـــه وسلم . انظر: مادة: (أردب) ، وانظر الحاشية رقم (١٠٦) من كتاب البيع "شروط البيع"ص ١٢١٠

<sup>(</sup>٣) في الأَصل و (ق): قيمته. وأثبت ما في (هـــ،م،س،ر)؛ لأنه الصواب في نظري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٥) أخَّرَ هذه الحاشية في (ر) ووضعها بعد الحاشية التالية، على قوله: "فلو أبيع".

أو أُخذ بشُفعة ما اشتُريَ بكيل\*٢٣ ونحوِه، ثم تلف الثمن قبــــل قبضــه-: انفسخ العقد الأول فقط، وغَرِم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع، وأخذ من الشّــفيع مثل الطعام.

ولو خُلط \* ١٦٤ بما لا يَتَمَيَّز: لم ينفسخ، وهما شريكان، ولمشترِ الخيارُ. وما عدا ذلك يصح التصرُّف فيه قبل قبضه – إلا المبيعَ بصفة ، أو رؤيةٍ متقدمة \*٥٦٥ – ومن ضمان مشتر \*١٦٦٦. إلا إن منعه بائع ، أو كان ثمراً على شجر،

[وبخطه أيضاً على قوله: "فلو ابيع...الخ"] (١) هذا تفريسع (٢) على قاعدتين مقررتين لم يذكرا قَبْلُ، إحدَاهما: أن حكم الثمن حكم المثمن، والثانية: أن الفسخ رفسع للعقد (٢).

<sup>\*</sup> ١٦٣٠ - قوله: "بكيل" الباء دلالة على الثمن.

<sup>\*</sup> ١٠٠١ قوله: "ولو نُحلط... الخ" يعني: مبيع مكيل ونحوه بغير فعل مشتر (١٠).

<sup>\*</sup>٥٦١ - قوله: "أو رؤيةٍ متقدمة" ولو ثمراً على شجرٍ،أو منعه بائع قبضه (°).

<sup>\*</sup> **١٦٦** - قوله: "ومن ضمان مشتر... الخ" ومن هنا يعلم: أن الذي لا يدخل في ضمان مشتر أربعة أنواع: ما اشتراه بكيل ونحوه، أو بصفة، أو رؤية متقدمة (٦)، وما(٧) منعه =

<sup>(</sup>١) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر): وهذه العبارة مفرعة.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية البهوتي ق٣٨٤، وحاشية الخلوتي ١/ل/ ١٤٦/ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٥) فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٧٤/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٦) قال ابن النجار في شرح المنتهى: "لأنه تعلق بما حق توفية فجريا بحرى ما اشتري بكيل ونحوه." انظر: ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>٧) في (س): أو.

أو بصفة \*١٦٧، أو برؤية متقدمة -: فمن بائع. وما لا يصح تصرُّف\*١٦٨ مشتر فيه ، ينفسخ العقد بتلفه \*١٦٩ قبل قبضه . وثمن ليس في ذمة كمُثْمَن.

= بائع قبضه، والثمر على الشجر، ومثله الحَبُّ الذي اشتد. ويصح تصرفه في النوعين الأخيرين دون الأولين. فَبَيْنَ مالا يصح تصرفه فيه وما لا يدخل في ضمانه عمانه عمالي، فكل ما لا يصح تصرفه فيه لا يدخل في ضمانه، وليس كل مالا يدخل في ضمانه لا يصح تصرفه فيه.

[وبخطه أيضاً على قوله: "ومن ضمان مشتر... الح"] (١) معطوف على قوله والمحمد التصرف فيه" مع حذف عامل، أي: ويكون من ضمان مشتر... الخ فتدبر، م خ (٢). "يصح التصرف فيه" معطوف على خــبر كـان، "أو بصفة... الح" متعلق بمحذوف معطوف على خــبر كـان،

تقديره: أو مبيعاً بصفة... الخ<sup>(٣)</sup>.

\* ١٦٨٠ قوله: "و ما لا يصح تصرُّف ... الخ" لو قال: ما ضمنه البائع كان أولى؛ لأنه أخصر، وليعُمَّ الثمر على الشجر قبل جذه، فإنه يصح [٢٣/أ] التصرف فيه وينفسخ العقد بتلفه، إلا أن يقال: اقتصر على ما هنا؛ لأن حكم الثمر يأتي في بابه، أو يقال: الكلام فيما تلف قبل القبض وهذا ينفسخ عقده بتلفه، ولو بعد قبضه قبل حدده، كما يأتي، قاله في الحاشية (أ)، وفيه نظر فتأمل.

\* ٩٠٠ [قوله: "بتلفه"(°) يعنى: بآفةٍ، وأمَّا بفعل آدمي فقد تقدم تفصيله، حاشية (٦٠).](٧)

<sup>(</sup>١) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) نقله من حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٦٪ بتصرف ، ونصه في الحاشية :"قوله : ومن ضمان مشتر على قوله :يصـــح التصرف ...الخ".

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوني ١/ل ١٤٦/أ.

<sup>(</sup>٤) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٨٤- ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ق): بتلف.

<sup>(</sup>٦) حاشية البهوتي على المنتهى ق ٣٨٥. وانظر:الحاشية رقم (١٦٧-١٦٨) من هذا الباب..

<sup>(</sup>٧) ليس في (س).

وما في الذمة \* ١٧٠ له أخذُ بدله: لاستقراره.

وحُكمُ كل عوض مُلِكَ بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه - : كأجرةٍ معيَّنة ، وعــوضٍ في صلح بمعنى بيعٍ، ونحوِهما. - حكمُ عوض في بيع: في جواز التصرُّف، ومنعِه.

وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه: كعوضِ عتق وخلع ، ومهرٍ ، ومصالَحٍ به عُنُ ِ دم عمد، وأرْشِ جنايةٍ، وقيمةِ متلُف، ونحوه\*١٧١. لكن يجب \*١٧٢بتلفه مثلُه أو قيمتُه.

و بخطه أيضا قوله: "وما في الذمة له أخذ بدله" فيه تَحَوِّر، فإن الثمن حيث كان في الذمة لا يتصف بالتلف حقيقة عند تلف نظيره من مال المدين (٢)، لكن أطلق على هذا النظير أنه ثمن فيغرم بدله إطلاقاً، مجازياً (٣).

\* 1 ٧ ١ - قوله: "ونحوه" كعوض طلاق<sup>(٤)</sup>.

\* ۲۷۲ - قوله: "لكن يجب... الخ" يحتمل أن تكون (٥)، "لكن" هي المخففة من الثقيلة، فإنما (٦) تدخل بعد التخفيف على الجملتين، وأن تكون هي الخفيفة بأصل الوضع،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٢٠، كشاف القناع ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) في (م): الدين.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوتي ل/ ١٤٦/ ب.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن النجار على المنتهى ٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) في (س): يكون.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س، ق): قد.

ولو تعيَّن ملكُه في موروثة أو وصية أو غنيمة ، فله التصرُّفُ فيه قبل قبضـــه . وكذا ودِيعةٌ، ومالُ شركة، وعاريةُ.

ولا يصحُّ تصرُّف \*١٧٥في مقبوض بعقد فاســـد، ويُضمــن هــو وزيادتــه، كمغصوب \*١٧٦.

= وعلى كل فهي حرف ابتداء لمحرد إفادة الاستدراك، كما يعلم من مغين اللبيب (١)، وذلك أن قوله "لا ينفسخ بملاكه" مع سكوته عن الضمان، وعدمه، يوهم أنه من ضمان المبذول له، وأنه لا يضيع عليه، فتدبر.

\* ١٧٣ - قوله: "كصرفي" أي: كعوضي صرف (٢).

\* ١٧٤ - قوله: "وتسكم" أي: رأس ماله (٣).

\* ١٧٥ - قوله: "ولا يصحُ تصرُّف... الخ" يعني: بغير عتق (١٠).

\* ١٧٦- قوله: "كمغصوب" قال ابن نصر الله في حواشي [٢٣/ب] المحرر(°): ينبغي تقييده بما إذا كان القابض عالما بفساد العقد، أما إن كان جاهلا، فينبغي أن يكون حكمه في الضمان حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلاً آقي أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه، ولا يضمن ما لم يلتزم ضمانه، قاله في حاشيته (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الخلوتي ل/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوتي ل/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) لأحمد بن نصر الله بن أحمد التستري، المتوفى سنة ٨٤٤هــ، وضعها على كتاب المحرر للمحد أبي البركــــات، وهو كتاب نفيس في فقه الحنابلة، وتأخذ الحاشية أهميتها منه، ومن مكانة مؤلفها الكبيرة عند الحنابلة. انظـــر: المدخل ص ٤١١، المدخل المفصل ٩٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) بداية سقط كبير في (ق) ينتهي في نهاية الحاشية رقم (٦٠) من باب الربا والصرف ص ه٤٠

<sup>(</sup>٧) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٨٥.

فصل – ويحصُلُ قبضُ ما بِيع بكيلٍ أو وزن أو عدٍ أو ذرع، بذلـــك \*١٧٧، بشرط حضور مستحقّ \*١٧٨ أو نائبه. ووعاؤه \* ١٧٩ كيده. وتُكره زلزلةُ الكيل. ويصح قبضُ متعيِّن\* ١٨٠ بغير رضا بائع ، ووكيلٍ من نفسه لنفسه – إلا مـــا كان من غير جنس ماله – واستنابةُ من عليه الحقُّ للمستحق.

فحل: [فيما يحصل به قبض مبيع بكيل أو وزن أو عدًّ أو خرع]

\* **١٧٧ - قوله: "بذلك"** أي: المذكور، وهو من قبيل مقابلــــة الجمــع بـــالجمع المقتضية لانقسام (١) الآحاد (٢) للآحاد، م خ (٣).

\* ١٧٨ - قوله: "حضور مستحقٌّ" شمل البائع والمشتري.

\* **١٧٩ - قوله: "ووعاؤه"** بأن دفعه مشترٍ لبائع، وقال: كِلهُ، فإنه يصير مقبوضاً ، قاله في التلخيص<sup>(٤)</sup>، وفيه نظر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ر): بانقسام.

<sup>(</sup>٢) في (س): الإحداد.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي ل/ ١٤٦/ ب.

<sup>(</sup>٤) واسمه: تلخيص المطلب في تخليص المذهب، صنفه: محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، فخر الدين، أبسو عبد الله، المتوفى سنة ٢٢٣هـ، من كتب الفقه المشهورة في المذهب، وهو أكبر ثلاثة كتب وضعها المصنف على طريقة الغزالي في "البسيط والوسيط والوجيز" ويأتي بعده "ترغيب القاصد في ترتيب المقساصد" ثم "بلغـة السساغب وبغيسة الراغب". انظر: الإنصاف ٢٠/١، الذيل على طبقات الحنابلة ٢٩/١ - ٢١، مقدمة محقق البلغة ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) نقل ذلك عن كشاف القناع ٣/ ٢٤٦٠-

<sup>(</sup>٦) في (ر): متميز.

<sup>(</sup>٧) في (ر): وغير المتميز قسمان.

=ومبهم لم يتعلق به حقُّ توفية كنصف عبد، ونحوه، ففي البلغة (۱): هو كالذي قبله قبله و(۲)، وفي التلخيص: هو من المتميزات (۱).

والمتميز قسمان: ما يتعلق به حق توفية [فهو كالمبهم الذي تعلق به حق توفيــة] (١٠)، وما لا يتعلق به (٥) حق توفية كالعبد، والدار، والصبرة، ونحوها من الجزافيـــات، فيحــوز التصرف فيه قبل قبضه، وضمانه على مشتريه (٢).

[وبخطة أيضاً على قوله] (٧): "ويصح قبض متعين... الح" يعني: لا يحتاج إلى حق توفية (٨) لئلا يخالف ما سيأتي في قوله: "لا غصبه" ويدل على هذا قول المص في شرح ما سيأتي، أي: لا غصب مشتر مبيعاً (٩) لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه، أي بأن يحتاج إلى حق سيأتي، أي: لا غصب مشتر مبيعاً (٤ لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه، أي بأن يحتاج إلى حق [٢٤] توفية ، وعلى هذا فلا يناسب قول م ص هنا: وظاهره: ولو احتاج إلى حق توفية (١٠). مع أنه احتاج آخراً إلى عدم اعتبار هذه الصورة (١١)، ويمكن أن يجاب أيضاً: بأن قوله: "بغير رضعاً, بائع" بمعنى: بغير إذنه، لا على وجه الغصب والقهر، فلا يخالف ما بعده، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) واسمه: "بلغة الساغب وبغية الراغب" لمحمد بن الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني، فخر الديـــــن، ابي عبـــــدالله ، المتوفى سنة ٢٢٢هـــ، متن مختصر في مذهب الحنابلة، مطبوع. انظر: الإنصاف ١٤/١، الذيل على طبقـــــات الحنابلـــة /١٩/٢ مقدمة المحقق ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) البلغة ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) نقل ما سبق عن الإنصاف ٤٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ،م).

<sup>(</sup>٥) ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) نقله عن الإنصاف بتصرف: ٤٦٧/٤، وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) كتب بدلاً عنها في (ر): فقوله.

<sup>(</sup>٨) كتب في الهامش في هذا الموضع تعليقاً ليس من صنع المؤلف ولا بخط بحرد الحاشية (المرداوي): من كيل أو وزن أو عـــد أه ذرع.

<sup>(</sup>٩) شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۱۰) شرح المنتهي للبهوتي ۲/ ٦١.

<sup>(</sup>١١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٦٢/٢.

ومتى وجده قابض زائداً ما لا يُتغَابنُ به \*١٨١، أعلمه .

وإن قبضَه ثقةً بقول باذلِ: "إنه قدرُ حقه"، ولم يحضُر كيله \*١٨٢ أو وزنـــه – قُبل قولُه في نقصه .

وإن صدَّقه في قدره، برئ من عهدته. ولا يَتصرف فيه: لفساد القبض. ولو أذِن لغريمه في الصدقةِ بديْنه عنه، أو صرفِه – لم يصحَّ ولم يبرأ.

ومن قال ولو لغريمه: "تصدق عني بكذا"، ولم يقل: "من دَيْني" - صح، وكان اقتراضاً. لكن يسقط من دين غريم ،بقدره، بالمقاصّة.

و إتلاف مشتر ومُتَّهب بإذن واهب - قبضٌ، لا غصبُه \*١٨٣.

\* ١٨٣ - قوله: "لا غصبه" هذا يناقض قوله فيما سبق: "ويصح قبض متعين بغير رضا بائع" إلا أن يحمل هذا على ما يحتاج لحق توفية، وذاك على مالا يحتاج، م ص (١)، وهذا الجواب مبني على ظاهر تعميم الشارح في قوله: "لا غصبه" حيث رجَّع الضمير إلى كل من المبيع والموهوب (٢)، [قال الشيخ (٢) في تقريره: والأظهر أن قوله: "لا غصبه" راجع إلى الموهوب (١) فقط بدليل قول الشارح (٥): "وإتلاف مشتر المبيع مطلقاً "(١)، وأن القبيض

<sup>\*</sup> ١٨١ - قوله: "مالا يُتغابن" أي: يتسامح.

<sup>\*</sup>١٨٢- قوله: "ولم يحضو كيله" هو، ولا نائبه، ولا دفع له الوعاء.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) ابن النجار في شرح المنتهي.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٨٢.

وغصبُ بائع ثمناً \*١٨٤، أو أخذُه بلا إذنٍ ليس قبضاً، إلا مع المُقاصَّة \*١٨٥. وغصبُ بائع ثمناً \*١٨٥، و نقبلٍ وأجرة كيَّال ووزَّان وعدَّاد وذرَّاع ونقاًد \*١٨٦ ونحوِهم على باذل ، ونقبلٍ

= شرط في ملك الموهوب دون المبيع، ففي كلام الشارح عند التحقيق نوع تناقض حيث سوى في حانب المشتري بين أن يكون بإذن أولا، وعمم في ضمير: "غصبه" وجعله شاملاً للمبيع والموهوب، هذا آخر ما قرره شيخنا(۱)، ثم أثبت(۱) في الحاشية ما نصه: لكن سيأتي في الهبة أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها، فليتأمل، انتهى(۱)، وكأنه أمر بالتأمل للإشارة إلى أن هذا رَيْدُ(١) في الإشكال، فليحرر المقام، م خ(٥).

\* ١٨٤ - قوله: "ثمناً" أي: ليس معينا<sup>(٦)</sup>.

\* ١٨٦٠ - قوله: "وَنَقَاد" المراد: قبل قبض الآخذ؛ لأن على الباذل تسليم ما عليه صحيحاً، أمّا بعد قبضه فعلى الآخذ بللكه بقبضه، فعليه بيان عيبه كمها يعلم من الإقناع (٩)، فتدبر.

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): م خ، وانظر: حاشية الخلوتيرل/ ١٤٧/ أ.

<sup>(</sup>٢) أي البهوت.

<sup>(</sup>٣) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (س): يزيد.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في حاشية الخلوتي في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٧) في م: حاله.

<sup>(</sup>٨) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٨٦، وشرحه على المنتهى ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٩) الإقناع ٢/ ١١٢. بتصرف.

على مشتر \*١٨٧. ولا يَضمن ناقدٌ حاذق أمين خطأً \*١٨٨. ولا يَضمن ناقدٌ حاذق أمين خطأً \*١٨٨. وفي صُبْرةٍ وما يُنقل: بنقلِه؛ وما يُتناوَل: بتناوُله؛ وغيرِه: بتَخْلِيَةٍ \*١٨٩. لكن يُعتبر في قبضِ \*١٩٠ مُشاع يُنقل، إذنُ شريكه . فلو أباه : وكُلُّ فيـــه . فإن أبي: نصَب حاكم من يقبض.

\* 1 \ \ \ - قوله: "وغيره بتَخُلَيةٍ" زاد في الإقناع: "مع عدم مانع ""، قال في شرحه: أي: حائل، بأن يفتح له باب الدار أو سَلَّمَهُ مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي (أ)، ويأتي (٥) عملاً بالعرف"، انتهى (٦).

\* ١٩٠٠ قوله: "لكن يُعتبر في قبض ١٠٠٠ خ" أي: في جوازه لا صحته (٧).

<sup>\*</sup> ۱۸۷ - قوله: "ونقل على مشتر"يعني: ونحوه، ولو قال: على آخذ، لكان أشمل (۱). \* \* ۱۸۷ - قوله: "خطأً" سواء كان متبرعاً أو بأجرة (۲).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله الزركشي، المصري، الحنبلي، أبو عبد الله، توفي سنة ٧٧٢هـ، من أشهر علمـاء المذهـب، فقيه، محقق، محدث، من تصانيفه: شرح مختصر الخرقي، شرح قطعة من المحرر، شرح قطعة من الوجيز. انظـــر ترجمته في: شذرات الذهب ٢٢٤/٦-٢٢٥، السحب الوابلة ٢٦٦/٩-٩٦٨، المدخل المفصل ٧٥٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في الرهن. كما في كشاف القناع ٣٣٤/٣. وانظر: شرح الزركشي على متن الخرقي ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) نقل ما سبق عن كشاف القناع ٢٤٧/٣-٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٢. حاشية الخلوتي ١/ل/١٤٧/أ.

ولو سلَّمه بلا إذنِه \* ١٩١: فالبائعُ غاصب. وقرارُ الضمان على مشتر: إن عَلِم، وإلاَّ \* ١٩٢: فعلى بائع.

\* 191- قوله: "ولو سلّمه بلا إذنه... الخ" في المغني (١) والشرح (٢): في الرهن لا يكفي هذا التسليم، أي: تسليم المشترك بغير إذن الشريك إن قلنا: استدامة القبض شرط للزوم الرّهن، كما هو المذهب؛ لتحريم الاستدامة (٣) نقله هنا صاحب الإقناع وأقره (٤). 
\* ١٩٢- قوله: "وإلاً" أي: وإلا يعلم، ومِثلُهُ يَحْهَلُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٣٠٤–٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح ٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/ ١١٢-١١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٨٤، وشرح البهوتي على المنتهي ٢/ ٦٣. كشاف القناع ٢٤٨/٣.

فصل – والإقالة فسخُّ: تصح قبلَ قبض، وبعد نداء جُمعةِ، ومسن مُضارِبِ وشريك ولو بلا إذنٍ، ومفلِسِ بعد حَجْرِ –لمصلحة ِ \*١٩٣، وبلا شروط بيع، وبلفسظِ صلح وبيع \*١٩٤، وما يَدُلُّ على مُعاطاة ِ.

ولا خِيارَ فيها، ولا شُفْعَة. ولا يحنَث بها من حلف: لا يبيع ومَؤُونةُ ردُّ على بائع. ولا خِيارَ فيها، ولا شُفعَة. ولا يحنَث بها من حلف: لا يبيع ومَؤُونةُ ردُّ على بائع. ولا تصح مع تلفِ مُثمنٍ، وموتِ عاقد \*٥٩٥. ولا بزيادةٍ على ثلب ، أو نقصِه، أو بغير جنسه. و " الفَسخُ " : رفعُ عقدٍ من حين فسخٍ.

## [فحل: فيي بيان حقيقة الإقالة وأحكامها والفسخ]

\*\* **197** - قوله: "لمصلحة" أي: فيهن<sup>(۱)</sup>.

\* ١٩٤٠ - قوله: "وبيع" أي: لفظه (٢)، أو (٣) ما بعده من عطف الخاص على العام.

\* 190 - قوله: "وموت عاقد" أي: أو غيبته (<sup>4)</sup>.

قال في الإقناع: لو قال: "أقلني ثم غاب فأقاله لم تصح"، انتهى (٥)، وذكر القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما (٦): لو قال: أقلني، ثم دخل الدار، فأقاله على الفور صَحَّ إن قيل هي فسخٌ لا بيع؛ لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس. نقله في شرح الإقناع (٧).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (و) بدون ألف.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/ ١١٣. وقال: لاعتبار رضاه.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمت في شرح الإقناع ٢٥٠/٣ وفي المبدع ٤/ ١٢٤. ولعل مراده أن القاضي أول يعلى ذكر ذلك في كتابه/الذي يسمى"الخلاف الكبير"وأن أول الخطاب ذكر ذلك في كتابه الانتصار في المسائل الكبار. ويسمى بـــ "الخلاف الكبير". انظر: المدخل ص ٤١٧، ١٩٤٩ مفاتيح الفقه الحنبلي ٦٤/٢، ٧٦؛ المخل المفصل ٧٠٨/٢.

<sup>(</sup>٧) كشاف القناع ٣/ ٢٥٠، وانظر: المبدع ١٢٤/٤.

# باب الرّبا والصّرف

"الرِّبا" \*1: تَفاضلٌ في أشياءَ: ونَساءٌ في أشياءَ \*٢، مختـصٌّ بأشياءَ ورَد الشرع بتحريمها .

فيحرُم \*٣ ربا فضلٍ: في كل مَكيلٍ أو موزون بجنسه، وإن قلّ \* 2: كتمرة بتمرة. لا في ماء \* ٥، ولا فيما لا يُوزن عُرفاً =

#### باب الربا والعرف

\*١- قوله: "الرِّبا" مقصور أصله الزيادة (١٠).

\* ٢- قوله: "ونُساءٌ" في المصباح: النسيء مهموز على فعيل ، ويجوز الإدغام؛ لأنه زائد، هو: التأخير. والنسيئة: فعيلة مثله، وهما اسمان من نَسَأً الله أجَلَهُ - من باب نفع، وأنسأهُ بالألف -:إذا أخره، انتهى (٢).

وأمَّا النَّساء فبالمد كما في المطلع وعبارته: [النسيئة والنَّساء] (٢) بـالمد: التأخير، وحيث جاء النَّساءُ في الكتاب فهو ممدود ولا يجوز قصره، انتهى مختصراً (٤).

\*٣- قوله: "فيحرُم... إلى هو كالتفسير لقوله: "تفاضل في أشياء" [٢٥/أ] كما أن قوله في أول الفصل الآتي: "ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا... الى كالتفسير لقوله: "ونساءٌ في أشياء"، م خ<sup>(٥)</sup>.

\* 3 - قوله: "وإن قلَّ" بحيث لا يتأتى كيله؛ لعدم العلم بتساويهما(١).

\*٥- قوله: "لا في ماء" يعني: لعدم تموله عادة، قال في المبدع: وفيه نظر؛ إذ العلة عندنا ليست هي المالية (٧)، قاله في شرح الإقناع (٨)، وقد يقال: سلمنا ذلك، لكنَّ مرادهـم

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح، مادة: (ربو)، المطلع ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصباح، مادة: (ن س و).

<sup>(</sup>٣) في س: والنساء والنسيئة.

<sup>(</sup>٤) المطلع ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ ل/ ١٤٧/ ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) المبدع ١٣٠/٤، الفروع ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٨) كشاف القناع ٣/ ٢٥٢.

لصناعتِه \*٦ من غير ذهب أو فضة: كمعمول من نُحاس \*٧ وحديد \*٨ وحريــر \*٩ وقطن، ونحوِ ذلك \*١٠. ولا في فلوسٍ \*١١ عدداً ولو نافقةً.

ويصح بيعُ صُبرةٍ بجنسها :إن علما كيلَهما وتساويَهما . أوْ لاَ. وتبابعاهما مِثْلاً عثل ، فَكَثِلَتا \*١٢ =

= أن ما ذُكِرَ من إباحة الأصل وعدم التمول عادة ضَعَّفَ العلة فيه السيّ هي الكيل، فلم تؤثر م خ<sup>(۱)</sup>.

\*٦- قوله: "لصناعتِه" أي: لارتفاع سعره (٢) بها (٣).

\*٧- قوله: "من نُحاس" كأسطال (٤)، و دسوت (٥)(١).

\* ٨ – قوله: "وحديد" كنعال، وسكاكين (<sup>٧٧</sup>).

\* **٩ - قوله: "وحرير"** كثياب.

\* ١٠ - قوله: "ونحو ذلك" كأكسية من صوف.

\* 1 ١ – قوله: "ولا في فلوس" يعني: يتعامل بها.

\* **٢١ - قوله: "فَكِيْلَتَـا"** أي: في الجحلس؛ لأن قبض ذلك الذي هو شرط بقاء العقد؛ ولذا عبر بالفاء التي للتعقيب (^).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل/ ١٤٧/ ب.

<sup>(</sup>٢) في هـ: سعر.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأسطال: واحدها: سطل: طُسَيْسَةٌ صغيرة على هيئة التَّوْر له عروة كعروة المِرَجُّل: إناء يشرب فيه. انظر: لسان العرب، مادة (س ط ل)، المطلع ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) جمع دَسْت، وهو معرب من دشت، وهي الصحراء، والدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردُّدِهِ في حوائحه. والعامة تستعمله لقدر النحاس.

انظر: المصباح، مادة (دس ت)، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ص ١٢٢ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) نقل ذلك عن شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٨) في (س): هي للتعفيف.

= فكانتا سواءً \*١٣. وحَبِّ جيِّد بخفيف. لا بمسوَّس، ولا مَكيلٍ بجنسه وزناً، ولا موزون بجنسه كيلاً – إلا إذا عُلم مساواتُه في مِعْيَاره الشرعيِّ.

ويصح إذا اختلف الجنس؛ كيلاً، ووزناً، وجزافاً. وبيع لحم بمثله من جنسه \* ١٤؛ إذا نُزع عظمُه. وبحيوان من غير جنسه، كبغير مأكول \* ١٥، وعسل بمثله: إذا صُقَّيَ. وفَرْع معه غيره لمصلحة، أو منفرداً بنوعه: كجُبْن \* ١٦ بجبن، وسمن \* ١٦ بسمن مُتَماثِلاً. وبغيره \* ١٠ كرُبْد بمَحيض، ولو مُتَفاضِلاً. إلا مثل زُبد بسمن: لاستخراجه منه.

لا معه ما ليس لصلحته: ككُشْكِ \*١٩ بنوعه، =

\* 19 - قوله: "ككَشْكِ" فيه أنه لا يمكن جعله كشكاً إلا بانضمام القمح إلى اللبن، كما أنه لا يمكن جعله حبناً إلا بانضمام الإنفحة (٢) إليه، فَلِمَ جعل هذا مما ليس لمصلحته وذاك مما هو لمصلحته؟ ويمكن الفرق بينهما: بأن ضَّم البر إلى اللبن ليس عِلَّة في

<sup>\*</sup>1 - قوله: "فكانتا سواءً" وإلاَّ لم يصح $^{(1)}$ .

<sup>\*</sup> **1 - قوله:** "من جنسه" كلحم البقر بلحم بقر (۲).

 <sup>\*</sup> ١ - قوله: "كبغير مأكول" تشبيه.

<sup>\*</sup>١٦- قوله: "كجُبْن" تمثيل على اللف والنشر المرتب.

وبخطة أيضاً على قوله: "كجبن" أي: وزناً (").

<sup>\*</sup>١٧- قوله: "وسمن" أي: كيلاً إن كان مائعاً، وإلاَّ فوزناً (١٤).

<sup>\*</sup> ١ ٨٠ - قوله: "وبغيره" أي: بفرع غير نوعه (°).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهي لابن النحار ٤/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) الإنفحة: ما يؤخذ من الجَدْي قبل أن يَطْعَمَ غير اللبن، وهو شيءٌ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفةٍ مُبتلةٍ في اللبن فَيَغْلُظُ كالجبن. المصباح، مادة: (ن ف ح)، وانظر: لسان العرب، مادة (ن ف ح).

=ولا بفرعٍ غيرِه \* ٠٠. ولا فرعٍ بأصله: كأقِطٍ بلبن. ولا نوعٍ مسَّتْه النار بنوعه الـذي لم تَمَسَّهُ.

و "الجنسُ": ما \* ٢١ شَمِل أنواعاً، كالذهب والفضة، والبُرَّ والشعير، والتَّمر

=بقاء أحدهما على حاله، ولا في وجوده بخلاف ضم الملح إلى السمن، والإنفحة إلى الجبن.

وأمّا تسمية هذا كشكا؛ فإنما نشأت عن الهيئة الاجتماعية (١)، ولو أبقى أحدهما منفرداً عن الآخر لم يفسده، م  $\dot{\zeta}^{(7)}$ .

\* ۲۰ - قوله: "ولا بفرع غيره" أي: فيما معه مما ليس لمصلحته، كما هو سياق كلامه، فلا تناقض ككشك بهريسة (٤).

70 ؟ ١٠٠٠

المواحها المسلم المواحد المسلم المواحد المسلم المس

قال في الإقناع: فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما، كدهن ورد وبنفسج وزنبق وياسمين ونحوها إذا كانت كلها من دهن واحد، أي: كالشيرج فهي جنس واحد، قال في شرحه؛ لاتحاد أصلها وهو الشيرج مثلاً؛ وإنما طيّبت بهذه الرياحين، فنسبت إليها، فلم تصر أجناساً، انتهى المقصود (١).

<sup>(</sup>١) الاجتماعية أي: اجتماع الشيئين.

<sup>(</sup>٢) في (م): بقي.

<sup>(</sup>T) حاشیة الخلوتی ل (T) ب (T) اً.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإقناع ٢/ ١١٥-١١٦، كشاف القناع ٣/ ٢٥٤، فقد نقل عنهما بتصرف بسيط.

والمِلح. وفروعُها أجناس: كالأدِقَّةِ، والأخباز، والأدهان. واللحمُ واللبنُ أجناسٌ \*٢٠: باختلاف أُصولهما \*٢٣. والشَّحْمُ والمخُّ والألْيـةُ ، والقلب والطِّحال والرِّئـةُ، والكُلْيةُ والكَلْيةُ والكَلْيةُ والكَلْيةُ والكَلْيةُ والكَلْية

ويصحُ بيعُ دقيقِ ربَوِيٌ بدقيقه: إذا استويا نعومةً. ومطبوحِه بمطبوحه، وخُبْزِه بخبزه: إذا استويا نَشَافاً أو رطوبةً. وعَصيرِه بعصيرِه، ورطبِه برطبه، ويابِسِه بيابسه، ومنزوعٍ نَواهُ بمثله. لا مع نواهُ بما مع نواهُ، ولا منزوعٍ نَواهُ بما نواهُ فيه. ولا حَبِّ بدقيقه أو سَويقه، ولا حَبِّ بسويقه، ولا خبزٍ بحبِّه أو دقيقة أو سَويقه. ولا نيَّئهِ بمطبوحه، ولا أصلِه بعصيره، ولا خالِصه أو مَشُوبه بمشوبه، ولا رَطْبه بيابسه.

ولا المُحَاقَلةِ \*٢٥، وهي: بيعُ الحبّ المشتدِ في سُنبُله بجنسه. ويصح بغير جنسه.

<sup>\*</sup> ٢٢ - قوله: "واللبنُ أجناسُ" أي: ذوا(١) أجناس.

**<sup>\*</sup>٢٣ - قوله: "باختلاف أُصوهما"** أي: بسبب، مص<sup>(٢)</sup>.

وبخطة أيضاً على قوله: "باختلاف أصولهما" أي: اللحم واللبن، فلحم الضأن والمعز حنس، والبقر والجواميس حنس، وكذا اللبن<sup>(٣)</sup>.

<sup>\*</sup> **٢ ٢ – قوله**: "[والأكارع] (<sup>٤)</sup>" أجناس، أي: ذات (°).

<sup>\*</sup> ٢٥٠ - قوله: "ولا المُحَاقَلةِ" مأخوذة من الحقل،وهو: الـزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، م خ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) لأن الحديث عن اللحم واللبن.

<sup>(</sup>٢) في (س،ر): م ص. شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في (س). وفي متن المنتهى وفي الأصل وبقية النسخ: الكارع. وقد سبق الإشارة إلى مثله في شروط البيع في الحاشية رقم (١١١) قال محقق المنتهى: "كذا بالأصول، ولم يرد إلا بمعنى: الذي رمى بفمه في الماء. وليس مراداً هنا، بل المراد به: مستدق الساق العاري من اللحم. والذي ورد بهذا المعنى هو: "الكراع" كغراب، وجمعه: "أكرع"، ثم "أكارع" ... فلعل ما في الأصل (أي نسخة المنتهى التي بخط المؤلف) محرف. انظر: المنتهى ١/ ٢٨٤. وانظر: لسان العرب، المصباح، مادة: (ك رع).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (س): أجناس.

<sup>(</sup>٦) حاشية الخلوتي ١/ ل ١٤٨/ أ.

ولا المُزَابَنَةِ، وهي: بيعُ الرُّطبِ على النخل بالتمر. إلا في العَرايَا، وهي: بيعُه خَرْصاً بمثل ما يُؤول إليه \*٢٦- إذا جَفَّ - كيلاً ، فيما دونَ \*٢٧ خسةِ أوْسُقٍ، لحتاجٍ لرُطب ولا ثمنَ معه \*٢٨. بشرطِ \*٢٩ الحلولِ وتقابُضهما بمجلس العقد. ففي نخل: بتَخليةٍ، وفي تمر: بكيلٍ. فلو سلَّم أحدُهما، ثم مشياً فسلم الآخرُ - صح. ولا تصح \*٣٠ في بقيةِ الثمار، ولا زيادةً مشر \*٣١ ولو من عددٍ في صفقاتٍ.

\* ٢٦٠ - قوله: "بمثل ما يؤول إليه" الظاهر أن المراد: ما يؤول إليه نوعه، سواء كان ذلك (١) الرطب مما لو ترك لصار [تمراً، وهو الغالب، أو مما لو ترك لصار (٢): حشفاً لا تمراً كما في بعض الأنواع كما تقدم في زكاة الخارج من الأرض (٣).

\*٢٧- قوله: "فيما دون...اخ" أي: لا فيها ولا فيما زاد عليها، ويبطل البيع فيهما في جميع المعقود عليه، وإنما لم يصح في هاتين الصورتين فيما دون الخمسة لجهل المبيع إذاً.

\* ٢٨٠ قوله: "ولا غُنَ معه" أي: نقد.

\* ٢٩٠ - قوله: "قوله: "بشرط...الخ" هذان شرطان للعرايا كما في شرح المص ونص عبارته: "وبقى للعرايا شرطان نبه عليهما بقوله: بشرط...الخ"(1).

\* • ٣ - قوله: "ولا تصح" أي: العرايا، أي: صورتها.

\* **١٦٠ - قوله: "ولا زيادةُ مشرّ**" أي: على ما رُخّصَ فيه (٥)، فشمل صورة (١) الخمسة وما فوقها (٧)، [فتأمل (٨).

<sup>(</sup>١) ليس في (س): ذلك.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س،ر).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتهي ١٤٢/١، شرح المنتهي للبهوتي ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) وهو دون الخمسة أوسق.

<sup>(</sup>٦) في (هـ ٢٥ڨ): صوره.

<sup>(</sup>٧) لبقاء مازاد على الأصل في التحريم. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٦٩/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٠٥/٤.

ويصح بيعُ نوعَيْ جنسٍ أو نوعٍ، بنوعَيه أو نوعِه. كدينار قُراضةٍ – وهي: قِطَعُ ذهب أو فضة. – وصحيحٍ بصحيحين أو قُراضَتين، أو صحيحٍ بصحيح، وحِنظةٍ هراءَ وَسمراءَ ببيضاءَ، وتمرٍ مَعْقِلَيٌّ وبَرنِيَّ بإبراهيميِّ، وَنوىً بتمرٍ فيه نوىً، ولبنٍ بـذاتِ لبنٍ، وصوفٍ بما عليه صوف، ودرهمٍ فيه نحاسٌ بنحاس أو بمساويه من غشنٌ، وذاتِ لبن أو صوف بمثلها، وترابِ معدِنٍ وصاغة \*٣٢ بغير جنسه، وما مُوّة بنقد –: من دار ونحوها. – بجنسه ، ونخلٍ عليه تَمرٌ بمثله وتمرٍ.

لا رَبوِيِّ بجنسه ومعَهما أو أحدِهما من غير جنسهما: كُمدِّ عجوةٍ \*٣٣ ودرهم بمثلهما، أو بُمَّديْن، أو بدرهَمَين إلا أن يكون يسيراً لا يُقصدُ: كخبز فيه مِلح بمثله وبملح. ويصح: "أعطِني بنصفِ هذا الدرهم نصفاً، {وبالآخرِ} فلوساً أو حاجةً "، أو: "أعطِني به نصفاً وفلوساً"، ونحوهِ. وقوله لصائغ: "صِغْ لي خاتماً وزنه درهم، وأعطيكُ مثلَ زنته، وأجرتك درهماً "؛ وللصائغ أخذُ الدرهمَين: أحدُهما في مقابلة

وبخطة أيضاً على قوله: "وزيادة مشرر" علم منه جواز](١) زيادة البائع(٢).

<sup>\*</sup> **٣٢ - قوله: "وصاغة"** أي: وتراب الصاغة (٢): برادة نحو حلي [٢٦/أ] ذهب أو فضة مع ما يختلط به من نحو تراب كما هو المتعارف فيما بينهم الآن بمصر.

<sup>\*</sup>٣٣- قوله: "كُمدِّ عجوةٍ (٤)... الخ" هذه تسمى مسألة: مُدَّ عجوة ودرهم؟ لتمثيلها بذلك. وللبطلان فيها(٥) مأخذان:

أحدهما: سدُّ ذريعة الربا، وفي كلام الإمام إيماء إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) ليس في (ر) ما بين المعكوفين، وكتب بدلاً عنه: (و).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في (س): صاغه.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): ودرهم.

<sup>(</sup>٥) في (س): بها.

الخاتم، والثاني أجرةٌ له \*٣٤.

ومَرْجعُ كيلٍ: عُرفُ المدينة، ووزن: عرفُ مكةَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عُرْفَ له هناك يُعتبرُ في موضَعه؛ فإن اختلَف اعتبر الغالبُ. فإن لم يكن رُدَّ إلى أقربِ ما يُشْبهه بالحجاز. وكلُّ مائع مَكِيلٌ.

=الثاني (1): وهو مأخذ القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على قيمتهما، وهذا يؤدي هنا إمّا إلى يقين التفاضل، وإمّا إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما مبطل للعقد فإنه إذا باع درهما ومدّاً يساوي درهمين بمدين يساويان ثلاثة (٢) دراهم، فالدرهم في مقابلة ثلثي مدّ، ويبقى مدّ في مقابلة مدّ وثلث، وذلك ربا، فلو فرض التساوي كمد يساوي درهما ودرهم، بمدّ يساوي درهما ودرهم، لم يصح أيضاً ؛ لأن التقويم ظن وتخمين فلا تتحقق معه المساواة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، انتهى، م ص (٦).

وقوله في المأخذ الأول: سدُّ ذريعة الربا، أي: لأن ذلك قد يكون حيلة على الربا الصريح، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس، وهو قد لا يساوي درهماً (٤٠).

\* **٢٤ – قوله: "والثاني أجرةٌ له"** وغاية ما فيه أنه جمع بين بيع وإحارة وهو صحيح كما تقدم (٥) لا أنه شَر ْطُ عقد في عقد (١) الذي هو بيعتان في بيعة المنهي عنه (٧).

<sup>(</sup>١) في (س): والثاني.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): دراهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٦٠، وقد نقل البهوتي عن شرح ابن النجار على المنتهي ٤/ ٢٠٨- ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٧٠.

 <sup>(</sup>٥) في فصل: تفريق الصفقة، وانظر: المنتهى ٢٦٢/١، وشرح المنتهى لابن النجار ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ليس في (م): عقد.

<sup>(</sup>٧) أخرج الترمذي في جامعه: "أن النبي هي نهى عن بيعتين في بيعة" انظر: حديث رقم (١٢٣١) ٣٣٣/٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهمي عمن بيعتبن في بيعة. وأخرجه النسائي في سننه (٢٩٥١) ٧: ٢٩٥٠ كتاب البيوع، بيعتين في بيعة، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١٤٨/٠.

فصل - ويحرُم رِبا النَّسيئةِ بين ما اتفقا \*٣٥ في علةِ ربا الفضل: كمُدِّ بُرِّ بمثله أو شعيرٍ، وكَقزِّ بخبز. فيُشترطُ حلولٌ وقبضٌ \*٣٦ بالمجلس، لا إن كان أحدُهما نقداً، إلا في صرفه بفلوس \*٣٧ نافِقةٍ.

ويَحِلُّ نَساءٌ في مَكيل بموزون ، وفيما لا يدخُله ربا فضلٍ: كثياب وحيوان وتِبْنِ.

## فحل: [في حكم ربا النسيئة]

\* **٣٥ – قوله: "بين ما اتفقا...اخ"** " ما " وقعت على مثنى، وقوله: "اتفقا" ...راعاة معنى "ما" صلة أو صفة.

\* ٣٦٠ قوله: "قبض" تنبيه: [(١) [26/ب] القبض هنا وحيث اعتبر شَرْطٌ لبقاء الصحة (٢) لا لصحة العقد، وإلا لم يتقدم المشروط [على الشرط](٢) م ص(٤).

\*٣٧- قوله: "إلا في صرفه بفلوس...الخ" تَبِع فيه التنقيح (°)، وهو مخالف لما تقدم في أول الباب (٢)، ولما جزم به في الإقناع (٧)، لكن ما ذكر هنا هو الصحيح كما في الإنصاف (٨) والتنقيح (٩)؛ خلافاً للإقناع (١٠)، فتدبر.

<sup>(</sup>۱) بداية سقط كبير في الأصل بدأ من الحاشية رقم (٣٦) من باب الربا والصرف وينتهي بالحاشية رقم (١٢) من باب الصلح. وقد اعتمدت طريقة النص المختار في التحقيق في هذا الجزء مع تقديم النسخة (هـ) لوجود سقط في (ق) وذلك إلى الحاشية رقم (٦٠) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر): الصحة..

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى للبهوتي ٧١/٢.

<sup>(</sup>٥) التنقيح ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاشية رقم (١١) من هذا الباب، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩١/٤، ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) بقوله: وإن كان أحدهما نقداً ولو في صرف فلوس نافقة به. الإقناع ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٨) الإنصاف ٥/١٤.

<sup>(</sup>٩) التنقيح ص ١٣٥.

<sup>(</sup>١٠) الإقناع ٢٠/٢، كشاف القناع ٢٦٤/٣.

ولا يصح بيعُ "كالىءٍ بكاليء" -وهو: دَينٌ \*٣٨ بدين. - ولا بمؤجَّل \*٣٩ لمن هو عليه، أو جعلُه رأسَ مالِ سلمٍ. ولا تصارُفُ المدينين بجنسَيْن في {دَمَّتِهما}، ونحوُه \* ٠٠٠.

\* ٣٨٠ - قوله (١): "وهو دَين " بالرفع على حذف مضاف أي: وهو بيع دين بدين، وهذا تفسير لبيع الكالئ بالكالئ، فالكالئ: هو الدين نفسه، ويجوز قراءته بالحر على إبقاء المضاف إليه بحاله؛ لأن الدليل عليه وهو: "بيع" موجود قبله.

ثم اعلم: أن قول المص وهو: "ولا يصح بيع كالئ بكالئ"(٢) شامل لأربع صور، وهي: بيعه حالاً أو مؤجلاً بحال، لمن هو عليه، أو غيره.

\*٣٩- وقوله: "ولا بمؤجّل... الخ" شامل لصورتين: بيعه حالاً، أو مؤجلاً بمؤجل لمن هو عليه، فالصور ثمان، على أن قوله: "ولا مؤجلاً ... الخ" داخل تحت عموم ما قبله، فهو من قبيل عطف الخاص على العام، فتدبر ذلك.

\* • ٤ - قوله: "ونحوه" بأن يكون لأحدهما على صاحبه بُرِّ وعليه له شعير، فيتبايعانهما.

<sup>(</sup>١) ليس في (م): قوله.

<sup>(</sup>٢) في (م): الكالئ بالكالئ.

\*13 - قوله: "ويصح إن أُحضِر َ أحدُهما... الخ" اعلم: أن هذه المسألة من بيع الدين لمن هو عليه، وقد ذكرها المص أيضاً في باب السلم [وملخص كلامه] (١) فيها (١) فيها باع الدين لمن هو عليه، فإمّا أن يبيعه بمعين أو بموصوف (١) في الذمة، كما: إذا كان لزيد على عمرو قمح معلوم، فباعه زيد عليه بدراهم معينة، أو في الذمة، فإنه يصح في الصورتين بشرط قبض زيد للعوض في صورة ما إذا باعه بموصوف مطلقاً، أعني: سواء كان بين هذا العوض وبين الدين علة (١) ربا النسيئة بأن كانا ميكلين أو موزونين - [أو لا الموض فيما إذا باعه بمعين حيث كان بين العوضين علة ربا النسيئة - بأن كانا مكيلاً أو موزونياً والأعوض فيما إذا باعه بمعين حيث كان بين العوضين علة ربا النسيئة - بأن كانا مكيلين أو موزونين، ولا بد في ذلك كله من شرط آخر لم ينبه عليه المص هنا وهو: أن لا يكون بين العوض الذي يأخذه زيد مثلاً وبين أصل دينه الذي على عمرو [ربا النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان القمح الذي على عمرو] (با النسيئة كما لـو كـان المص في آخر البيع (١٠)، وعبارة الإقناع عند ذكر المسألة في السلم نصها: "لكـن إن

<sup>(</sup>١) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س): أنه.

<sup>(</sup>٣) في (س): موصوف.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر): علة.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س). ورسمت: مكيلاً أو موزوناً في (هـ): مكيل أو موزون.

<sup>(</sup>٦) في (هـ، س): مخالف.

<sup>(</sup>٧) ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) بقوله: "وما اشترى بكيـل، أو وزن، أو عـدً، أو ذرع -مُلك، ولـزم بعقـد. و لم يصـح بيعُـه ولـو لبائعـه، ولا الاعتياض عنه، ولا إحارته...". المنتهى ١/ ٢٨٠.

{أو كان أمانةً} \*٢٤.

ومن وكَّل غريمَه في بيعِ سِلعتِه وأخذِ دينهِ من ثمنها ، فباع بغير جنس ما عليــه-لم يصحَّ أخذُه .

= كان الدين من ثمن مكيل أو موزون باعـه بالنسيئة، فإنـه لا يصـح أن يـأخذ عوضـه مـا يشارك المبيع في علة ربا فضل أو (١) نسيئة، وتقدم آخر كتاب البيع، انتهى بمعناه (٢)، فتدبر.

[وبخطة أيضاً على قوله: "أوكان أمانة" أي: والآحر مستقر في الذمة] (١)، وأن يكون في (٧) ذلك بسعره في يوم المصارفة على ما يأتي في آخر الباب (٨)، م خ (٩).

<sup>(</sup>١) في (م): و.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ر): والآخر مستقر في الذمة.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٥) لم يكتب في (ر): "م خ". وانظر: حاشية الخلوتي ١/ ل ١٤٨/ب.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر) وقد سبق تقدمه في أول الحاشية.

<sup>(</sup>٧) ليس في (هـ، م): في.

<sup>(</sup>٨) انظره في حاشية الخلوتي ١/ل ٥٠٠/أ. وانظر المسألة في الحاشية رقم (٧٠، ٧١، ٧٢) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٩) حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٨/ب.

ومن عليه دينارٌ، فبَعث إلى غريمه ديناراً وتَتِمتَه دراهــمَ \*٣٤؛ أو أرسل \*٤٤ إلى من له عليه دراهمُ، فقال للرسول: "خُذْ حقك منه دنانيَر"، فقال الذي أرسِل إليه: "خُذْ صِحاحاً بالدنانيرِ" - لم يُجْزِرُ

\* \* \* - قوله: "وتَتِمَته دراهم " (١) لأنه مسألة مد عجوة ودرهم، شرحه (٢).

\*\$\$ - قوله: "أو أرسل" أي: من عليه دنانير، للرسول [72/أ] الذي أرسله (٢) إلى من عليه دراهم، وقال ذلك المرسل (٤) في حال إرساله: إذا وصلت إلى من أُرْسِلُكَ إليه فخذ منه قدر حقك منه (٥) دنانير صحاحاً [نظير مالك، فقال المرسل إليه للرسول: خذ منه دراهم صحاحاً في] (١) نظير ما لك من الدنانير، لم يجز له (٧)؛ لأنه لم يوكله في الصرف، م خ (٨).

<sup>(</sup>١) زيادة في (ر): لم يجز.

<sup>(</sup>۲) شرح المنتهى للبهوتي ۷۲/۲.

<sup>(</sup>٣) في (س): أرسل.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): "للمرسل" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ليس في (م، ب): منه.

<sup>(</sup>٦)ما بين المعكوفين ليس في (هـ، م، ب).

<sup>(</sup>٧) ليس في (هـ، م، ب): له.

<sup>(</sup>٨) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل/ ١٤٨/ ب.

فصلٌ – و "الصَّرْفُ": بيعُ نقدٍ بنقد . ويبطلُ كَسَلَم بَتَفَرُّقٍ يُبْطِل خيارَ المجلس، قبل تقابُض \*٥٤. وإن تأخَّر في بعض، بطلا فيه فقط.

ويصح التوكيل \*٢٦ في قبض، في صرف ونحوه، ما دام موكَّلهُ بالمجلس. ولا يبطُل بتخايُرِ فيه \*٤٧. وإن تصارَفَا على عيَنْسين \*٤٨ مسن جنسين،

#### فحل: [في مقيقة الصرف ومكمه]

\*62 – قوله: "قبل تقابُض" أي: من الجانبين في صرف، ومن حانب واحد في السلم، إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأمَّا المُسْلَمُ فيه فمن شرطه التأجيل، فالتفاعل (١) مستعمل في حقيقته ومحازه معاً، وهو حائز عندنا [وفاقاً للشافعي](٢) م خ(7).

\*73 - قوله: "ويصح التوكيل" أي: الوكالة، يعني: أنها تستمر صحيحة مادام الوكالة $^{(2)}$ .

\* **٧٤ - قوله: "ولا يبطُل بتخايُرٍ فيه"** وكذا سائر ما يشترط فيه القبض فيفسد الشرط فقط (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (م): فالتفاضل.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوتي ل ١٤٨/ب.

<sup>(</sup>٤) لتعلق القبض بالعقد، والعقد بالعاقد أي : الموكل، سواء بقي الوكيل بالقبض بالجحلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة، فإن فارق مُوكِّل قبله بطل العقد، لكن إن وكل في العقد اعتبر حال الوكيــل. انظـر: شرح المنتهى للبهوتى ٧٣/٢، كشاف القناع ٣٦٦٦-٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) قال البهوتي في شرح المنتهى ٣٧/٣-٣٨: "(لا) يثبت خيار شرط (فيما) أي: بَيْعٌ (قَبْضُهُ) أي: قَبْضُ عِـوَضٍ (شَرْطٌ لصحته) أي: العقد عليه من صرف وسلم، وربوي بربوي؛ لأن وضعها على أن لا يبقى بين المتعاقدين عُلقة بعد التفرق لا شتراط القبض. وثبوت خيار الشرط ينافي ذلك، فيلغو الشرط، ويصح العقد".

ولو بوزن \* 9 كم متقدم أو {خُبرِ} صاحبه، وظهر غصبٌ أو عيبٌ في جميعه – ولو يسيراً من غير جُنسه –: بطل العقد . وإن ظهر في بعضه : بطل فيه فقط .

= عوضه الآخر"، انتهى<sup>(١)</sup>.

قال م ص: قلت: ليس هذا من قبيل<sup>(۲)</sup> تفريق الصفقة لأن معناه أن يجمع بين ما يصح بيعه ومالا يصح، وهنا كل من المعيب<sup>(۲)</sup> وعيبه<sup>(٤)</sup> يصح بيعه وإنما بطل [العقد؛ لأنه باعه غير ما سمى له، انتهى<sup>(٥)</sup> أقول: ما ذكره م ص يخالفه قوله تبعاً لغيره عند قول المص: "وإن ظهر في بعضه]<sup>(٢)</sup> بطل فيه فقط" ما نصه: "بناء على تفريق الصفقة"<sup>(٧)</sup> [فقد أثبت ما نفاه أولاً، والأظهر: أنه إذا كان العيب من غير الجنس فإنه تفريق الصفقة]<sup>(٨)</sup>، لكن إن كان العيب في كل دينار مثلاً لم يصح العقد: [أمّا في قدر الغش؛ فلأنه غير ما سمي له، وأمّا في الحالص؛ فلحهل قدره وقت العقد]<sup>(٩)</sup>، وأمّا إذا كان العيب في بعض الدنانير دون بعض الم عيب فيه صح العقد فيه؛ بناءً على تفريق الصفقة، وما فيه عيب لم يصح في غشه ولا في خالصه؛ لما تقدم من التعليل، فتأمل ذلك بلطف وا لله أعلم، وليس شرط تفريق الصفقة أن يشتمل أ<sup>(١)</sup> العقد على مالا يقبل الصحة أصلاً بل على ما لم تحصل فيه الصحة. فتدبر.

\* **9 3 - قوله: "ولو بوزن...الخ"** المراد: ولو كان طريق العلم بوزنه: المشاهدة لوزن متقدم، أو الإخبار بوزنه.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن نصر الله على في الفروع ق ٧٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): باب.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م): المبيع.

<sup>(</sup>٤) كتبت في المصدر المنقول عنه: "وفيه".

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) كرر في (ر) ما بين المعكوفين بعد كلمة "يطل" الآتية مباشرة. وكتب الناسخ في الهامش: حاشية من العقد إلى بعضه.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى للبهوتي ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٨) مابين المعكوفين ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٩) مايين المعكوفين ليس في (س).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ): يشمل.

وإن كان من جنسه: فلآخذِه الخيارُ. فإن رَدَّه بطل ، وإن أمسَكَ: فله أرشُه بالمجلس ، لا من جنس السليم . وكذا بعدَه : إن جَعل \* ، ٥ من غير جنسهما . وكذا سائرُ أموال الربا : إذا بيعَت بغير جنسها ، ثما القبضُ شرطُ فيه.

فبرٌّ بشعير وُجِدَ بأحدهما عيبٌ، فأرِّشَ بدرهم أو نحوه -: مما لا يُشاركُه في العلة. - جاز.

وإن تصارَفَا على جنسَيْن في الذمة، إذا تقابَضَا قبل الافتراق – والعيبُ من جنسه – : فالعقدُ صحيح فَقَبْلَ تفرُّق \* ١٥: له إبدالُه أو أرْشهُ؛ وبعدَهُ: له إمساكهُ مع أرشِ, وأخذُ بدله بمجلسِ رَدِّ. فإن تفرُّقا قبله : بطل.

وإن لم يكن من جنسه، وتفرَّقا \*٢٥ قبل ردٍّ وأخذِ بدل -: بطل.

\* **٢٥ - قوله:** "فتفرّقا(٢)" لو أتى بالواو لكان أحسن؛ [27/ب] لأنه لا معنى للتفريع هنا، قال الشيخ م ص: ويمكن أن تكون رابطة داخلة على أداة شرط مقدرة قبل قوله: "تفرقا" وقوله فيما بعد: "بطل" جواب لذلك الشرط المقدر، وهو وجوابه حواب للشرط المذكور، شيخنا م خ<sup>(٤)</sup>. ويمكن الجواب: بأن الفاء لمجرد العطف على الشرط لا للتفريع، فلا يحتاج إلى تقدير (٥).

<sup>\* • • • -</sup> قوله: "إن جَعل...الخ" أي: الأرش (١٠).

<sup>\*</sup> ١٥- قوله: "فَقَبْلُ تفرُّق" أي: من محلس العقد.

<sup>(</sup>١) من غير حنسهما أي: النقدين، كَبُرٌّ وشعيرٍ؛ لعدم اشتراط القبض إذاً. شرح المنتهمي للبهوتي ٧٤/٢، كشاف القناع ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ ، وفي متن المنتهى ١/ ٢٨٧ "وتفرقا" وقد أثبت محققه ما في النسخة الــــي بخـط مؤلـف المنتهى وأشار في الهامش إلى أن الكلمة في النسخ الأخرى: "فتفرقا"؛ فيكون توجيه الشــيخ منصـور، والشــيخ الخلوتي، والشيخ عثمان لا داعي له؛ لكونه على شيء موهوم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المصدر المنقول عنه: "لا معين".

<sup>(</sup>٤) حاشية الخلوتي ١/ل ٩٤١/أ - ١٤٩/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: مغني اللبيب ١/ ١٦١.

وإن عُيِّن أحدُهما دونَ الآخر، فكلِّ حُكمُ نفسِه.

والعقدُ على عينيْن ربَويَّين من جنس، كمن جنسيْن. إلا أنه لا يصح أخذُ أرشٍ مطلقاً \*٣٣.

وإن تلف عوض قُبِض في صرف \* 80، شم عُلم عيبه \* 00 وقد تفرقا -: فُسِخ \* 70، ورُدَّ الموجودُ. وتبقى قيمةُ المَعيب في ذمة من تلف بيده، فيردُّ مثلَها أو عوضها إن اتفقا عليه. ويصح أخذُ أَرْشِه -ما لم يتفرَّقا -: إن كان العوضان من جنسيْن.

<sup>\*</sup> ع ٥ - قوله: "في صرفٍ" أي: من جنس واحد وإلا تعين أرش، قاله م ص<sup>(٤)</sup>.

<sup>\*</sup>٥٠- قوله: "ثم عُلم عيبُه" بأن أخبره ثقة كان قد شاهده قبل تلفه، م خ (°).

<sup>\*</sup> **٦٥ قوله: "فُسِخً**" أي: فسخه حاكم.

<sup>(</sup>١) في (هـ، م): السلم.

<sup>(</sup>٢) في الحاشية المنقول عنها: التصرف أو بعده.

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٩/ب، وانظر: حاشية البهوتي ق ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٧٥/١، وحاشية على المنتهى ق ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) حاشية الخلوتي ١/ل٩٤١/ ب.

فصلٌ – ولكلٌّ الشراءُ \*٥٧ من الآخر ، من جنس ما صرَف، بلا مواطأةٍ. وصارفُ فضةً \*٨٥بديَنار، أعطَى \*٩٥ أكثرَ ليأخذَ قدر حقه منه، ففعلٍ-: جــاز

فحل: [فيي حكم شراء كُلِّ من الآخر من جنس ما حرف بلا مواطأة ونميره]

\* \* \* \* \* \* \* • • قوله: "ولكلِّ الشراءُ... الح" قال في الشرح الكبير: وإن باع مُدَّي تمر رديء (١) بدرهم ثم اشترى منه (٢) بالدرهم تمراً حيداً، أو اشترى من رجل ديناراً صحيحاً بدراهم وتقابضا، ثم اشترى منه بالدراهم قُراضة من غير مواطأة ولا حيلة فلا بأس به، انتهى (٣). وانظر هل قوله "وتقابضا" شرط في ذلك؟ ومقتضى القواعد: أنه إن تعلق بالدراهم حق توفيه؛ كأن كانت معدودة، فلابد في صحة التصرف فيها من قبضها، بخلاف ما لو كانت معينة حزافاً، فلعل كلامه مبنى على الأول.

\* **١٠٠٠ قوله: "وصارفُ فضةٍ ... اخ**" هو مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده، فقوله: "أعطَى" بالنباء للفاعل على تقدير أداة الشرط، أي: إن (١٤) "أعطى ... الخ" وجملة: "جاز" حواب الشرط (٥٠).

\* **٩٥ - قوله**: "أعطَى" أي: فضة (١).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر): رديء.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س): منه.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٤/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م): إن.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٤٩/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٢٧.

ولو بعد تفرُّق، والزائدُ أمانة \* • ٦ و خمسة دراهم \* ١ ٦ بنصف دينار ، فأعْطَى دينــــاراً--: صح، وله \* ٢ ٢ مصارفتُه \* ٣ ٣ بعدُ بالباقي \* ٢ ٤ .

ولو اقترض الخمسة، وصارَفه بها عن الباقي؛ أو ديناراً \*70 بعشرة. فأعطاه

\*• ٦- قوله: "والزائدُ أمانة" فلو دفع له ستين ليأخذ منها خمسين، فتلف منها بلا تَعَدُّ ولا تفريط عشرة قبل التمييز، كان [التالف عليهما] (١) أسداساً، فيضع على الدافع واحد وثلثا واحد، وذلك سدس العشرة، ويبقى له ثمانية وثلث] (٢) [28/ أ] وذلك سدس الخمسين الباقية؛ لأن مجموع الستين بينهما أسداساً للدافع، كبقية الأموال المشتركة، وقد توقف في ذلك جماعة؛ لقلة التأمل.

\* ٦ ٦- قوله: "وخمسة دراهم" الأولكي (٢) نَصْبه بفعل شرط مقدر، أي: وإن صرف خمسة دراهم، بدليل الفاء في "فَأَعْطَى" المبنى للمفعول (٤).

\*٢٠- قوله: "وله" أي: لقابض الدينار.

\* **٦٣ - قوله: "مصارفته"** أي: الدافع (°).

\* **٢- قوله: "بالباقي**" أي: في بقية الدينار (٢)، أو عن الباقي.

\*37- قوله: "أو ديناراً" بالنصب عطفاً على اللفظ أو (٧) المحل من قوله: "فضة" على الوجهين، هكذا يفهم من تقرير بعض الشيوخ، والشروح (٨)، والأقرب أنه مفعول بمحذوف معطوف على "اقترض" من قوله: "ولو اقترض الخمسة" تقديره: أو صرف ديناراً بعشرة...الخ.

<sup>(</sup>١) في (هـ، م، ب): التلف عليها.

<sup>(</sup>٢) نهاية السقط الذي في (ق) والذي ابتدأ من نهاية الحاشية رقم (١٧٦) من باب الخيار (ق) ونظراً، لأن (ق) أصح النسخ بعد الأصل كما سبق بيانه في حزء الدراسة، فقد اعتمدت طريقة النص المختار، فقدمت (ق) وقابلتها ببقية النسخ الأحرى، كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>٣) ليس في (هـ): الأولى.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) للدينار، أي: المعطى في المصارفة الأولى. وانظر: شرح المنتهي لابن النحار ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) في (هــ): النار. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في (س): و

<sup>(</sup>٨) كما في شرح المنتهى لابن النجار ٢٢٨/٤، وشرح المنتهى للبهوتي ٢٦/٢.

خمسةً، ثم اقترضها ودفَعها عن الباقي-: صح بلا حيلة \*٣٦، وهي: التوسُّل إلى محرَّم بما ظاهرُه الإباحة. والحِيَلُ كلها غير جائزة في شيء من الدَّين.

ومن عليه دينارٌ، فقضاه دراهم متفرقةً، كلُّ نقدةٍ بحسابها منه-: صح، وإلا فلا.

ومن له على آخر عشرة وزناً، فوقاها عدداً، فوجدت وزناً أحد عشر-: فالزائد مُشاعٌ مضمون \*٢٧، ولمالكِه التصرُّفُ فيه.

ومَن باع ديناراً بدينار، بإخبار صاحبه بوزنه، وتقابضا وافرقا، فوجده ناقصاً \* ٦٨ : بطل العقدُ وزائداً – والعقدُ على عينيهما =

\***٦٦٠ قوله: "بلا حيلة**" أي: مواطأة؛ ليتوصلا إلى التفرق قبل قبض ما يشترط قبضه.

\*۲۷- قوله: "مُشاعٌ مضمون" وفيما تقدم (۱): والزائد أمانة. الفرق بينهما: أن الدافع هنا لم يعلم بالزائد بل دفع له الجميع على أنه حقه، وقبضه الآخذ على أنه عوض ما له، فكان مضموناً عليه، بخلاف ما إذا علم بأنه أكثر من حقه، فإنهما تراضيا ودحلا على كون الزائد أمانة.

\* ١٠٨٠ - قوله: "فوجده ناقصاً" ظاهره لا فرق بين المعين وما في الذمة، ونقله في المغني عن ابن عقيل صريحاً (٢)، ومقتضي ما تقدم (٣) أنه يصح فيما إذا كان في الذمة بقدر الناقص م ص (٤).

<sup>(</sup>١) كما في الحاشية رقم (٩٥) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) المغني ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في جميع النسخ، وأما في الأصل المنقول عنه وهو حاشية البهوتـي: "مـا يـأتي". وكـذا في حاشـية الخلوتي ١/ل ١٥٠/أ. ولعل الأظهر: ما يأتي. وانظر الحاشية الآتية رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية البهوتي ق/ ٣٩١، حاشية الخلوتي ل ١٥٠/أ.

=-: بطل أيضاً؛ وفي الذمة \* ٦٩ قد تقابضا وافترقا-: فالزائدُ بيد قابض مُشاعٌ مضمون، وله دفعُ عوضه من جنسه وغيره. ولكلِّ فسخُ العقد.

ويجوز الصرف والمعاملةُ بمغشوش – ولو بغير جنسه – لمن يعرفه .

ويحرُم كسرُ السِّكة الجائزةِ بين المسلمين . إلا أن يُختلفَ في شيء منها : هـل هو رديءٌ أو جيدٌ؟ والكيمِيَاءُ غشٌّ فتحرُم.

\* 7.9 قوله: "وفي الذمة... الخ" علم منه: صحة العقد على نقد بنقد في الذمة وهو ينافي اشتراط صاحب المستوعب (۱) التعيين وينافي قوله في شرحه (۲): وهو مراد من أطلق (۱).

<sup>(</sup>۱) المستوعب: بكسر العين، لمحمد بن عبد الله بن الحسين السَّامرِّي، توفي سنة ٢١٦هـ، كتاب في فقه الحنابلة مختصر الألفاظ كثير الفوائد، ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه: مختصر الخرقي، والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى... وغيرها، ثم قال: فمن حصلٌ كتابي أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، طبع في أربعة بحلدات من أوله إلى نهاية العقيقة، بتحقيق الشيخ/ مساعد بن قاسم الفالح، وبقيته محل تحقيق. انظر: المدخل ص ٢١٩ - ٢٠٠، المدخل المفصل ٢/٧/٧ - ٧١٨.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م): لتعيين.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن النجار على المنتهى حيث قال: "ويشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والتقابض - وسيأتي التنبيه على ذلك في المتن - والتعيين صرح به في المستوعب، وهو مراد من أطلق" ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) نقل ما سبق عن حاشية الخلوتي ١/ ل ٥٠ ١/ أ، بتصرف.

فصل - ويتميَّز غمن عن مُثَمن بباء البدليةِ، ولو أن أحدهما نقدٌ.

ويصح اقتضاءُ نقد من آخر، إن حضر أحدهما، أو كان أمانـةً والآخـرُ مستقِرٌ \* ٧٠ في الذمة بسعر يومه \*٧١. ولا يُشترط حلولهُ \*٧٧.

ومن اشترى شيئاً بنصف دينار لزمه شِقٌ، ثم إن اشترى آخرَ بنصفٍ آخر لزمه شقٌ أيضاً. ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحاً. لكن: إن شُرط ذلك في العقد الثاني أبطله، وقبلَ لزوم الأول يُبطلهما .

### فحل: [فيما يتميز به الثمن عن المثمن]

\*•  $V- \bar{e}_0 L_b$ : "مستقرِّ" احترز من رأس مال السّلَم (١) والتماثل هنا: المشار إليه "بسعر يومه" أي: يوم الاقتضاء من حيث [29/ أ] القيمة؛ لتعذره (٢) من حيث الصورة، قاله في المغني (٣)، نقله م ص في حاشية (٤).

\* **١٧ - قوله: "بسعر يومه"** لئلا يتخذ وسيلة إلى الربا، م خ<sup>(°)</sup>.

\*٢٧- قوله: "ولا يُشترط حلولهُ" أي: إذا لم يجعل للمقضي فضلاً؛ لأحل تأجيل ما في الذّمة؛ لأنه إذا لم ينقصه من سعره شيئاً فقد رضي بتعجيل ما في الذّمة من غير عوض، وهذا مفهوم من قوله "بسعر يومه"(١).

[وبخطه أيضاً على قوله: "ولا يُشترط حلولهُ" أي: ما في الذمة](٧).

<sup>(</sup>١) إذا كان ديناً وكان في المجلس فلا يصح الاعتياض عنه لعدم استقراره. انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) في (ر): بتعذره.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني المحقق ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٩٢، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ل ١٤٨/ ب، ل ١٥٠/ أ.

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية البهوتي على المنتهي ق/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٧) ليس في (ر) ما بين المعكوفين. وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٧٨.

وتتعيَّن \*٧٣ دراهم ودنانيرُ بتعيين في جميع عقود المُعاوَضات ، وتُملك به ٤٤٠. فلا يصح إبدالهُا. ويصح تصرُّفه فيها، المنقِّح: "إن لم يُحتج إلى وزنِ أو عدِّ". فإن تلفت \*٥٧ فمن ضمانهِ.

ويبطُل غيرُ نكاح وخُلع وعتق، وصلحٍ عن دمِ عمدٍ -بكونها مغصوبةً، أو معيبةً من غير جنسها؛ وفي بعض هو كذلك فقط.

\*٧٣- قوله: "وتتعيَّن... الح" التعيين له صورتان:

الأولى: بالإشارة من غير تسمية المشار إليه: كبعتك هذا بهذا.

الثانية: بالإشارة مع التسمية: كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم. والظاهر اختصاص البطلان -إذا ظهرت معيمة من غير جنسها<sup>(۱)</sup> - بالثانية دون الأولى؛ بل هو عيب فيها يثبت<sup>(۱)</sup> الفسخ؛ نعم إن كان المعقود عليه يشترط فيه التماثل ثم ظهر عيب من غير الجنس يخل به، بطل العقد لعدم التماثل على ما تقدم<sup>(۱)</sup>، فإذا لم يسم النقد<sup>(1)</sup> لم يحكم ببطلان العقد لكن يكون كالعيب من الجنس، هذا ملخص ما نقله م ص عن ابن قندس<sup>(1)</sup>.

\*2 V - 6قوله: "وتُملك به" أي: سبب (7) التعين؛ وإلا فالملك بالعقد (7).

\*٧٠- قوله: "فإن تلفت" أي: دراهم أو دنانير (^) معينة فمن ضمان من صارت اليه إن لم تحتج إلى وزن وعدِّ (٩).

<sup>(</sup>١) ككون الدراهم نحاساً أو صحاحاً، لأنه باعه غير ما سمى له. شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): فيها.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية البهوتي ٣٨٧/٥ حيث قال: فائدة: يشترط في بيع المكيل والموزون بجنسه التماثل والحلول والقبض في المجلس وكذا التعيين، صرح به في المستوعب."

<sup>(</sup>٤) في (هـ، م): العقد.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية البهوتي ق ٣٩٣ – ٣٩٣، حاشية ابن قندس على الفروع ق ٣٨٢ – ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) في (س): "بسبب". ولعلها أصح.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ٧٨، شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۸) في (م): دينار.

<sup>(</sup>٩) وإلاَّ فمن ضمان باذل. انظرِ: شرح المنتهى للبهوتي ٧٨/٢.

ومن جنسها: يخيَّر بين فسخ أو إمساكٍ بلا أرْشٍ، إن تعاقدا على مِثْلَيْن. وإلا فله أخذُه \*٧٦، لا بعد المجلس. إلا إن كان من غير الجنس \*٧٧.

ويحرم الرِّبا بدار حرب ولو بين مسلمٍ وحربيٍّ، لا بين سيدٍ ورْقيقِه ولـو مُدَبَّراً، أو أمَّ ولد، أو مكاتباً في مال كتابة \*٧٨.

<sup>\*</sup>٢٧- قوله: "وإلا فله أخذُه" أي: لا من حنس السليم (١١).

<sup>\*</sup>٧٧- قوله: "من غير الجنس" أي: حنسها مما لا يشاركه في العلة (٢).

<sup>\*</sup> ٧٨ - قوله: "في مال كتابة" يعني: فقط؛ بأن عوضه (٣) عن مؤجلها دونه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) هذا إذا لم يكن العقد على مِثْلين، فله أخذ الأرش بمجلس العقد لا من حنس السليم في صرف؛ لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين ولا تمنع في الجنسين. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٣٦، حاشية المنتهى للبهوتي ق/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) أي: علة الربا.

<sup>(</sup>٣) في (س،م): عوض.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي للبهوتي ٧٩/٢. ثم قال البهوتي بعده: "ولا يجوز الربا بينهما في غير هذه".

### باب بيع الأصول والثمار

" الأصولُ": أرضٌ ودورٌ وبساتينٌ ونحوُها\*١. و " الشّمارُ": أعمُّ مما يؤكل. ومن باع أو وَهب أو رَهن أو وقَف أو أقرَّ أو وصَّى بدار، تناوَلَ أرضَها \*٢ بعدنِها الجامد وبناءَها، وفِناءَها\*٣ إن كان، ومتصلاً بها لمصلحتها: -كسَللَليمَ ورفوفٍ مسمَّرة، وأبوابٍ ورَحىً منصوبةٍ، وخوابي مدفونةٍ. - وما فيها: من شجر وعُرُش\*٤.

# باب بيع(١) الأصول والثمار

\* ا - قوله: "ونحوها" كطواحين ومعاصر (٢) (٣).

\*Y - قوله: "تناوَلَ أرضَها" أي: إن لم تكن موقوفة كمصر والشام وسواد العراق، ( $^{(1)}$ ذكره في المبدع وغيره ( $^{(1)}$ ) وغيره ( $^{(1)}$ ) أقره المص [29/ب] في شرحه ( $^{(2)}$ ).

\*٣- قوله: "وفِناءَها" فيه أن الفناء(٩) مملوك، وقيل مختص (١٠).

\* عَلَى العَرْشُ : السَّرير. الطُّلَّة (١١)، وفي المصباح: العرْشُ : السَّرير. وعرش البيت سقفه. والعَرْشُ أيضاً: شِبْهُ بيتٍ من حريدٍ يُحْعَلُ فوقه التُّمام (١٢)، والحمع:

<sup>(</sup>١) ليس في (س): بيع.

<sup>(</sup>٢) في (م): ومعاصير

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) قال في المبدع: ((ومن باع داراً تناول البيع أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق، فلا له ١٥٨ /٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٦، شرح المنتهى للبهوتي ٧٩/٢، كشاف القناع ٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>٧) في (م): أو.

<sup>(</sup>٨) شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٩) الفناء: بكسر الفاء: ما اتسع أمام الدار. كشاف القناع ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين:"في المسألة وجهان". ١٨٤-١٨٥، ونقل عنه المرداوي في الإنصاف ٥/ ٥٤، وعنه نقل البهوتي في حاشيته ق/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>۱۱) شرح المنتهى لابن النجار ۲٤٠/٤.

<sup>(</sup>١٢) الثُّمام: نبت يسدُّ به حصاص البيوت، أي: فرجاتها.انظر:اللسان، المصباح، مادة: (ث م م)، مسادة: (خ ص ص).

لا كَنْـزِ \* ٥ وحجر مدفونَين، ولا منفصِلٍ: كحبلٍ ودَلوٍ وبَكْرةٍ وقُفْلٍ وفـرش، ومفتـاحٍ، وحجر رحىً فوقانيًّ. ولا معدِنٍ جارٍ، وماءِ نبعِ \* ٦.

وبأرض أو بستان ، دخل غِراسٌ وبناء ولو لم يقل : بحقوقها . لا ما فيها : من زرع لا يُحصد إلا مرةً : كُبرٌ وشعير وقِطنيَّات ونحوِها : كَجَزَرٍ وفَجَلٍ وثـوم ونحـوه . ويبقَى لبائع\*٧ إلى أول وقت أخذِه ، بلا أجرةٍ، ما لم يشترطه مشتر .

= عُرُوشٌ، كَفَلسٍ وفُلُوسٍ، والعَرِيشُ: مثله، وجمعه "عُرُشٌ" مثل: بَريدٍ وبُرُدٍ، وعلى الثـاني قوله: (تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان كَافرٌ بالعُرُشِ)(١) لأن بُيوت مكَّـةَ كانت عيدانا [ويظلل](٢) عليها، انتهى(٣).

\*٥- قوله: "لا كَنْـزِ... الح" بالجر عطفاً على "شـجر"، والظرفية في قوله "وما فيها" لا تنافي الانفصال بل تصدق مع الاتصال والانفصال، والتقدير: وتناول الكائن فيها من شَجَرِ لا من كَنْـزِ... الح. وهذا أولى من الجرعلى المجاورة.

\*٦- قوله: "وماء نبع" نبع الماء نُبُوعاً من باب قَعدَ، ونبع نبعاً من باب نَفَعَ لُغَة: حرج من العين، مصباح (٤).

\*٧- قوله: "لبائع" أي: ونحوه (°).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب حواز التمتع، (١٦٤)، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، ق، م، س، ب): و"يظلهـا"، وفي (ر): "ويظللهـا" وقد أثبت ما في المصدر المنقـول عنـه لاستقامة المعنى به.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح، مادة: (ع ر ش).

<sup>(</sup>٤) المصباح مادة: (ن ب ع).

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٨٠.

وإن كان يُجزُّ مرة بعد أخرى: كرَطبة وبُقول \*٨، أو تتكرر ثمرتُه-: كقثَّاءِ\*٩ وباذنجان\*\* ١٠ - فأصولٌ لمشتر، وجزَّةٌ ظاهرة ولقطةٌ أولى لبائع. وعليه قطعُها في الحال، ما لم يشترطه مشتر.

وقصبُ سكر كزرع \*11، وفارسيٌّ كثمرة \*11، وعروقُه لمشرِ. وبذرٌ بقيَ أصله \*٣1كشجر، وإلا فكزرع. ولمشرّ جهِلَه الخيارُ بين فسخٍ وإمضاء مجاناً. ويسقُط إن حوَّله بائع مبادراً بزمن يسير، أو وهَبه ما هو من حقِّه، وكذا

<sup>\*</sup>٨- قوله: "وبُقول" البقل: كل نبات أحضرت به الأرض(١).

<sup>\*</sup> **9 - قوله**: "كقتَّاءِ" اسم لما يسميه الناسُ: الخيارَ، والعجُّور والفقُّوسَ، مصباح: الواحدة (٢): قثاءَهُ (٣).

<sup>\* •</sup> ١ - قوله "باذبجان" الباذبجان: من الخضروات، بكسر الذَّال، وبعض العَجَم يُفْتَحُها، فارسى معرب. مصباح (٤).

<sup>\*</sup> ١ ١ - قوله: "كزرع" أي: فيبقى إلى أحذه (°).

<sup>\* 1 -</sup> قوله: "كثمرة" فما ظهر فلبائع (١٠).

<sup>\* 17 -</sup> قوله: "بقيَ أصله" ولم يُرِدُ نقله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح، مادة: (ب ق ل).

<sup>(</sup>٢) في (س): الواحد.

<sup>(</sup>٣) مصباح، مادة: (ق ث أ).

<sup>(</sup>٤) المصباح، مادة: (ب اذن ج ان).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٢٤٣، شرح المنتهي للبهوتي، ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهى للبهوتي، ٢/ ٨١، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) كالبقول التي تجز مرة بعد أخرى، فإنه لمشتر. انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٢٤٣.

مشتر نخلاً ظن طَلْعَها لم يُؤبّر، فبان مؤبّراً \*١٤. لكن: لا يسقُط بقطع.

ويثبت لمشتر ظَن دخولَ زرع أو ثمرةٍ لبائع، كما لو جَهـل وجودَهما، والقـولُ قوله في جَهل ذلك، إن جَهله مثله.

ولا تدخل مزارعُ قرية، بلا نصِّ أو قرينةٍ. وشجرٌ بين بنيانِها، وأصولُ بقولها-كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) وهو قوله ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطها المبتاع). متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۰) ۲/ ۸۳۸، كتاب المساقاة والشرب، باب: الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو في نخل.

وأحرجه مسلم في صحيحه (١٥٤٣) ٣/ ١١٧٣ كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٤/ ٢٠٢ – ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أول الفصل الآتي بعده مباشرة.

فصل ّ -ومن باع أو رهن أو وهب نخلاً تشقَّق طلعه \*١٥ -ولو لم يُؤبَّر - أو {طلعُ فُحَّالِ \*١٦ ، أو صالَح به }، أو جعله أجرةً أو صداقاً أو عوض

فحل: (في حكم بيع الندل المتشقق طلعم)

\*01- قوله: "تشقّق طلعه" الطّلعُ: بالفتح ما يَطلُعُ من النّحلةِ ثم يصيرُ تمراً إن كانت أنثى، وإن كانت ذكراً لم يَصِرْ تمراً بل يُؤكل طرياً [30] أ] ويترك على النحلة أياماً معلومة حتى يَصِير فيه شيء أبيّضُ مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيُلقح به الأنثى. "وأطلعت" الأنثى أخرجت طلعها فهي مُطلِع، وربما قيل: مُطلِعة، أطلعت أيضاً: طالت، قاله في المصباح(١).

ومنه يؤخذ أن النحلة تطلق على الذكر والأنثى، وإن اختص الذكر بالفُحّال على وزن تُفَّاح، وفَحلٌ كَفلَسٍ وجمع الأول "فحاحيل" والثاني: فحول<sup>(٢)</sup>، وفُحُولةٌ وفِحالٌ.

قال الشاعر:

تأبَّري يا خَيْرةَ الفَسِيلِ \* \* \* تأبَّري من حَنَدٍ فَشُولي البَّحلِ بالفُحُولِ إِذْ ضَنَّ أَهلُ النَّحلِ بالفُحُولِ

وللشعر قصة في المصباح فراجعه (٣).

\* 17- قوله: "أو طلعُ فُحَّالِ" بالنصب عطفاً على خبر كان المحذوفة مع (أ) اسمها بعد "لو" أي: "أو كان المتشقق طَلْعَ فُحَّالٍ...الخ" [ويحتمل أن يكون مرفوعاً عطفاً على "طلعة" من قوله: "تشقَّقَ طَلْعُه" أي: أو تشقق طلع فُحَّالٍ...الخ] (أ)، والعائد محذوف، أي: فه.

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح، مادة (ط ل ع).

<sup>(</sup>٢) ليس في (م): فحول.

<sup>(</sup>٣) قال في المصباح: "ومعنى الشعرةأن أهل حَنَد ضَنُوا بطلعهم على قائل الشعر فهبت ريح الصَّبا وقت التأبير على الذكور واحتملت طلعها فألقته على الإناث، فقام مقام التأبير فاستغنى عنهم... و (حَنَدُ) هنا بحاء مهملة ونون وذال معجمة، وزان سَبَبِ: موضع عن المدينة نحو أربع ليال، وقيل: (حَنَدُ) قريـة أُحيْحَة، وقيل: ما للسليم ومزينة، وأما (حَنَدُ) بالجيم والدال المهملة فبلد باليمن. المصباح، مادة: (ف ح ل).

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م): مع.

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين ليس في (هـ، م).

خُلعٍ-: فَثَمَرٌ \*١٧، لَم يَشْتِرَطُهُ أَوْ بَعْضَهُ الْمُعْلُومُ آخَذٌ، لُعُطَّ، مُتُوكًا إِلَى جَذَاذٍ، مَا لَم تَجْرِ عَادَةٌ بَاخَذُهُ بُسُواً أَوْ يَكُنْ خَيْراً مِنْ رُطبه- إِنْ لَم يَشْتُرُطْ قَطْعَه- و {لَم} يَتَضَـرَّرُ النَّحُلُ بِبَقَائُهُ. فإن تَضُورَتْ قُطع.

بخلاف وقفٍ ووصيَّةٍ \*١٨: فإن الثمرة تدخل فيهما، كفسخٍ لعيب، ومُقايَلةٍ في بيع، ورجوع أب في هبة \*١٩.

\*٧٧ - قوله: "فشمر" أي: دون العراجين (١) ونحوها، م ص (٢).

\*\*\lambda - قوله: "بخلاف وقفٍ ووصيَّةٍ" لعل ( $^{(7)}$  الفرق بينهما وبين ما تقدم: [أَنَّ الوقفَ]  $^{(4)}$  لما كان القصدُ من وقف الشجر الانتفاع بثمرته، دخلت ولو بعد التشقق، والوصية شبيهة بالوقف في كثير من الأحكام، وأما الإقرار فالمفهوم من كلام الشيخ م ص في آخر باب الإقرار من شرح الإقناع: أن الثمرة في الإقرار كالبيع على التفصيل المذكور ( $^{(9)}$ )، وهو أظهر  $^{(1)}$  من بحث الشيخ م ع  $^{(4)}$  أنه كالوقف والوصية  $^{(6)}$ .

\* 19 - قوله: "ورجوع أب في هبة" يعنى: فيما إذا كانت النحل ذات طُلع حين الهبة، وتشققت بَعْدُ فرجع الأبُ بعد تشققها. أمّا لو كانت حالية منه ثم حدث عند الابن

<sup>(</sup>١) في (ق): العرجين.

<sup>(</sup>٢) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) في (م، هـ): ولعل.

<sup>(</sup>٤) لو أن المؤلف استبدل ما في المعكوفين بكلمة: [أنه] لاستقام المعنى بشكل أوضح.

<sup>(</sup>٥) حيث قال : "(وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقراراً بأرضها) كالبيع (فـلا يملك) المقرُّ لـه (غـرس مكانهـا لـو ذهبت)؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه (ولا يملـك رب الأرض قلعهـا) لأن الظاهر بأنهـا وضعت بحق (وغرتها للمقرِّ له)؛ لأنها نماؤها ككسب العبد)" كشاف القناع ٦/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) في (ق): الأظهر.

<sup>(</sup>٧) مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي ثم المقدسي، توفي سنة ١٠٣٣هـ، من كبار فقهاء الحنابلة، له تصانيف عديدة، منها: غاية المنتهى، دليل الطالب، مقدمة الخائض في علم الفرائض. انظر ترجمته في:النعت الأكمل/ ١٨٩، مختصر طبقات الحنابلة/ ٩٩، الأعلام ٢٠٣/٧، السحب الوابلة ١١١٨/٣.

<sup>(</sup>٨) حيث قال: "بخلاف وقف ووصية، (ويتجه) وإقرار" غاية المنتهى ٦٦/٢. وأشار إلى ذلك الخلوتــي في حاشــيته على المنتهى ١/ل ١٥١/ب.

وكذا ما بَدَا\* ، ٢: من عنب وتين وتُوت ورُمَّان وجَوْز؛ أو ظهر من نَوره: كمِشْمِشِ وتُفَّاح وسَفرجَل ولَوْز؛ أو خرج من أكمامه \* ١ ٢: كوردٍ وقطن \* ٢ ٢.

=فإنه يمنع رجوع الأب؛ لأنه زيادة متصلة م ص<sup>(۱)</sup>. وعبارته في شرح الإقناع: لكن يأتي في الهبة: أن الزيادة المتصلة تمنع [08] الرجوع. فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجوداً حال الهبة و لم يزد، انتهى<sup>(۱)</sup>. وقد حكى صاحب الإقناع خلافاً<sup>(۱)</sup> في الطلع المتشقق، هل هو زيادة متصلة? كما اختاره صاحب المغنى<sup>(1)</sup>، أو هو زيادة منفصلة كما صرح به القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد، قال في الإقناع: وهو المذهب قال في سرحه: وجرم به المص أي: بكونه زيادة منفصلة فيما تقدم في حيار العيب، انتهى<sup>(۱)</sup>. ومن كلام الإقناع تعلم أن ما ذكره<sup>(۷)</sup> المص مبين على ضعيف، حيث جعل الطلع المتشقق زيادة متصلة. وإن تبع المص في ذلك التنقيح (۱) حيث نقله المنقح عن المغني فعلى المذهب لا تتبع (۱) الثمرة المتشقق في الفسوخ ولا في الرجوع في الهبة وهو المفهوم من (۱۰) الخديث (۱۱) حيث (۱۱) حعل المتشقق للبائع، فهو كولد البهيمة هذا ما ظهر، فليحرر.

\* • ٧ - قوله: "ما بَدَا" أي: ظهر (١٣) من غير نَوْرٍ ولا غِلاَف.

\* ٢١ - قوله: "من أكمامه" الكِمُّ: الغِلاف.

\* ٢٢ - قوله: "وقُطنِ" لا يُحصد في كل عام.

<sup>(</sup>١) حاشية المنتهى للبهوتي ق/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ر): لما.

<sup>(</sup>٤) المغني ٥/ ٣١٥، حيث قال: وإن وهبه نخلاً فحملت فهي قبل التأبير زيادة متصلة، وبعده زيادة منفصلة.

<sup>(</sup>٥) انظر فيما سبق: الإقناع ٢/ ١٢٨، كشاف القناع ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ٣/ ٢٨٠، وانظر: الإقناع ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٧) في (ر): ذكر.

<sup>(</sup>٨) التنقيح ص١٣٧.

<sup>(</sup>٩) في (س): لا تبتع، وفي (م): لا يتبع.

<sup>(</sup>۱۰) (هـ، س، م): في.

<sup>(</sup>١١) يقصد قول النبي ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إن يشترطها المبتاع) متفق عليه. وسبقت الإشارة إليه عند التعليقات على حاشية رقم (١٤) من هذا الباب.

<sup>(</sup>١٢) ليس في (ق): حيث.

<sup>(</sup>١٣) في (م): ماظهر.

ويُقبل قولُ معطٍ في بُدُوِّ . ويصح شرطُ بائع ما لمشترٍ، أو جزءاً منه معلوماً. وإن ظهر أو تشَقَّق بعضُ ثمرةٍ أو طلعٍ –ولو من نوع– فلبائع\*٢٣ وغيرُه لمشترٍ. إلا في شجرة: فالكلُّ لبائع.

ولكلُّ السقيُ لمصلحةٍ، ولو تضرَّر الآخر.

ومن اشترى شـجرةً، ولو يشـترط قطْعَها – أبقاها في أرض بـائع، ولا يَغْرِسْ مَكَانِها لو بادَتْ \*٢٤. وله الدخولُ لمصالحها.

\* \* \* \* \* \* \* • فلبائع" أي: فما ظهر أو تشقق يكون وحده لبائع (١) ونحوه، دون ما لم يظهر أو يتشقق ولو من ذلك النوع فيكون لمشرٍّ ونحوه؛ إلا في شجرة تشقق بعضها فكل (٢) ثمرتها لبائع ونحوه (٣).

\*\* ٢٣ - قوله: "فلبائع" أي: فما ظهر فقط.

\* ۲ ۲ - قوله: "لو بادَتْ" وإذا انكسرت أو<sup>(١)</sup> احترقت ونحوه ونبت شيء من عروقها فإنه يكون لصاحبها، يبقى<sup>(٥)</sup> إلى أن يبيد<sup>(١)</sup>، نُقِلَ عن م ص<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م): للبائع.

<sup>(</sup>٢) ليس في (هـ)، وفي (ر): فلكل.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>٤) في (س): و.

<sup>(</sup>٥) في (ر): ما يبقى.

<sup>(</sup>٦) في (ق): يتبد.

<sup>(</sup>٧) أي: نقل الخلوتي في حاشيتة عن شيخه منصور البهوتي هذا الكلام وصرح بذلك، انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ل ١٩٢/ أ.

فصلُ - ولا يصح بيع غُرةٍ قبل بُدُوِّ صلاحِها، ولا زرعٍ قبل اشتداد حبِّه - لغير مالك \*٥٠ الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قطعٌ شُرط - إلا معهما ، أو بشرطِ القطع في الحال: إن انتُفع بهما، وليسا مُشاعَين. وكذا رَطبةٌ وبُقول.

ولا قِتَّاء ونحوه، إلا لَقطَةً لقطة، أو مع أصله .

وحصاد ولِقاط وجُذاذ على مشر \*٢٦. وإن تَرَك ما شُرط قطعُه، بطل البيع بزيادته - ويُعفَى عن يسيرها عُرْفاً - وكذا لو اشترى رُطباً عريةً، فأثمرت.

وإن حدث مع ثمرة - انتقل ملك أصلها - ثمرة أخرى ، أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميَّز -: فإن عُلم قدرُها فالآخذُ شريك به، وإلا اصطلحا. ولا يبطُل البيع، كتأخير قطع خشب مع شرطه ؛ ويشتركان في زيادته .

ومتى بَدَا صلاح ثمر، أو اشتد حبُّ -: جاز بيعه مطلقاً، وبشرط التبقية. ولمشتر بيعُه قبل جذِّه، وقطعُه، وتبقيتُه. وعلى بائع سقيه. ولـو تضرَّر أصل. ويجُبر إن أبى.

فحل: [فيي حكم بيع الثمر قبل بدو حلامه، والزرع قبل اشتداد مبه]
\*٥٧ - قوله: "لغير مالك" لعل المراد: مالك العين(١٠).

\* **٢٦** - قوله: "على مشرر" إلا مع شرطه على بائع، كتكسير حطب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٥٣/٤، كشاف القناع ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف: لكن لو شرطه - أي: حصاد، ولقاط، وحذاذ- على البائع: صح، على الصحيح من المذهب. ٦٦/٥.

# وما تلف \*٢٧، سوى يسير لا ينضبط، بجائحة - وهي: ما لا صُنْعَ لآدمي فيها. - ولو بعد قبضِ \*٢٨، فعلى بائع \*٢٩: =

\*٧٧ - قوله: "وما تلف" أي: من غمرة لا زرع(١٠).

\* **٢٨ - قوله: "ولو بعد قبضٍ"** بتخلية (٢). ويعايابها (٣) فيقال: مبيع قبضه المشتري ومع ذلك هو مضمون [31 أ] على البائع (٤).

\* **٢٩** - قوله: "فعلى بائع" ويقبل قول بائع في قدر تالف؛ لأنه غارم، فيردُّ بائع من الثمن بقدر تالف، وإن تلف الجميع رد جميع الثمن. قاله في الإقناع (٥٠).

ومنه تعلم بأن العقد ينفسخ في قدر التالف كما تقدم في المكيل ونحوه إذا تلف قبل قبضه، لكن تقدم أنه إذا تعيب نحو المكيل بلا فعل فإن المشتري إن أمضى لا<sup>(١)</sup> أرش له، قال المص في شرحه: لأنه رضى به معيباً<sup>(٧)</sup>.

وقد نص هنا: على (^) أن للمشتري أرش الثمر المتعيب بالحائحة (<sup>()</sup> فما الفرق بينهما إسيما وقد اشتركا في ضمان البائع وفي انفساخ العقد بالتلف المذكور فهلا تساويا في حكم العيب ((1) أيضاً و ومكن الجواب: بأن المكيل ونحوه لما كان عيبه قبل قبضه ((1) =

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي لابن النجار ٢٦١/٤، كشاف القناع ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) كلمة تذكر للتعجيز والامتحان، من عَبِيَ بالأمر إذا عَجزَ عنه و لم يهتـــد لوجهــه. فالمعايــاة: أن تــأتـي بشــيـء لا يهتـدى له. انظر: لسان العرب، المصباح، مختار الصحاح: مادة (ع ي ي).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ٢٥٢/ أ.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٦) في (هـ، م): فلا.

<sup>(</sup>٧) أنظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٧١/٤.

<sup>(</sup>٨) ليس في (هـ، م): على.

<sup>(</sup>٩) في (م): بالحاجة، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٦١/٤-٢٦٢.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (هـ، م): العيب.

<sup>(</sup>١١) ليس في (هـ، م): قبضه.

= ما لم تُبع مع أصلها \* • ٣، أو تُؤخِّر أخذها عن عادته. وإن تعيَّبَتْ بها: خُيِّر بين إمضاءٍ وأرشٍ، أو ردِّ \* ٣١ وأخذِ ثمنٍ كاملاً.

وبصُنع آدمي، خُيِّر بين فسخ: أو إمضاءِ ومطالبةِ متلِفٍ.

وأصلُ ما يتكرر هملُـه -:من قِشَّاءٍ ونحوه-كشـجر، وثمرتُـه كثمـر: في جائحـة وغيرها.

وصلاحُ بعض ثمرةِ شجرة، صلاحٌ لجميعها: نوعِها الذي بالبستان.

والصلاح فيما يظهر فَماً واحداً \*٣٧-: كبلح وعنب-: طِيبُ أكله، وظهورُ نضجه. وفيما يظهر فماً بعدَ فمٍ-: كَقِثّاء-: أن يؤكل عادةً. وفي حبِّ: أن يشتدَّ أو يبيضً.

<sup>=</sup> كان المشتري القابض له (۱) معيباً كالقادم على عيبه وقت العقد؛ تنزيلاً (۲) لقبض نحو المكيل (۳) منزلة العقد؛ فلم يثبت له أرش؛ بخلاف ما هنا: فإن قبض الثمر قد حصل بالتخلية، غير أنه نَزَّلَ عيبه قبل الجذاذ بمنزلة عيبه قبل العقد (۱).

<sup>\* •</sup> ٣ - قوله: "مع أصلها" أي: أو لمالك الأصل (°).

<sup>\*</sup> ٣١٠ - قوله: "أو ردّ...الخ" المحل للواو؛ لأنه مما لا يغني متبوعه "فأو" بمعنى "الواو" وكأنه ارتكب ذلك خوفاً من توهم المعادلة بين كل اثنين من الأربعة (١). تدبر.

<sup>[</sup>**\*٣٢** قوله: "فَماً واحداً" أي: دفعه واحدة]<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ليس في (هـ، م): له.

<sup>(</sup>٢)في (ق، ر): تنزيل.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م): الكيل.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (هـ، س،م): أي: دفعة واحدة.

<sup>(</sup>٥) أي: أو بيعت الثمرة لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، ففــي هــذه الحالــة ليســت مــن ضمان البائع، انظر: شرح المنتهى لللبهوتي ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٦) وهي: الإمضاء وأخذ الأرش أو الرد وأخذ الثمن كاملاً.

<sup>(</sup>٧) ليست في (هـ، م، س).

ويشمل بيعُ دابة عِـذَاراً \*٣٣ ومِقْوَداً \*٣٤ ونعلاً \*٣٥، وقِن \*٣٦ لباساً معتاداً. ولا يأخذ مشتر ما لجمَّال، ومالاً معه، أو بعض ذلك - إلا بشرط. ثم إن قصد اشتُرط له شروط البيع، وإلا فلا.

\*٣٣ قوله: "عِذَاراً" أي: لجاماً.

\* ٢٤ - قوله: "ومِقْوَداً" أي: رسناً.

\* ٣٥ - قوله: "ونعلاً" أي: حذاءاً.

\* ٢٦- قوله: "وقِنَّ... الخ" فيه العطف على معمول عاملين مختلفين؛ فيقدر (١) له

عامل(۲):

<sup>(</sup>١) في (هـ، م): فيتقدم.

<sup>(</sup>٢) أي: ويشمل بيع (قن) ذكراً أو أنثى. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٨٧.

## باب السَّلَمُ

\*١- قوله: "على موصوف... الخ" سيأتي في الإحارة ما يقتضي أنه يكون في المنافع كما يكون في الأعيان حيث قال: فصل: والإحارة ضربان... الخ، ما نصُّه: وإن جرت بلفظ سَلَمٍ اعتبر قبضُ أجرةٍ بمجلس، وتأجيل [31] ب] نفع (١)، ونبه عليه المحشي (١) هناك، فأنظر هل يمكن تأويل عبارة المص هنا بما يشمل المنافع؛ بأن يُحمل الموصوف في الذمة على الأعمِّ من أن يكون عيناً أو منفعة، والظاهر: أنه لا مانع منه، حيث سَلِمَ (١) الحكم المذكور، وأشار إلى ذلك الشارحان هنا حيث قدر المص: عقد على شيء (١) وقدر شيحنا (٥): عقد (١) كلاهما أعَمُّ من العين والمنفعة، م خ (٩).

\*٢- قوله: "بثمن مقبوض...اخ" قال في المبدع (١٠): اعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه، لا أنَّه داخل في حقيقتة (١١) والأوْلَى أنه: بيع موصوف في الذمة إلى أجل، انتهى (١٢). وانظر أيضاً هل [يَردُ عليه] (١٣) أن الأجل شرط من شروطه؟ (١٤).

<sup>(</sup>١) المنتهى ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) حيث قال البهوتي في حاشيته ق/٤٦١: "علم منه: أن السلم يكون في المنافع كما يكون في الأعيان".

<sup>(</sup>٣) زيادة في (م): سلم.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) في (هـ، س، م): الشيخ، وفي (ر): الشيخ م ص، وما في (ق) موافق للمصدر المنقول عنه وهو ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) ليس في (هـ): عقد.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى للبهوتي ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٨) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٩) حاشية الخلوتي ١/ل ١٩٢/ب.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (م): المبدع.

<sup>(</sup>١١) في (ق): حقيقة، وأثبت ما في النسخ الأخرى، لموافقتها للمصدر المنقول عنه.

<sup>(</sup>١٢) المبدع ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>١٣) مكرر في (هـ).

<sup>(</sup>١٤) لا شك أن الأجل شرط من شروط السلم إذ الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه وبالتالي فإن فيه إدخال للشروط في التعاريف. انظر: المبدع ١٨٨/٤-١٨٨٩.

ويصح بلفظه \*٣ ولفظِ "سَلَفٍ" و "بيعٍ" - وهو نوع منه \*٤ - بشروط: ١ - أحدُها: انضباطُ صفاته . كموزون ولو شحماً ولحماً نيئاً، ولو مع عظمه: إن عُيِّن محلٌ يُقطع منه. ومَكيل، ومذروع ومعدودٍ من حيوان ولو آدميًاً.

لا في أمةٍ وولدها أو حامل، ولا في فواكة وبُقول وجلود ورؤوس وأكارِغَ وبَيضٍ ونحوها، وأواني مختلفةٍ رؤوساً وأوساطاً كقَمَاقِمَ. ولا فيما لا ينضبط-: كجوهر، ومغشوشٍ أثمان. – أو يجمع أخلاطاً غير متميزة: كمعاجينَ وندِّ وغاليةٍ وقِسِيًّ ونحوها.

ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غيرُ مقصود: كجبنِ \*٥ وخبز، وخلِّ تمر، وسكنجبين \*٦ ، ونحوها. وفيما يجمع أخلاطاً متميِّزةً: كثوبٍ من نوعين، ونُشَّابٍ ونَبْلِ ومريَّشَين، وخِفَاف ورماح، ونحوها.

<sup>\*</sup>٣- قوله: "بلفظه" أي: بمشتق من لفظه.

<sup>\*</sup>  $2-\frac{1}{2}$  قوله: "وهو نوع منه" أَفْهَم المص – رحمه الله – أنه يشترط فيه (١) مع هذه (٢) الشروط جميع شروط البيع، فشروطه أربعة عشر (٣).

<sup>\*</sup>٥- قوله: "كجُبْنِ" الجُبْنُ فيه ثلاث لغُـات: أَحودُهـا سكون البـاءِ، ثـم ضَمُّهـا إِتباعاً، وأَضعَفُها التثقيل: كعُتُلِّ، وبعضهم يجعله (٤) ضرورة، مصباح (٥).

<sup>\*</sup>٦- قوله: "وسكنجبين" ليس من كلام العرب، وهو معروف، مُرِكَبٌ من السُكَّر والخلِّ ونحوه، مطلع(١).

<sup>(</sup>١) ليست في (هـ، م): فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ق): هذا.

<sup>(</sup>٣) كتب في هامش (ر) عند هذا الموضع ما نصه: "قوله: فشروطه أربعة عشر، قاله ابن نصر الله في حواشي الكافي، ثم قال: لكن يسقط من شروط البيع شرطان: أحدهما: كون المبيع ملكاً للبائع، والثاني: العلم به برؤية، فتكون جملة شروط السلم اثني عشر، انتهى. أقول: أما كون السلم لا يعتبر أن يكون ملكاً للمُسْلِم فحق، وأما اعتبار العلم بالمبيع برؤية أي أو يكون المبيع موصوفاً في الذمة، كما تقدم فلا يَرِدُ هذا؛ فتكون شروط السلم ثلاثة عشر، فافهم، والله أعلم. من خطم س.

<sup>(</sup>٤) في (س): يجعل.

<sup>(</sup>٥) المصباح: مادة (ج ب ن).

<sup>(</sup>٦) المطلع ص ٢٤٦.

وفي أثمان ويكون رأسُ المال غيرَها، وفي فلوس ويكون رأسُ مالِها عَرْضاً \*٧، وفي عَرْضٍ بعرض - لا إن جرى بينهما رباً فيهما - وإن جاءه بعينه عند محلّه لزم قبولُه \*٨. - الثاني: ذكرُ ما يختلف به ثمنه غالباً: كنوعٍ وما يميّز مختلِفَه، وقدرِ حبّ، ولون - ان اختلَف وجداثِته وَجودتِه أو ضدّهما، وسنّ حيوان، وذكراً \*٩

\*٧- قوله: "ويكون رأسُ مالِها عَرْضاً"(١) أي: لأنها مُلحَقة بالأَثمان على الصحيح كما في الإنصاف(٢)، والتنقيح(٣)، وكما تقدم في ربا النسيئة خلافاً للإقناع(٤).

\* ٨- قوله: "لزم قبولُه" حيث كان على صفة المسلم فيه حيث لم يكن حِيلةً كما في أمة سِنُّها (٥) كذا لينتفع بها مدة الأجل ثم (١) يردها فلا يصح.

بقي: أن المُسْلَمَ<sup>(۷)</sup> فيه في هذه الصورة هو رأس مال السلم، فلا ينطبق عليه تعريف البيع الذي السلم نوع منه إذ هو: مبادلة شيء بشيء...الخ<sup>(۸)</sup>، ويمكن أن يجاب: بأنه ليس رأس [32/ أ] مال السلم هو المسلم فيه بل المسلم فيه موصوف في الذمة أعَم من [تلك العين]<sup>(۹)</sup> أو غيرها، فتدبر<sup>(۱۱)</sup>.

\* الله على على "ما" في قوله: "وذكراً... الخ" بالنصب عطفاً على محل "ما" في قوله: "ذكر ما يختلف به ثمنه" فإنه (١٢) من إضافة المصدر إلى مفعوله، وكأن النكتة في (١٢) العدول عن

<sup>(</sup>١) العَرْضُ: بالسكون: المتاعُ، قالوا: والدراهم والدنانير عينٌ وما سِواهُما (عَبرْضٌ) والجمع (عُرُوضٌ). المصباح، مادة (ع ر ض).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٣) التنقيح ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/ ١٣٤ حيث قال: "ويصح في فلوس عددية، أو وزنية، ولـو كـان رأس مالهـا أثمانـاً؛ لأنهـا عـوض، وهذا أصوب". وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٧١، وشرح المنتهى للبهوتى ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في (م): كذاسها.

<sup>(</sup>٦) في (ق): لم.

<sup>(</sup>٧) في (ر) السلم.

<sup>(</sup>٨) كما في متن الصفحة الأولى من كتاب البيع في المنتهى.

<sup>(</sup>٩) في (ر): ذلك. وليس في (هـ): "العين".

<sup>(</sup>١٠) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٣/ ب.

<sup>(</sup>١١) ليس في (س): فإنه.

<sup>(</sup>۱۲) في (س): عن.

وسميناً ومعلوفاً وكبيراً أو ضدَّها، وصيدَ أُحْبُولَةٍ أو كلبٍ أو صقرٍ. وطولِ رقيقٍ بشبرٍ، وكَخْلاءَ أو دعْجاءَ، وبكارةٍ أو ثُيوبةٍ، ونحوها \*٠٠. ونوع طير ولونِه وكبره.

ولا يصح شرطه أجودَ أو أرداً. وله أخذُ دونِ ما وصف \* ١ ١ وغيرِ نوعه من جنسه \* ١ ١ . ويلزمه أخذُ أجودَ منه من نوعه \* ١ ٣.

=العطف على اللفظ إلى (١) العطف على المحل: حوف توهم عطف على حيوان في قوله: "وسِنِّ حَيَوَانِ...الخ" فتدبر.

\* ١٠ - قولُه: "ونحوها"(٢) كسِمَنِ الرقيق، وهُزَالِه (٣).

\*11- قوله: "دون ما وصف" اعلم: أن "دون" ظرف غير متصرف عند الجمهور (ئ)، وعند الأقل (٥) متصرف، وعلى القولين: متى جاءت في مقام تصلح فيه للنصب على الظرفية كقولك: داري دون العقيق. أي: كائنة دونه، فهي (١) منصوبة، وظرف بإجماعهم، ولا يُمْكِنُ عاقلاً أن يدعي فيها التصرف، ولا أنَّ حَرَكَتها حَرَكَةُ بناء، وأمَّا إن جاءت في مكان لا يقتضي الظرفية بظاهره فهنا يدعي غير الجمهور تصرفها، وأنَّها مرفوعة، وأن فتحتها بناءً نحو: ﴿ومِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ (٧) بالرفع والفتح، والجمهور على أنها صفة لمحذوف أي: فريق دون ذلك (٨).

\* ٢ - قوله: "من جنسه" أي: لا من غيره (٩).

\*٣٠ - قوله: "من نوعه" لا نوع آخر من جنسه ولو أجود، فتدبر (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (س): أي.

<sup>(</sup>٢) في (س،م): ونحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٧٧/٤-

<sup>(</sup>٤) أي عند جمهور البصريين وسيبويه.

<sup>(</sup>٥) الأخفش والكوفيين.

<sup>(</sup>٦) ليس في (هـ، م): فهي.

<sup>(</sup>٧) جزء من آية رقم (١١) من سورة الجِنّ، وهي قوله تعالى: ﴿وأَنَّا مِنَّا الصالحون ومِنَّا دُوْنَ ذلك كُنَّا طرائق قِددا﴾.

<sup>(</sup>٨) انظر فيما سبق: همع الهوامع ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٩) أي: يأخذ مثلاً مَعْزِ عن ضأن، وجواميس عن بقر. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>١٠) انظر: حاشية البهوُّتي ق/ ٣٩٧.

ويجوز ردُّ مَعِيب، وأخذُ أرْشِه، وعوضِ زيادةِ قدرٍ \* ١٤ ١ ، الا جودةِ، ولا نقص رداءةٍ.

٣ – الثالث: قدرُ كيلٍ\*١٥ في مَكيل، ووزنٍ\*١٦ في موزونٍ، وذرعٍ\*١٧ في مذروع – متعارفٌ فيهن .

فلا يصح في مَكيل وزناً، ولا موزون كيلاً، ولا شرطُ صَنْجةٍ أو مكيال أو ذراع لا عُرْف له. وإن عُيِّنَ فرداً ثما له عُرْف \* ١٨، صح العقدُ دونَ التعيين .

٤ – الرابع: ذكرُ أجل معلوم له وقعٌ في الثمن عادةً، كشهر ونحوه.

ويصح في جنسيْن إلى أجل: إن بُيِّنَ ثَمنُ كل جنس؛ وفي جنسس إلى أجَلَيْن: إن بُيِّن قسطُ كل أجل وثمنُه. وأن يُسلمَ في شيء يأخذه كلَّ يوم جزءاً معلوماً، مطلقاً.

ومن أسلم أو بناع أو أجَّر، أو شَرَط الخيارَ مطلقاً، أو لمجهول-: كحصادٍ وجذاذٍ ونحوهما. – أو عيدٍ أو ربيعٍ أو جُمادَى، أو النَّفرِ-: لم يصحَّ غيرُ البيع \*19.

\* **١٩ - قوله: "غيرُ البيع**" أي: غير ما وقع بلفظ البيع، فلو أسلم في شيء حالاً بلفظ البيع صح كما في الإقناع<sup>(٤)</sup>، تدبر.

<sup>\*</sup> **١٤** - [قوله: "قدر" أي:عدد.

**<sup>\*</sup>٥ ١ - قوله**: "كيل" أي: مكيل] (١)

<sup>\*</sup>١٦٠ - قوله: "ووزن" أي: ميزان.

<sup>\* 17 -</sup> قوله: "وذرع" أي: ما يذرع به.

<sup>\*11-</sup> قوله: "مما له غُرْف" أي: مما له أمثال معروفة (٢) المقدار، كما لو قال: ممكيل (٣) فلان فيصح العقد، ويكون بمكيل تلك المحَلَّةِ ولا يلزم خصوص مكيل ذلك الرجل، فتدبر.

<sup>(</sup>١) كتبت في (ق): قدر، أي: عدد. أكيل، أي: مكيل. وكتبت في (هـ): [قدر كيل: أي عدد، أي مكيل].

<sup>(</sup>٢) في (ر): معرفة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): بكيل.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/ ١٤٠.

وإن قالا: "محلَّه رجبٌ، أو إليه، أو فيه \* ٠ ٢ "، ونحوَه \* ٢١ -: صح. وحلَّ بأوله. و: "... إلى أوله ، أو آخره " : يَحِلُّ بأول جزء منهما.

ولا يصح: "يؤدِّيه فيه". ويصح لشهر وعيد روميَّينْ: إن عُرفا.

ويُقبل قولُ مَدين في قدره، ومضيِّه \*٢٢، ومكان تسليم.

ومن أُتي بماله: من سَلَم وغيره ،قبل محلَّه – ولا ضررَ في قبضه – لزمه. فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تُبريءَ. فإن أباهما قبَضه له.

ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبَى ربُّه \*٢٣؛ أو أعسَر بنفقة زوجته ، فبذلها أجنبيُّ، فأبتْ – لم يُجْبَرا، ومُلكتْ الفسخ.

<sup>(</sup>۱) \* • ٢ - قوله: (۲) "أو فيه" انظر ما الفرق بين هذه وقوله [22 اب] بعده "ولا يصح يؤديه: فيه"؟ ولعل الفرق: أنه إذا قال: يَحِلُّ في الشهر الفلاني، فإن كلُّ (۲) جزء من الشهر قَابِلٌ ومُتَّسِعٌ للحُلول فيه، فيحمل على أول جزء لسبقه، وإذا قال يؤديه فيه فإنَّ كُلُّ (٤) دقيقة من الشهر مثلاً غَير مُتَّسعة للأداء، وكونه يُحْمَلُ على قَدرٍ مُعَيَّن يَحْتَاج إلى تحديد (٥) وتنصيص، ولم يُوجد، فَلَم يَصِحْ.

<sup>\*</sup> ٢ ١ - قوله: "ونحوَه" كشعبان (٢).

<sup>\*</sup> YY - قوله: "ومضيّه" أي: عدماً أو وجوداً.

<sup>\*</sup> ٢٣ - قوله: "فأبَى ربُّه" أي: مالك الدين (٧).

<sup>(</sup>١) زاد في (ر) حاشية في هذا الموضع وأدرجها في النص وأشار إليها كعادته بوضع كلمة (حما) في أولها ونصها: قوله: صح وحلَّ بأوله. هذا مشكل في قوله: "فيه" لاقتضاء في الظرفية ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك لأن الظرفية تحتمل الأوائل والأواخر والأواسط فرجعوا إلى الأول و لم يلتفتوا إلى ما عدا ذلك، وحينئذ ينبغي النظر في الحكمة في صحة ذلك هنا وعدم صحته فيما يأتي في قوله: "ولا يصح يؤديه فيه" مع أن العلمة فيهما واحدة فتدبر، م خ. وانظره في حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٣/ب.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ق): قوله.

<sup>(</sup>٣) في (س): كان

<sup>(</sup>٤) في (س): كان.

<sup>(</sup>٥) في (س): تحديد.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٢٨٦.

٥ - الخامس: غلبةُ مُسْلَمٍ فيه في مجِله.

ويصح إن عين ناحيةً تبعُد فيها آفة، لا قريةً صغيرةً أو بستاناً. ولا من غنم زيدٍ، أو نِتَاج فحلِه، أو في مثل هذا الثوبِ ونحوه.

وإن أسلَم إلى محِلِّ يوجد فيه عاماً، فانقطع، وتحقَّق بقاؤه - : لزمه تحصيلُه. وإن تعذَّر \* ٢٤ أو بعضُه: خُيِّر بين صبرٍ أو فسخ فيما تعذَّر؛ ويَرجِع برأس مالِه \* ٢٥ أو عوضِه.

٦ - السادس: قبضُ رأس مالِه \*٢٦ قبل تفرُّق. وكقبضٍ \*٢٧ ما بيدِه \*٢٨:
 أمانةٌ \*٢٩ أو غصبٌ لا ما في ذمته.

\* ٢٤ - قوله: "فيما تعذّر" أي: في المتعذر كُلاًّ أو بعضاً.

\* ٢٥ - قوله: "برأس مالِه" أي: بعينه إن كان باقياً.

[وبخطة أيضاً على قوله "برأس ماله"](١) أي: أو بعضه.

\* ٢٦٠ قوله: "قبض رأس مالِه" أي: المعين أو الموصوف كما علم من كلامه في مواضع (٢).

\*٢٧- قوله: "وكقبض" بالتنوين بمعنى: مقبوض، حبر مقدم.

\* **٢٨٠ قوله: "ما بيدِه"** مبتدأ مؤخر و "ما"موصول،أو موصوف و "بيده" صلة أو صفة.

\* ٢٩٠ - قوله: "أمانة " وما عطف عليه بدل من "ما" والمعنى: أنه يصح جعل ما بيد المسلم إليه من أمانة أو غصب رأس مال سلّم، ولا يشترط تجديد قبض إذ كونها بيده بمنزلة القبض، تدبر.

<sup>(</sup>١) ليس في (ر).

وتُشترط معرفةُ قدره وصفتِه، فلا تكفي مشاهدتُه.

ولا يصح بما لا ينضبط: كجوهر ونحوه. ويُردُّ إن وُجد، وإلا فقيمتُه \* ٣٠. فإن اختُلِف فيها: فقولُ مُسلَم إليه. فإن تعذَّر: فقيمةُ مسلَم فيه مؤجلةٌ.

٧ - السابع: أن يُسْلِم في ذمة: فلا يصح في عين: كشجرةٍ نابتة، ونحوها.

\* • ٣ - قوله: "وإلا فقيمتُه" ظاهره: ولو مثلياً، ولعل (١) وجهه تعــذر معرفة قـدر المثلي (٢)؛ لأن فرض المسألة أن رأس مال السلم مجهول القــدر والصفـة كالصـبرة المشـاهدة والجوهرة.

<sup>(</sup>١) في (ق): لعله.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م): المثل.

فصل – ولا يُشترط ذكرُ مكان الوفاء: إن لم يُعقَدَ ببِّريَّةٍ أو سفينةٍ ونحوهما. ويجب مكانَ عقدٍ، وشرطُه فيه مؤكَّد. وإن دُفع في غيره – لا مع أجرةِ ٣١٣ همله إليه – صح ٣٢٣، كشرطِه فيه.

ولا يصح أخذُ رهن \*٣٣ أو كفيل \*٣٤ بمُسَلم فيه، ولا اعتياضٌ عنه \*٣٥،

فحل: [في حكم اشتراط ذكر مكان الوفاء، ومكان العقد، وغيره]

\* **١٣ – قوله: "وإن دُفع في غيره لا مع أجرةِ...اخ**" كما إذا أسلم في قمح وهو على أن يسلمه له (١) بالشام، ثم أراد أن يدفعه بمصر فإن كان مع أحرة حمله إلى الشام لم يجز وإلاً حاز (٢).

[وبخطة أيضاً على قوله: "وإن دُفع" نائب فاعله ضمير مستر معلوم من المقام، تقديره: وإن دُفع هو أي: [33\ أ] المسلم فيه](").

\*\* **١٣٠ قوله:** "في غيره" أي: في غير المكان الذي وحب الوفاء بــه لشـرط (١٠) أو عقد (٥).

\*٣٢- قوله: "صح" أي: حاز الدفع.

\*٣٣ - قوله: "أخذُ رهن" بمعنى: مرهون.

\* **٣٤ – قوله:** "أو كفيل" أي: ضمين.

\*٣٥- قوله: "ولا اعتياض عنه...اخ" الظاهر (٢) أن الفرق بينه وبين بيعه: أن الاعتياض يكون مع المسلم إليه ويكون بغير النقدين، كأن يعوضه عن الشعير قمحاً، وأمَّا بيع المسلم فيه فَعَامٌ في الأمرين أي: يكون بِعَرْضِ (٧) وغيره مع من عليه الدين و (٨)غيره.

<sup>(</sup>١) ليس في (م،ر): له.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٩٦. قال ابن النجار في شرح المنتهى ٢٩٤١/٤: "أما كونه لا يصح أن يـأحذ معه أجرة حمله؛ فإن ذلك كأخذ بدل بعض السلم".

<sup>(</sup>٣) كتبت في (ر): ونائب فاعل "دفع" ضمير مستتر معلوم من المقام تقديره: وإن دفع هو هو أي: المسلم فيه.

<sup>(</sup>٤) في (ق): لشرا.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٦) كرر في (هـ): الظاهر.

<sup>(</sup>٧) في **(**س): بعوض.

<sup>(</sup>٨) في (س): أو.

ولا بيعُه أو رأسِ ماله ٣٦٣ بعدَ فسخ ٣٧٣ وقبلَ قبض ٣٨٠- ولو لمن ٣٩٣ عليه - ولا حَوالةٌ به \*، ٤ ولا عليه. وتصح هبتُه كلَّ دين لَمدِين فقط \*١٤، وبيعُ مستقِرٌ ٣٤: من ثمن وقرض،

\*٣٦- قوله: "أو رأس ماله" أي: الموجود (١٠).

\*٣٧- قوله: "بعدَ فسخ" لتعذر أو عيب أو خيار بحلس.

[وبخطة أيضاً على قوله: "بعد فسخ" أي](٢): أو إقالة.

 $*^{(7)}$  قوله: "وقبلَ قبض" له من مسلم إليه  $*^{(7)}$ .

\*٣٩- قوله: "ولو لمن" أي: وجب.

\* • ٤ - قوله: "ولا حَوالة به" أي: المذكور من المسلم فيه ورأس ماله.

\* 13 - قوله: "وتصح [هبئة] كلَّ دين لَدين فقط" أي: لا لغيره (°)، قال مع (٢): "إلاَّ لضامنه، ويتجه ولو ضمنه حيلة، انتهى. يعني: أن الضامن إذا كان الحامل له على الضمان صحة هبة الدين الذي على المضمون فإنه يصح الضمان والهبة، ويقوم الضامن (٧) مقام صاحب الدين في مطالبة المضمون.

و بخطة أيضاً على قوله: "وتصح [هبة] (١) كل دين... الخ" أي: بمعنى إسقاطه (٩). [\*\* ١٠٠ قوله: "فقط" أي: لا لغيره (١٠٠) (١١).

\* ٢ ٤ - قوله: "وبيعُ مستقِرِّ" أي: دين مستقر مُلْكُه.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النحار ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٤/ب.

<sup>(</sup>٤) في متن المنتهى ٢٩٧/١: هبته، وأثبت ما في النسخ وشرح المنتهى لوضوح المعنى.

<sup>(</sup>٥) لأن الهبة لغيره تقتضي وحود معين وهو منتف هنا، لذا امتنع هبة الدين لغير من هو عليه. انظر: شــرح المنتهــى للبهوتــي ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) أي: مرعي بن يوسف في غاية المنتهى ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في (ر): الضمان.

<sup>(</sup>٨) انظر: ما كتب في الهامش رقم (٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٩٥/٤، شرح البهوتي على المنتهى ٩٧/٢.

<sup>(</sup>١٠) قال الخلوتي في الحاشية: "المراد: لا غيره، وليس تأكيداً للإفراد" ١/ل ١٥٤/ ب.

<sup>(</sup>١١) ليس في (ر).

ومهرٍ بعد دخول؛ وأجرةٍ استُوفي نَفعُها، وأرْشِ جناية، وقيمةِ متلَف ونحوه \*٣٤ للدين، بشرط قبضِ \*٤٤ عوضه قبل تفرُق \*٥٤: إن بِيعَ بما لا يباع به نَسِيئةً، أو بموصوف في ذمة. لا لغيره، ولا غيرِ مستقرِّ: كدينِ كتابةٍ، ونحوه \*٤٦.

\*٣٤ - قوله: "ونحوه" كَجُعلِ بعد عمل (١).

\*\$\$ - قوله: "بشرط قبض... الخ" أي: وبشرط أن لا يكون بين العوض المقبوض وبين أصل الدين علة ربا النسيئة كما تقدم آحر كتاب البيع (٢)، وقد نص في الإقناع على هذا الشرط هنا أيضاً: فقال: لكن إن كان الدين من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة أو بثمن لم يقبض، فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة، وتقدم آخر كتاب البيع، انتهى (٣). أي: فلا يعتاض عن ثمن [33 ب] المكيل مكيلا ولا عن (٤) الموزون موزوناً بل يعتاض عَرْضاً أو شيئاً (٥) يخالفه في الكيل أو (١) الوزن.

\*03 – قوله: "قبل تفرُّق" حاصله: أن الدين المستقر يصح بيعه لمن هو عليه بشرط قبض العوض في صورتين مذكورتين صريحاً في المتن (٧)، وبغير قبض العوض في صورة هي: ما إذا كان العوض (٨) معيناً يباع بالدين نسيئة، فتدبر (٩).

\* **٦٠ ع ص قوله: "ونحوِه**" كأجرة قبل استيفاء نفعها<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١٤٩ من الحاشية.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/ ١٤٤، والعبارة فيها تصرف. وانظر الحاشية رقم (١٦٩) من كتاب البيعاص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): ثمن.

<sup>(</sup>٥) في (س): نسأ.

<sup>(</sup>٦) في (س،م): و

<sup>(</sup>٧) في قوله: "وبيع مستقرًّ من نمن وقرض".

<sup>(</sup>٨) ليس في (هـ): العوض.

<sup>(</sup>٩) كأن بيعَ مكيل بموزون معين، وعكسه، صحَّ، وإن لم يقبـض عوضه بـالمجلس. انظر: شـرح المنتهـي للبهوتـي

<sup>(</sup>١٠) المفدر إلى بعد ١١٧٥

وتَصح إقالةٌ في سَلَمٍ \*٧٤ وبعضِه، بدون \*٨٤ قبض رأسِ مالـــه أو عوضِــه – إن تعذّر – في مجلسها.

وبفسخ يجب ردُّ ما أخَذ ، وإلا فمِثلُه ثم قيمتُه.

فإن أخذ بدلَـه ثمناً -وهو ثمن- فصرف. وفي غيره \* 14، يجوز تفرُّق قبل قبض \* ١٠٠.

ومن له سَلَمٌ وعليه سلمٌ من جنسه ، فقال لغريمه: "اقبضْ سَلَمي لنفسك" - لم يصحَّ لنفسه \*١٥ ولا للآمر. وصح: "... لي، ثم لك".

و: " أنا أقبضه لنفسي، وخُذه بالكيل الذي تُشاهد"، أو: "احْضُرْ \*٢٥ اكتيالي

<sup>\*</sup>٧٤ - قوله: "في سَلَم" أي: مسلم فيه.

<sup>\*</sup> **٤٨٠ قوله: "بدون...اخ**" أي: لا يشترط في صحة الإقالة قبض رأس مال السلم أو عوضه.

<sup>\*</sup> **٩٤ – قوله**: "وفي غيره" أي: ما ذُكر، أي: بأن كان العوضان أو أحدهما عَرْضاً (١).

<sup>\*•</sup> ٥- قوله: "قبل قبض" إن لم يتفقا في علة الربا، أو يكن عِوَضَ (٢) موصوف في ذمة (٣).

<sup>\* 1</sup> ٥ - قوله: "لم يصحَّ لنفسه" أي: القابض (١٠).

<sup>\*</sup>٢٥ - قوله: "أو: احْضُوْ" من باب قعد.

<sup>(</sup>۱) شرح المنتهى لابن النجار ۲۹۸/٤.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م): عرض.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) لأن قبضه لنفسه حوالة به ، والحوالة بالسلم لا تصح. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٩٤/٤-٢٩٥٠، كشاف القناع ٣٠٦/٣.

منه، لأقبضَه لك" - صح قبضُه لنفسه \*٥٣.

وإن تُرَكه بمكياله، وأقبضه لغريمه-صح لهما.

ويُقبل قولُ قابضٍ \* \$ ٥ جِزافاً في قدره - لكن: لا يتصرَّف في قدر حقه، قبل اعتباره.

لا قابضِ \*٥٥ بكيل أو وزنِ =

\*٣٥- قوله: "صح قبضه لنفسه" فقط، علم منه: أنه لا يكون قبضاً لغريمه حتى يقبضه له بالكيل، فإنْ قَبَضَهُ بدونه لم يتصرف<sup>(۱)</sup> قبل اعتباره؛ لفساد القبض، وتبرأ به ذمة الدافع، كما في الإقناع<sup>(۲)</sup>، ومنه تعلم: أنه لا مخالفة ح<sup>(۳)</sup> بين ما هنا وما تقدم<sup>(٤)</sup>؛ لأن صحة القبض تارة يقصد بها الكاملة أي: التي تفيد الدافع برأة الذمة والقابض حواز التصرف، وهي المنفية<sup>(٥)</sup> هنا بالمفهوم، وتارة يقصد بها مطلق ما يترتب عليها فائدةً ما وهي: التي دل عليها صريح كلامه المتقدم في الخيار في قوله: "ويصح جزافاً إن علما قدره"<sup>(١)</sup> فلم يتوارد الكلامان على شيء واحد حتى يحصل التخالف.

والذي مشي عليه في شرح الإقناع أنه: إمَّا؛ لأن السلم<sup>(۲)</sup> أضيــق مـن غـيره، أو أن ما في كُلِّ محل<sup>(۸)</sup> على رواية<sup>(۹)</sup> واستظهر الثاني<sup>(۱۰)</sup>.

\* **٤٥ - قوله: "قابض**" أي: بيمينه (١١).

**\*٥٥ قوله: "لا قابضٍ**" أي: ولا مقبض (١٢٠).

<sup>(</sup>١) زيادة في (هـ): فيه.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أي: حينئذ، وليست في (م) كلمة (ح).

<sup>(</sup>٤) أشار إليه المحشى في الهامش رقم (٦) من هذه الصفحة.

<sup>(</sup>٥) في (س): المنفعة.

<sup>(</sup>٦) المنتهى ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) في (هـ، س): المسلم.

<sup>(</sup>٨) في (م): يحل.

<sup>(</sup>٩) في(س): رويّة.

<sup>(</sup>١٠) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٠٩، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>۱۱) شرح المنتهى للبهوتي ۲/ ۹۸.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ٢/ ٩٨.

=دعوى غلطٍ ونحوه \*٥٦.

وما قبضه من دين مشترك - بإرث، أو إتلاف، أو عقد، أو ضريبة \*٥٧ سببُ استحقاقِها واحدٌ - فشريكُه مخيَّر بين أخذٍ من غريم أو قابض، ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، ما لم يستأذنه أو يتلفُّ: فيتعيَّن غريمٌ.

ومن استحقَّ على [غرمه] (١) مثل ما لـ فه قدراً وصفةً - حاليْنَّ، أو مؤجَّلَيْن أجلاً واحداً -تساقطا أو بقدر الأقل، لا إذا كانا أو أحدُهما دينَ سَلَم، أو تَعلَّق به حَقُّ \* ٥٨.

\* **٦٥ - قُوله: "ونحوه"** كسهو (٢٠).

\* **٧٥ - قوله:** "أو ضريبةٍ" الضريبة فعيلة (٢) من الضرب [جمعه] [34] أعراب"] (١) من قولهم: ضربت عليه خراجاً، جعلته عليه وظيفة؛ كما في المصباح (٥).

والوظيفة: ما يقدر من عمل ورزق وطعام وغير ذلك، و $^{(7)}$ وظفت $^{(8)}$ عليه العمل توظيفاً $^{(8)}$ ; قدَّرتُه $^{(8)}$ .

\* **١٥٠ قوله:** "أو تعلَق به حَقَّ" كبيع (١١) بعض (١١) مال المفلس لبعض غرمائه، وكبيع الرهن؛ لتوفية الدين لمن [هو] (١٢) له على الراهن دين غير المرتهن، فلا مقاصة إذاً (١٣)

<sup>(</sup>١) لعل الأصح: غريمه، كما في شرح المنتهى لابن النحار ٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهي لابن النجار ٢٩٩/٤، لأنه خلاف الظاهر. شرح المنتهي للبهوتي ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ق): فعلية، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصباح، مادة: (ض ر ب).

<sup>(</sup>٦) ليس في (م): و.

<sup>(</sup>٧) في (س): وضعت.

<sup>(</sup>٨) في (س): توضيعاً.

<sup>(</sup>٩) المصباح، مادة: (و ظ ف).

<sup>(</sup>۱۰) في (هـ، ق): لبيع.

<sup>(</sup>۱۱) ليس في (هـ، م): بعض.

<sup>(</sup>١٢) هذه الكلُّمة ليست في المصدر المنقول عنه، والأولى حذفها ليستقيم الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۳) في (س): أن.

=قال في المغنى: من عليها دين من حسس نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها؛ لأن قضاء الدين بما فضل (1) م (7).

\*90- قوله: "ومتى نوى مديون وفاء بدفع...اخ" فيه " إشارة إلى ما حققه الزركشي الشافعي في قواعده (أ) من أن النية تنقسم إلى نية التقرب، ونية القصد، فالأولى: تكون في العبادات وهو: إخلاص العمل لله وحده. والثانية: تكون في المحتمل للشيء وغيره، وذلك: كأداء الديون، إذا أقبضه (أ) من جنس حقه، فإنه يحتمل التمليك هبة، وقرضاً، ووديعة، وإباحة؛ فلا بد من نيةٍ تُميز إقباضه عن سائر أنواع الإقباض، ولا يشترط نية التقرب، انتهى (أ).

فقوله "ولا يشترط نية التقرب" أي: لا يشترط في صحة أداء الدين ونحوه: نية التقرب؛ بل قصد كون المدفوع وفاءً إلا في حصول الثواب؛ فإنه لابُدَّ فيه من نية التقرب، وهو معنى قول أصحابنا وغيرهم في الأصول: ومن الواجب ما لا يثاب عليه، كردِّ وديعةٍ، وقضاء دينٍ، إذا فعل مع غفلة، أي: عن نية التقرب؛ لأنّها التي يترتب الثواب عليها (٧٠) ولهذا قال النووي: في شرح (٨) مسلم: الأعمال ضربان:

ضرب تشترط النية لصحته، وحصول الثواب فيه، كالأركان الأربعة وغيرها مما أجمع العلماء على أنه لا يصح إلا بنية.

وضرب: لا تشترط النية لصحته لكن تشترط لحصول الثواب، كالأوقاف والهبات

<sup>(</sup>١) أي: بما فضل من القوت. انظر: المغني ٢٤٨/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية البهوتي على المنتهي ق/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ليست في غير (ق).

<sup>(</sup>٤) واسمه: المنثور في القواعد، صنفه بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، المولود في عام ٧٤٥هـ والمتوفى سنة ٧٩٤هـ، وقد ذكر في كتابه هذا قواعد الفقه، وما يتعلق بها من المواضيع والصوابط، مرتباً ذلك كله على حروف المعجم. مطبوع بتحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد.

<sup>(</sup>٥) في (س): أقبص وفي (هـ، م): قبضه.

<sup>(</sup>٦) المنثور في القواعد ٣/٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح الكوكب المنير ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٨) ليس في (ق): شرح.

# وإلا \*٠٠: فمتبرِّعٌ. وتكفى نية حاكم وَفَّاهُ \*٢١ قهراً من مديون.

=والوصايا ورد الأمانات [34 ب] ونحوها، انتهى (١). فقوله: "لا تشترط النية لصحته" أي: نية التقرب ؛ لأنها المشترطة (٢) [في حصول] (١) الثواب.

فظهر لك: أنه لامنافاة بين اشتراطهم النية في وفاء الدين ونفيهم حاجته إليها؛ لأن النية المشترطة هي: نية القصد، والمنفية (٤): نية التقرب، وهذا ظاهر لمن تدبر، والله أعلم.

\* ١٠٠٠ قوله: "والا... الخ" أي: وإن لم ينو الدافع الوفاء فمتبرع.

وفهم منه: أنه لابد من نية وفاء الدين. وأمَّا قولهم في الأصول: ومن الواحب ما لا يثاب عليه، كنفقة واحبة، ورد وديعة، وغصب، ونحوه، إذا فعل مع غفلة، فمرادهم: مع غفلة عن نية التقرب لا عن نية الوفاء والرد مثلاً؛ لأن الثواب على الأولى أعيني: نية التقرب، دون الثانية؛ إذ قد توحد مع إكراه مثلاً، يدل على ذلك قوله في مختصر الأصول (٥) بعد ما تقدم: لعدم النية المرتب عليها الثواب، انتهى (١).

وهي نية التقرب إلى الملك الوهاب فلا تنافي بين الكلامين خلافاً لما توهم (١) م ص (٨). تتمة (٩): من عليه دين لا يعلم به رَبُّه، وجب عليه إعلامه به، ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة، لا بدونها، قال ابن رجب:إذا لم يكن عَيَّنَ [له (١٠) وقت الوفاء؛ فيقوم مقام المطالبة (١١)](١١).

<sup>(</sup>١) لم استطع الوقوف عليه في شرح النووي على صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (س): المشروطة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): لحصول.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): هي.

<sup>(</sup>٥) واسمه الكوكب المنير، ويسمى مختصر التحرير أو المحتصر في الأصول، ألفه العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، صاحب المنتهى، وقد المحتصر فيه كتاب "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للقاضى علاء الدين المرداوي.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الكوكب المنير ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٧) في (هـ، م): توهمه.

<sup>(</sup>٨) أنظر: شرح المنتهى للبهوتي ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٩) في (ق): قوله.

<sup>(</sup>١٠) ليست في (س): له.

<sup>(</sup>١١) أي: إذا عيِّن له وقت وفاء؛ فإنه يقوم مقام المطالبة بالدين. انظر: القواعد لابن رحب القاعدة رقم (٤٢) ص ٥٢ - ٥٣.

<sup>(</sup>١٢) ليس في (ق).

"القرّْض": دفعُ مالِ \* 1 إرفاقاً \* ٢ لمن يَنتفع به، ويردُّ {بدلَه من المرَافق} المندوبِ إليها \* ٣، ونوعٌ من السلف \* ٤.

فإن قال معطٍ: "ملَّكتُك"، ولا قرينةَ على درِّ بدلٍ - فقولُ آخذِ بيمينه: "إنه هبةٌ".

#### باب: القرض

\*١- قوله: "دفعُ مال...اخ" يشمل (١) العارية، والهبة، فأخرجهما بقوله: "ويردُّ بدلَه" أو يفسَّر قوله: "مال" بتمليك (٢) فتخرج العارية، لأنَّها إباحة المنافع، وتخرج الهبة بالقيد المذكور.

[وبخطة أيضاً على قوله: "دفع مال"](") أي: وأمَّا دفع المنفعة فعارية(نا).

\*٢- قوله: "إرفاقاً" مفعول لأجله، أو حَالٌ من الدفع.

\*٣- قوله: "المندوب إليها" ويجوز أخذُ جُعلٍ على اقتراضه له بجاهه (°) لا على ضمانه له (۱) كما في الإقناع (۷).

\*3 - 30 السلف" لشموله له وللسلم في السلف الشمولة له وللسلم السلف الشمولة له وللسلم السلف الشمولة له وللسلم السلف السل

<sup>(</sup>١) في (س): شمل.

<sup>(</sup>٢) في (ق): بتمليكه. وفي (ر): يتملكه.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٤) قال في الإقناع: "ولا يصح قرض المنافع، وحوَّزه الشيخ، مثل: أن يحصد معه يوماً، ويحصد الآخر معه يوماً، ويُسكنه داراً ليسكنه آخر بدلها" ٢/ ١٤٧. قال البهوتي في كشاف القناع بعده: كالعارية بشرط العوض. ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٥) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط. كشاف القناع ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٢/٩٤١.

<sup>(</sup>۸) شرح المنتهى للبهوتي ۹۹/۲.

وشُرط علمُ قدرِه \*٥، ووصفُه، وكونُ مُقرِضٍ يصح تبُّرعه. ومن شأنه \*٦ أن يصادف ذمةً.

#### ويصح في كل عين يصح بيعُها، إلا بني آدم.

\*٥- قوله: "علمُ قدره" أي: بمُقَدَّر مَعروفٍ (١).

\*٦- قوله: "ومن شأنه...الخ" قال في الحاشية: أي [35] أ]: من شرطه ذلك (٢) ثم ذكر ما يأتي في اللقيط أنه يجوز الاقتراض على بيت المال؛ لنفقة اللقيط، وأن للناظر الاستدانة على الوقف (٦).

قال في شرح الإقناع: قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني فلا يُلْزُم المقترض الوفاء من ماله، بل من رَبع الوقف، وما يحدث لبيت المال. أو يقال لا يتعلق بذمته رأساً، وما هنا بمعنى الغالب، فلا تَرِدُ المسائل المذكورة؛ لندرتها، انتهى (٤).

ويظهر لي: أن الأولى تشبيه الناظر والإمام بالوكيل لا بسيد الجاني، لأن سيد الجاني قد يسقط عنه الدين بموت الجاني مثلاً، فلا ينبغي أن يقاس عليه الناظر، والإمام، بل هما فيما اقترضاه لما ذُكِرَ كالوكيل إذا اشترى لموكله بثمن في ذمته، وقد صرَّحوا<sup>(٥)</sup> بضمان الوكيل في الحالة المذكورة<sup>(٢)</sup>، فكذا ينبغي ضمان الناظر والإمام، فتدبر.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية البهوتي ق/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣١٣/٣ - ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) في (ق): "مرحوا". وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإنصاف ٥/٩٨٩ - ٣٩٠.

ويتمُّ \*٧ بقبول، ويُملك ويَـلزم بقبِض. فلا يَملكُ مقرِضٌ اســـرّجاعَه إلا إن حُجر على مقترض لفلَس. وله طلبُ بدلِه.

وإن شرَط ردَّه بعينِه لم يصحَّ \* ٨. ويجب قبولُ مِثليٌ \* ٩ رُدَّ: ما لم يتعيَّب \* ١٠ أو يكنْ فلوساً، أو مكسَّرةً \* ١١ - فيحرِّمها السلطانُ \* ٢١ - فله قيمتُه \* ١٣ وقتَ قرضٍ من غير جنسه، إن جَرَى فيه ربا فضلٍ. وكذا ثمنٌ لم يُقبض، أو طلب ثمن بردِّ مبيع .

ويجب ردُّ مثلِ فلوس غلتْ أو رخُصت \*٤ أو كسدتْ \*١٥، ومثلِ مَكيل أو

<sup>\*</sup>٧- قوله: "ويتمُّ" أي: عقده.

<sup>\*</sup>٨- قوله: "لم يصحَّ" يعنى: الشرط.

<sup>\*</sup>٩- قوله: "ويجب قبولُ مثليٌّ" يعني: ولو تغير سعره.

<sup>\* •</sup> ١ - قوله: "ما لم يتعيّب" كحنطة ابتلت وعفنت أي : فسدت (١) من النداوة (٢) فله طلب مثل سليم.

<sup>\*</sup> ١ ١ - قوله: "أو مكسَّرةً" أي: أو مغشوشة.

<sup>\*</sup> ٢ ١ - قوله: "السلطان" أي: أو نائبه.

<sup>\*\*</sup> ۱۳ - قوله: "فله قيمتُه" أي: المذكور من الفلوس، والمكسرة (٢) التي منع السلطان المعاملة بها، فتدبر.

<sup>\*</sup> ١٤ - قوله: "أو رخصت "أي: لم تَنْفَقْ لقلة الرغبات.

<sup>\*</sup> ١ - قوله: "أو كسدت اي: بلا منع السلطان.

<sup>(</sup>١) في (س): ندت.

<sup>(</sup>٢) في (س): البداوة.

<sup>(</sup>٣) في (س): المكسورة.

موزون. فإن أعْوَزَ\*١٦ فقيمتُه يـومَ إعـوازِه \*١٧، وقيمــةِ غيرهمـــ١٨١. فجوهــرٌ ونحوهــرٌ ونحوهــرٌ مثلُ كيل مَكِيل دُفع وزناً.

ويجوز قرضُ ماء كيلاً، ولسقي مقدَّراً بأنْبُوبةٍ \* ٢٠ أو نَحوهـا، وزمنِ من نَوبـةِ غيره، ليَرُدَّ عليه مثلَه من نَوبته وخبز وخمير عدداً، وردُّه عدداً بلا قصدِ زيادةً.

ويثبُت البدلُ حالاً وَلُو مع تأجيله. وكذا كُلُّ حالٌ أو حَلَّ.

ويجوز شرطُ رهنٍ فيه وضمينٍ \*٢١، لا تأجيلٍ \*٢٢، أو نقصٍ في وفاء، أو جرِّ نفع. كِأَنْ يُسكنَه دارَه، أو يقضيَه خيراً منه \*٣٣ أو ببلدٍ آخرَ \*٢٤.

<sup>\*</sup>١٦- قوله: "فإن أعْوَزَ" أي: عجز، مجرده عوز (١) كفرح، قلَّ فلم يُوجَد.

<sup>\*</sup> ١٧٠ - قوله: "يوم إعوازه"؛ لأنه وقت ثبوتها في الذمة (٢٠).

<sup>\*</sup> ١٨٠ - قوله: "غيرهما" أي: المكيل (٣) والموزون (١٠).

<sup>\*</sup> ١٩ - قوله: "ونحوه" أي: مما لا ينضبط.

<sup>\* •</sup> ٢ - قوله: "بأنبُوبةٍ"في المصباح: الأنبوب: ما بين الكعبين من القصب والقناة (٥).

<sup>\*</sup> ٢١ - قوله: "رهن فيه وضمين " ينبغي، تقييدهما بمعينين كما في البيع (١).

<sup>\*</sup> **٢٢ - قوله**: [ 35 ب] "**لا تأجيل**" أي: لا يجـوز شـرط التـأجيل، أي: لا يجـوز الإلزام به (<sup>۷)</sup>.

<sup>\*</sup> ٢٣ - قوله: "خيراً منه" أي: في الصفة كُصِحَاح عن مُكَسرةٍ.

<sup>(</sup>١) في (ق): عوزه.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): الوكيل.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي للبهوتي ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) المصباح، مادة (ن ب ب). وقال في المعجم الوسيط: "الأنبوب، والأنبوبة: ما بين العقدتين في القصب والقناة، والأنبوب: كلُّ مستدير أحوف كالقصب". مادة: (ن ب ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣١٦-٣١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٨) المغني ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٩) شرح المنتهى للبهوتي ١٠٢/٢.

وإن فعَله \*٢٥ بلا شرطٍ، أو أهـدَى لـه بعـد الوفـاء، أو قضَـى خيراً منـه بـلا موطأةٍ؛ أو عُلمت زيادتُه لشهرة سخائه \*٢٦ – جاز: لأن النبي صلى الله عليه وسـلم اسْتسلَفَ فرَدَّ \*٢٧ خيراً منه \*٢٨، وقال: "خيرُكم أحسنُكم قضاءً".

وإن فعل قبل الوفاء: {ولم} ينو احتِسابَه من دينه أو مكافأتَه لم يُجزْ، إلا إن جرتْ عادةٌ بينهما به قبل قرضٍ. وكذا كلُّ غريم. فإن استضافه \*٢٩ حَسب له ما أكل \*٣٠.

<sup>\*</sup> ٢٥٠ - قوله: "وإن فعَله" أي: ما يحرم اشتراطه؛ كأن أسكنه داره بعد الوفاء أو (١) قضاه ببلد آخر بعد الوفاء، شرحه (٢).

<sup>\*</sup>٢٦- قوله: "سخائه" وكرمه.

<sup>\*</sup> ٢٧ - قوله: "بكر أَ"(٢) أي: فَتِيِّ<sup>(٤)</sup> من الإبل<sup>(٥)</sup>.

 $<sup>*^{(1)}</sup>$  السن التي بين الثنية والناب أي: رباعية، كثمانية  $^{(1)}$  السن التي بين الثنية والناب

<sup>\*</sup> ٢٩ - قوله: "فإن استضافه" مقرّض، لا في دعوة عامة (^).

<sup>\* •</sup> ٣ - قوله: "ما أكل" أي: إلا إن حرت عادة بينهما بذلك قبل القرض، كما في شرح الإقناع<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (س): و.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) لم تكتب كلمة "بكراً" في متن المنتهى المحقق، وقد أثبتها وأبقيت عليها لأن المحشي أوردها وتابع فيها ما في الشروح.

<sup>(</sup>٤) في (س، م): فتياً.

<sup>(</sup>٥) قال في المصباح: "البَكْرُ: بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل". مادة: (ب ك ر).

<sup>(</sup>٦) في (س): الثمانية.

<sup>(</sup>٧) انظر: حاشية الخلوتي ١/ ل ١٥٥/ ب.

<sup>(</sup>۸) فإنه كغيره ممن لا دين له عليه.انظر المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٣١٤، كشاف القناع ٣١٩/٣. شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ١٠٢–١٠٣.

<sup>(</sup>٩) كشاف القناع ٣/ ٣١٨.

ومن طولِب ببدل \* ٣١ قرضٍ أو غصبٍ، ببلد آخرَ. لزمه، إلا ما لحمله مَتُونةٌ، وقيمتُه ببلد القرض أنقصُ، فلا يلزمه إلا قيمتُه بها \*٣٢.

\* ٢٦- قوله: ["ومن طولب ببدل... الخ"] (١٠(٢) اعلم أن البدل المطلوب بغير بلد القرض إما: أن يكون لحمله مؤنة، أو: لا، وعلى كِلاً التقديرين: إما: أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد، أو: أنقص، أو: مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها: وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤنة بصوره الثلاث، أو كان له مؤنة؛ لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو مساوية.

ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي: ما إذا كان لحمله مؤنة، وقيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل ببلد الطلب.

ويعايا بها فيقال: لنا مثلي وحب فيه رد القيمة.

[وبخطه أيضاً على قوله: "ببدل قرض" قلت:ومثله ثمن في ذمه ونحوه، م ص<sup>(۳)</sup>](<sup>(۱)</sup>:

\* ٣٢ – قوله: "بها" أي: بلد القرض (°).

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): ومثله ثمن في ذمة ونحوه.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٥) انظر:شرح المنتهى للبهوتي ١٠٣/٢.

ولو بذله \*٣٣ المقترضُ أو الغاصبُ-ولا مَنُونة لحمله لزم قبولَه مع أمنِ البلد والطريق .

\*٣٣- قوله: "ولو بذله" أي: بذل ما في ذمته من مثل أو قيمة [بخلاف ما إذا كان المغصوب باقيا، فلا يجبر ربه على قبول بدله بحال، لا مع المؤنة، ولا مع عدمها، ولا مع الأمن أو الخوف، كما في [ 36\ أ] الإقناع (١)](١)، فتدبر.

[وبخطه أيضاً على قوله: "ولو بذله"] (٣) فيه الصور الست (٤) السابقة فيلزم قبول البدل في ثلاث منها بشرط، وهي: ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤنة، سواء كانت قيمته (٥) ببلد نحو (١) القرض أزيد أو أنقص أو مساوية، والشرط: أمن بلد البذل والطريق.

ولا يلزم القبول في الثلاث الباقية، أعني: ما لحمل البدل فيها مؤنة، سواء كانت قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو أنقص، أو مساوية (٧).

تتمة (<sup>(۱)</sup>): من اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئاً (<sup>(۱)</sup>) فخرجت زيوفاً فالبيع حائز ولا يرجع عليه (<sup>(۱)</sup>) بشيء نصاً (<sup>(۱۱)</sup>).

<sup>(</sup>١) الاقناع ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أحره في (ر) إلى نهاية الحاشية (٣٣) وقبل قوله: تتمة.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر)، وكتب بدلاً عنه: "و".

<sup>(</sup>٤) في (ق):البيت.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) هنا جاء في (ر) بالسقط الذي سبق الإشارة إليه في أول هذه الحاشية.

<sup>(</sup>٨) في (ق): قوله.

<sup>(</sup>٩) في (ق): شا.

<sup>(</sup>١٠) ليس في(س): عليه.

<sup>(</sup>١١) قال في المغني ٣٩٥/٤: قال أحمد فيمن اقترض من رجل دراهم وابتاع بها منه شيئاً فخرجت زيوفـاً، فـالبيع جائز ولا يرجع عليه بشيء. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣١٥/٤.

"الرَّهنُ": تَوثِقهُ دَينٍ \*1 بعَين \*٢ يمكن أخِذُه \*٣ أو بَعْضُه منها أو ثمنِها. و "المَرْهونُ": عينٌ معلومةُ جُعلت وثِيقةً بحقٍّ يمكن إستيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنِها.

وتصح زيادةُ رهن \*٤- لا دينه - ورهنُ ما يصح بيعه \*٥، ولو نقداً، أو مؤجَّراً \*٦، أو معاراً \*٧.

ويسقط ضمانُ العارية \*٨.

#### باب الرهن

\*١- قوله: "تَوثِقُه دَيْنِ" أي: جعلها وثيقة بدين.

\*٢- قوله: "بعَين" لا دين أو منفعة (١).

\* $\mathbf{7}$  قوله: " $\mathbf{2}$  أخذُه" أي: بأن يكون ( $\mathbf{7}$  مالية يصح بيعها ( $\mathbf{7}$ ).

\* 3 - قوله: "وتصح زيادة رهن أي: مرهون (٤)، إطلاقاً للمصدر على اسم المفعول.

\*٥- قوله: "ورهن ما يصح بيعه" أي: من الأعيان دون المنافع بقرينة ما قدمه

بقوله: "توثقة دين بعين...الخ" فتدبر.

\*٦- قوله: "أو مؤجَّراً" يعني: لمستأجر (°) أو غيره.

\*٧- قوله: "أو مُعَاراً" أي: لمستعير أو غيره.

\*\lambda = قوله: "العارية" اذا رهنت (٢) عند مستعير و لم يستعملها، [ولو بإذن] (٧) راهن (٨)، كما سيأتي (٩).

<sup>(</sup>۱) شرح المنتهي للبهوتي ۱۰۳/۲.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في جميع النسخ، ولو عدلت إلى: "تكون" لكان المعنى أوضح.

<sup>(</sup>٣) فخرج بذلك أم الولد ونحوها مما لا يصح بيعه. انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في (م): رهون.

<sup>(</sup>٥) في (م) المستأجر.

<sup>(</sup>٦) في (ق): هنت.

<sup>(</sup>٧) في (ر): و لم يأذن.

<sup>(</sup>٨) فإن استعملها ولو بإذن راهن ضمنها. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٤/٢، حاشية الخلوتي ١/ك٥٦/أ.

<sup>(</sup>٩) انظره في الحاشية رقم (١١٥)، (١١٧)، ص ٢ بهري بهر به

أو مَبيعاً غير مَكيلٍ وموزون ومعدود ومذروع ، قبل قبضه ، ولو على ثمنه .

أو مُشاعاً \*٩ . وإن لم يرض شريك \* ١٠ ومُرْتَهِن بكونه بيد أحدِهما أو غيرهما - جعله حاكم بيد أمين أمانةً أو بأجرة، أو آجَرَه.

أو مكاتباً \*11، ويُمكَّن من كسب. فإن عجز فهـ و كسبُه رهـن \*11. وإن عَتق فما أَدَّى بعد عقدِ الرهن رهن .

أو يُسرعُ فسادُه بمؤجَّل. ويباع، ويُجعل ثمنُه رهناً.

أو قِنَّا مسلماً لكافر: إذا شُرط كونُه بيد مسلم عدل . وكُتبَ حديث وتفسير،

\* 9- قوله: "أو مُشاعاً" أي: ولو بعض نصيبه من مشاع، كأن يرهن نصف نصيبه، أو نصيبه من معين، كأن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه (١) لشريكه أو غيره ولو مما(٢) يمكن قسمته، وبطلت إن وقع البيت لغير راهن.

\* ١٠ - قوله: "وإن لم يرض شريك" أي: في منقول (٣).

\* 1 1 - قوله: "أو مكاتباً" أي (٤): أو مدبراً و (٥) معلقاً عتقه بصفة لا توجد قبل حلول الدين ولو احتمالاً، وعتق إن وجدت (٢).

\* ٢ - [قوله: "فهو وكسبُه رهنٌ" لأنه غاؤه (٧).

<sup>(</sup>١) في (هـ،ق، س): يعينه. وما أثبته أصح، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ق،س): ما.

<sup>(</sup>٣) في (س): مفقود.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ق): بطل رهن إن حرج من الثلث، وإن حرج بعضه فلذلك فيه وإلا بقي تدبر من هـ.

<sup>(</sup>٥) في (س،م): أو.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهي لابن النحار ٢٠/٤.

لا مصحفاً \*١٣.

وما لا يصح بيعُه، لا يصح رهنُه. سوى ثمرةٍ قبل بُدو صلاحِها، وزرعٍ أخضرَ \* 1 بلا شرط قطعٍ، وقِن دون ولدِه ونحوه. ويباعان، ويختص المرتهِنُ بما يَخُصُ المرهونَ: من ثمنِها \* 10.

ولا يصح بدون إيجاب وقبول، أو ما يدُلُّ عليهما.

\* 1 - قوله: "من ثمنها"ففي جارية مرهونة ذات ولد [36 اب] قيمتها] (٢) مع كونها ذات ولد، مائة، وقيمة الولد خمسون، فحصتها ثلثا الثمن، ولمرتهن لم يعلم الولد الخيار.

<sup>\*</sup> ١٣٠ - قوله: "لا مصحفاً" يعنى: ولو لمسلم (١).

<sup>\*</sup> ١٠ - قوله: "أخضرً" أي: قبل اشتداد حبه.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) مكرر في (س).

فصل "-وشُرط: ١، ٢، ٣ - تنجيزُه، وكونُه مع حقّ \*١٦ أو بعده، وثمن يصح بيعُه \*١٧.

ع - وملكه ولو لمنافعِه \*١٨، بإجارة أو إعارة ، بإذنِ مؤجِّر ومُعير. ويملكان الرجوعَ قبل إقباضِه \*١٩، لا في إجارة لرهن \*٢٠ قبل مدتِها. ولمعيرٍ طلبُ راهنِ بفكّه مطلقاً \*٢١.

## فحل: [شروط الرمن]

\* **١٦ - قوله (١**): "مع حقِّ" أي: مع وجوبه.

\* ١٧٠ - قوله: "وممن يصح بيعه" المراد به: كونه حائز التصرف: وهو الحرُّ المكلف الرشيد، فيشمل وليُّ اليتيم، ويخرج المكاتب والعبد المأذون له، وقد أشار المص في شرحه إلى ذلك(٢).

\*١٨٠ - قوله: "لو لمنافعه" المراد: ما يعم الانتفاع؛ ليشمل المعار (٦).

\* ٩ ١ - قوله: "قبل إقباضِه" أي: الرهن، والفاعل المثنى محذوف (١٠).

\* • ٢ - [قوله: "إجارة لرهن" أي: لأَجَلِ] (١٥)(٠).

\* ١ ٢ - قوله: "مطلقاً" أي: عَيَّن مُدَّة [العَّاريةَ والرهن] (٧) أو لا ، حالاً كان الدين أو لا ، في مَحلِّ الحق أو قبله؛ لأنَّ العارية لا تلزم ش (٨)، وأما المؤجر فلا رجوع له قبل مضى مدة الإجارة للزومها.

<sup>(</sup>١) زيادة في (م، ب): وكونه.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٣٢٦، حاشية الخلوتي ل/ ١٥٦/ ب.

<sup>(</sup>٣) في (س): المعاد. حاشية الخلوتي ١/ ل ١٥٦/ ب، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): المحذوف.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ق،ر).

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٦/ ب.

<sup>(</sup>٧) في (م،س): الرهن والعارية.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س): "ش"، ويقصد شرح المنتهى للبهوتي ٢/٦٠١ حيث نقل المحشى عنه ماسبق، وانظر: حاشية الحلوتي ١/١٠٦/ب.

وإن بيعَ \*٢٦: رَجع بمثلِ مثليِّ \*٢٣، وبالأكثرِ \*٢٤ من قيمة متقوَّم أو ما بيعَ به. والمنصوصُ \*٢٥: "... بقيمته".

وإن تلف: ضَمنَ المعارَ \*٢٦، لا المؤجَّرَ.

٥، ٦- وكونُه معلوماً جنسُه وقدرُه وصفتُه، وبدين واجبِ أو مآلُه إليه.

\* ٢ ٢ - قوله: "وإن بيعً" أي : المُعَارُ أو المُؤَجَّرُ، أي: باعه الحاكم إن لم يأذن ربه؛ لأنه مقتضى (١) عقد الرهن. شرح إقناع (٢).

\*٣٧ – قوله: "رَجع بمثل مثليٌّ...الخ" أي: مُؤجِرٌ ومُعيِرٌ.

\* **٢٤ ٧ - قوله: "وبالأكثر...الخ**" هذا ما قدمه في التنقيح (٣) وحزم بـ في الإقنـاع (١٠) فيكون هو الصحيح، والله أعلم (٩)(١).

\* ٢٥ - قوله: "والمنصوصُ... الخ" صحَّحَه في الإنصاف (٧).

\*٢٦- قوله: "وإن تلف: ضَمنَ المعارَ...اخ" لا يعارض هذا ما تقدم في قوله: ["ويسقط ضمان العارية (٨٠)"، لأن ما تقدم فيما] (٩) إذا (١٠) رهنها (١١) المعير للمستعير، وما هنا فيما إذا رهنها المستعير، فالعارية في الصورة الأولى قد انقطعت برهنها عنده فسقط ضمانها، وفي هذه الصورة: العارية مستمرة حتى بعد الرهن؛ لانتفاع المستعير بها في ذلك، فتدبر.

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): فقد.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) التنقيح ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٤٠٤، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ١٠٧، وانظر: الإنصاف ٥/٤١-٩٤١.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س): "قدمه. أي: المنقح". وفي (م): "وبخطة: قدمه في التنقيح".

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٥/ ١٤٨، وانظر: كشاف القناع ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>A) انظر الحاشية رقم (A) من باب الرهن.

<sup>(</sup>٩) ليس في (هـ، م، س).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ، م): أو.

<sup>(</sup>۱۱) في (س): رهن.

فيصح بعين مضمونة، ومقبوض بعقد فاسد \*٢٧، ونفع إجارة في ذمة . لا بدية على عاقلة. وجُعلٍ قبل حولٍ وعملٍ -ويصح بعدَهما- ولا بدينِ كتابة، وعُهدةِ مَبِيع، وعوضٍ غير ثابت في ذمة: كثمن وأجرةٍ معيَّنيْنِ؛ وإجارةِ منافعَ معيَّنةٍ: كدار ونحوها \*٢٨، أو دابةٍ لحملٍ معيَّن إلى مكان معلوم.

ويحرُم-ولا يصح-رهنُ مالِ يتيم لفاسق \*٢٩. ومثلُه \*٣٠ مكاتبٌ ومأذونٌ له.

\* **٢٧ - قوله: "ومقبوض بعقد فاسدِ"** من عطف الخاص على العام؛ دفعاً لتوهم عدم صحة الرهن هنا، عقوبة لهما<sup>(۱)</sup>، ع<sup>(۲)</sup>.

\* **١٨٠ - قوله: "كدار ونحوها"** لعدم تعلقه بالذمة (٢) في هــذه الصور (١) [37 أ] لا حالاً ولا (١) مآلاً، لأن الإجارة تنفسخ بتلف هذه الأعيان، شرحه (٢).

\* ٢٩ - قوله: "لفاسق" لأنه تعريض به (٧) للهلاك (^)

[وبخطه أيضاً على قوله: "لفاسق" أي:](٩) ويصح لمصلحة إن كان بيد عدل.

\* • ٣- قوله: "ومثله" أي: مثل اليتيم.

<sup>(</sup>١) في (س): لما

<sup>(</sup>٢) ليس في (ق): ع. قلت: ولم يظهر لي مواده من رمزه بحرف "ع" فقد راجعت الشروح والحواشــي الــتي ينقــل عنها المحشي فلم أحد شيئاً. وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٠٧/٢، كشاف القناع ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م): في الذمة.

<sup>(</sup>٤) في (س، م): الصورة.

<sup>(</sup>٥) لم يكتب في (س): لا.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٢٨/٤ فقد نقـل عنـه بتصـرف، وانظـر المسـألة في: شـرح المنتهـى للبهوتـي ١٠٧/٢

<sup>(</sup>٧) ليس في (س): به.

<sup>(</sup>۸) شرح المنتهى للبهوتي ۲/۲۰٪.

<sup>(</sup>٩) ليس في (ق).

وإن رَهن ذميٌّ عند مسلم خمراً بيد ذميٌّ، لم يصحَّ. فإن باعها الوكيل ٣١٠: حَلَّ ٣٢، فيقبضُه ٣٣٠ أو يُبرىءُ.

\* ٢٦- قوله: "فإن باعها(١) الوكيل" أي: صورة(٢).

\*\*  $\mathbf{77}$  - قوله: "حَلَّ" أي: حل (٢) لربِّ الدين أخذُ دينه من (٤) ثمنها (١٥)(٠).

\*٣٣- قوله: "فيقبضُه" وإن لم يكن رهن<sup>(٧)</sup>.

(١) ليس في غير (ق): فإن باعها.

<sup>(</sup>٢) في (م): "صوت". قال البهوتي في شرح المنتهى بعده: "أي الذمي التي هي عنده، أو باعها ربها" ٢/٧٠١.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س، م): حلَّ.

<sup>(</sup>٤) في (س): منه.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س): ثمنها.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٣٢٩، شرح المنتهي للبهوتي ٢/١٠١-١٠٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ١٠٧.

فصل -ولا يلزم -إلا في حقّ راهن- بقبض، كقبض مَبِيع، ولو ممن اتّفقا عليه \* ٣٤.

ويُعتبر فيه \*٣٥ إذنُ وليِّ \*٣٦ أمرٍ \*٣٧ لِمن جُن ونحوِه \*٣٨، وليس لورثــة

فحل: [حكم لزوم الرمن بالقبض ونحوم]

\* \* \* \* \* - (1) قوله: "ولو ممن اتَّفقا عليه" وعبد راهن، وأم ولده كهو، بخلاف مكاتبه (۲) وعبده المأذون له (۲).

\* ٢٥ - قوله: "ويُعتبر فيه" أي القبض (١٠).

\* ٣٦٠ - قوله: "إذَنُ وليِّ" [لأنه نـوع تصـرف، فيـأذن (٥) لمصلحـة، كإتمـامَ بيع (١) شُرِطَ فيه إن كان حظَّ، ومِثْلَه مَنْ سَفُهُ (٧) بعد رشده (٨)(٩).

\*٣٧٠- قوله: "ولِّي] (١٠) أمر" أي: حاكم (١١).

\*٣٨- قوله: "ونحوه" كمبرسم (١٢).

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): قوله: وكل.

<sup>(</sup>٢) في (س): مكاتب.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ١٠٨، حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٧/ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٣٣٠، شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (س): قوله.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س): مع.

<sup>(</sup>٧) في (س): بنفعه.

<sup>(</sup>٨) في (ق): رشد.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/ ٣٣٢، شرح المنتهي للبهوتي ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) أخر عن موضعه في (ق) ووضع في نهاية الحاشية رقم (٤٠).

<sup>(</sup>۱۱) شرح المنتهى للبهوتي ۲/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٣٢/٤.

والمبرسم: بفتح السين اسم مفعول، وهو لفظ مُعرّب من البرسام (بكسر الراء): المصاب بمرض البرسام، وهـو التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبـد والقلب، ويعرف أيضاً بالجرسام، وقـد يُصـاب المبرسم بارتفاع الحرارة فيهذي. ويسمى بمرض ذات الجنب. والمبرسم في اصطلاح الفقهاء: الذي يهذي في كلامه. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٠٠، المعجم الوسيط، مادة (برس م)، القاموس الفقهي ص ٣٦.

إقباضُه وثُمَّ غريمٌ لم يأذن \*٣٩.

ولراهن الرجوعُ \* • ٤ قبله، ولو أذن فيه. ويبطُل إذنه بِنَحو إغماء \* ١٤ وخَرَسِ \* ٢٤.

وإن رهنَه ما بيده -ولو غصباً- لزم ، وصار أمانةً.

واستدامةُ قبضٍ شرطٌ للزوم، فيُزيلُه أخذُ راهن بإذن مرتَهِن –ولو نيابـةً {لـه}-وتخمُّر عصير. ويعودُ بردِّه وتخلُّلِ، بحكم العقد السابق \*٣٤.

\* ٢٩٠- قوله: "لم يأذن" أي: في إقباضه لمرتهن، ولو كان قد وُجِدَ الإذنُ من الراهن؛ لبطلانه بموته (١)(٢).

\* . ٤ - قوله: "ولراهن الرجوعُ" أي : الفسخ، وله التصرف أيضاً، وبطل رهن عالم المنعه ابتداء كبيع وعتق (٣)(٤).

\* 1 ٤ - قوله: "بِنَحو إغماء" أي: و (°) حجر لسفه (۱). وتنتظر إفاقة مغمى عليه، وليس لأحد تَقْبيضُهُ؛ إذ المغمى عليه لا تثبت عليه ولاية (۷).

\* \* \* \* - قوله: "وخَرَسٍ" أي: لم تفهم إشارته، وإلا لو كان كاتباً فكناطق (^).

\* **٣٤ – قوله:** "بحكم العقد السابق" فلو تَحَمَّر قبل لزومه بَطَلَ ، و لم يَعُد بلا عقد جديد (٩).

<sup>(</sup>١) ليس في (س): بموته.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) هنا جاء في (ق) بما أخره عن موضعه في الحاشية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٥) في (ق): أو.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (هـ، م): قوله.

<sup>(</sup>٧) في (هـ): الولاية. وانظر المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٣٣/٤، شرح المنتهى للبهوتي ١٠٨/٢ – ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٣٥/٤ - ٣٣٦.

وإن آجَرهُ أو أعارهُ لمرتَهن أو غيره بإذنه، فلزومُه باق.

وإن وهبه ونحوُّه بإذنه: صح، وبطل الرهن.

وإن باعه بإذنه -والدينُ حالُّ- أُخِذ من ثمنه.

وإن شُرط في مؤجَّل رهنُ ثمنه مكانَه: فُعِل \* £ £ ، وإلا: بطل وشرطُ تعجيلِه لاغ \* 6 £ .

وله \*٣٤ الرجوع فيما أَذن فيه، قبل وقوعه \*٧٤.

\* **3 3 - قوله**: "فُعِل" أي: وجب الوفاء بالشرط، فإذا بيع كان ثمنه رهناً مكانه من غير احتياج إلى عقد (١).

\* ع ع - قوله: "لاغٍ" أي: ويكون ثمنه رهناً مكانه (٢).

\* **٦٤ – قوله**: "وله" أي: للمرتهن (٢٠).

\*٧٤ - قوله: "قبل وقوعه" وقُبِلَ قَولُ مرتهن في عدم إذن ، وقول راهن في وقوع تصرفه قبل رجوع مرتهن في إذن، صَوَّبه في الإنصاف (١)، وجزم به في الإقناع (١)، (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ۲/۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المنتهى للبهوتى ۲/۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٤/ ٣٣٨، شرح المنتهى للبهوتي ١١٠/٢.

وينفُذ عتقه بلا إذن ، ويحرُم. فإن نَجَّزه \*٤٨، أو أقَرَّ به \*٩٤ فكذَّبه، أو أحْبَـل الأمةَ \*٠٥ بلا إذن مرتَهن في وطء، أو ضربَهُ بلا إذنه فتلـفَ- ويصدَّق \*١٥ بيمينه، ووارثُه \*٢٥ في عدمه-: فعلى موسِر ومعسِر أيسَرَ قيمتُه رهناً \*٥٣.

\* **٤٨٠ - قوله**: "فإن نَجَّزه" بأن قال: هو حُرُّ الآن، [أو أقرَّ به، بأن قال: كنت الله عنه الرهن] (١)، [تدبر (٢)(٢).

\* **93 - قوله**: "أو أقرَّ به" بأن قال: كنت أعتقته قبل الرهن] (أ)، وكذا لو علق عتقه على صفة، فوجدت قبل فكه، عتق (٥).

\* • ٥ - قوله: "أو أحْبَل الأمةُ" أي: جعلها حاملاً (١).

\* ١ ٥ - قوله: "ويصدّق" أي: مرتهن.

\* ٢٥ - قوله: "ووارثهُ" أي: بيمينه (٧).

\*\* ٥- قوله: "قيمته رهناً" أي: مكانه إن كان الدين مؤجلاً، وإلا بأن كان حالاً أو حلَّ طولب به، خاصة لبراءة ذمته به (^) من الحقين (٩).

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين تغني عنه الحاشية الآتية رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (س): فتدبر

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، ر، م، ب). وقد أثبته من (ق، س)، لأن فيه جمع لأحكام مترابطة في حاشية واحدة.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٣٨/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٦) في (ق): جاملاً.

<sup>(</sup>۷) شرح المنتهي للبهوتي ۲/۱۱۰.

<sup>(</sup>٨) ليس في (م): به.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١١٠/٢-١١١.

وإن أدَّعَى راهن آن الولد منه، وأمكن \*٤٥، وأقرَّ مرتَهِنَ بإذنه وبوطئه وأنها ولدتُه-: قُبل\*٥٥؛ وإلا: فلا.

وإن لم تحبل: فأرشُ بِكرِ فقط \*٥٦.

ولراهن غرسُ ما على مؤجَّل \*٧٥، وانتفاعُ بإذن مرتهِن، ووطءٌ بشرطٍ أو

\* **30 - قوله:** "وأمكن" أي: كونه منه، بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها، والراهن ابن عشر فأكثر (1).

\*00- قوله: "قُبِل" أي: بلا يمين، فيبطل الرهن، ولا يلزمه وضع قيمته مكانه، لكن بالشروط الأربعة (٢)، ومتى احتل واحد منها لم يقبل قول الراهن في البطلان وعدم اللزوم؛ إلا ببينة، وإن أنكر مرتهن الإذن في الوطء وأقراً بما سواه بطل الرهن، ولزم وضع قيمته مكانه (٣).

\*\*  $- \frac{1}{8} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2} =$ 

<sup>(</sup>١) انظر: شرح البهوتي على المنتهى ١١١/٢.

<sup>(</sup>٢) الشروط الأربعة ذكرها صاحب المنتهى بقوله: "وإن ادعى الولد منه، وأمكن، وأقرَّ مرتهن بإذنه وبوطئه وأنهـــا ولدته" ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١١١/٢، شرح المنتهي لابن النجار ٣٣٩/٤-٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٦) قال ابن النجار في شرح المنتهى : "ووجه المذهب: أن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع للمال، وقد نهى عنه، بخلاف الحال فإن الراهن إذا يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه فلا تعطل منفعتها" ٣٤١/٤.

<sup>(</sup>٧) زيادة في (ق): قوله: "على مرهونة".

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١/٢، حاشية الخلوتي ١/ ل ١٥٧/ب – ١٥٨/أ.

إذن، وسقيُ شجر، وتَلقيحٌ، وإنزاءُ فحلٍ على مرهونة، ومداواةٌ، وفصدٌ، ونحوُه-: والرهنُ بحاله \*٨٥.

لا خِتانُ غيرِ ما على مؤجَّل يبرأُ قبل أجله، وقطعُ سِلعةٍ \* ٥٩ خَطرَة. ونماؤه ولو صوفاً ولبناً، وكسبُه ، ومهرُه، وأرشُ جناية عليه رهـنَّ. وإن أسقط مرتَهِن أرشاً، أو أبرأ منه-: سقط حقَّه منه دونَ حق راهن.

ومَثونتُه وأجرة مخزِنة وردِّه من إباقه، على مالكه، ككفنِه \* ٠٠. فإن تعذَّر: بِيعَ بقدر حاجة، أو كلَّه إن خِيفَ استغراقُه.

\* • ٦ - قوله: "ككفنِه" إن مات، ويبطل الرهن (٢).

<sup>\*</sup> **١٥٠ قوله: "والرهنُ بحالة**" أي: فلا يزول لزومه بانتفاع الراهن به، ولا يعارضه ما تقدم من أنه يزيله (١) استعارة راهن له (٢)؛ لإ مكان حمل ما هنا على انتفاع لا يخرج معه عن يد المرتهن.

<sup>\*</sup> **90 - قوله**: "وقطعُ سِلعةٍ" قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق بـالجلد (٢) يتحرَّكُ عند تحريكه يقبل (١) التزايد (٥)؛ لأنَّها خارجة عن اللحم. ولهذا قـال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمنُّ، قاله في المصباح (١).

<sup>(</sup>١) في (س): يلزم.

<sup>(</sup>۲) عند قوله: "واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أحذ راهن بإذن مرتهن – ولو نيابة عنه، وتخمُّر عصير. ويعود برده وتخلل، بحكم سابق". المنتهى ۳۰٤/۱، وانظر: شرح المنتهى للبهوتى ۱۱۱، ۱۰۹/۲.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م): بالجلدة. وفي المصدر المنقول عنه: باللحم.

<sup>(</sup>٤) في (م): تقبل، وهي موافقة للمصدر المنقول عنه، وما أثبته أولى؛ لأن الحديث عن الورم.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) التزيد.

<sup>(</sup>٦) المصباح، مادة: (س ل ع)، وفي المعجم الوسيط، مادة (سَلَعَ) بعد ذكر ما سبق: "والسلعة: زيـادة تحـدث في الحسد في العُنُقِ وغيره، تكون قدر الحِمَّصَةِ أو أكبر".

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتَهي لابن النجار ٣٤٣/٤، حاشية الخلوتي ل ١٥٨/ أ.

فصل – والرهنُ أمانةٌ \* ٢٦ ولو قبل عقدٍ \* ٢٦، كبعدَ وفاءٍ \* ٣٦. ويدخل في ضمانه \* ٢٤ بتعدُّ أو تفريطٍ، ولا يبطُل \* ٣٥.

## فحل: [في بيان أن الرسن أمانة]

\* ٦١٦ قوله: "والرهنُ أمانةٌ" أي: بيد المرتهن أو من اتفقا عليه، ش(١).

\* **٢٦- قوله: "ولو قبل عقدٍ**" كما إذا دفعه إليه ليرهنه عنده ، فلو تلف قبل العقد عليه بلا تفريط، لم يضمنه (٢).

\*٣٦- قوله: "كبعد وفاءٍ" يعني: أو إبراءٌ، وليس عليه مؤنة رده [38\ أ] كوديعة ومؤجرة؛ بل ذلك على المالك بخلاف عارية.

\* ٢ ٦ - قوله: "ويدخل في ضمانه" أي: المرتهن أو نائبه (٣٠).

\* **٦٥- قوله**: "ولا يبطُل...[الخ" أي: لا يبطل] عقد الرهن بتعد أو تفريط في مرهون، أي: لا يفسد العقد بذلك (°).

[وبخطه أيضاً (٢) على قوله "ولا يبطل"] (٩) هو (٩) من تتمة قوله: "ويدحل في ضمانه"(١٠).

<sup>(</sup>١) ليس في (هـ، م): "ش"، ويقصد بذلك شرح المنتهى للبهوتي ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٤٥/٤-

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية البهوتي ق/٦٠٤، حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٧/ أ.

<sup>(</sup>٦) ليس في (هـ، م): أيضاً.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) زيادة في (س): و.

<sup>(</sup>٩) ليس في (هـ، م): هو.

<sup>(</sup>١٠) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٨/ أ.

ولا يسقط بتلفه شيءٌ من حقه \*٦٦؛ كدفَّع عين ليبيعَها ويستوفيَ حقَّه من تُمنها، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ، على الأجرة \*٢٧-: فَيْتَلَفان \*٨٨.

وإن تلف بعضُه: فباقية رهنٌ بجميع الحقِّ.

وإن ادَّعَى \* ٦٩ تلفَه بحادث، وقامت بَيِّنَةٌ بظاهر \* ٧٠، أو لم يعِّين سبباً \* ٧١- : حلف.

وإن ادَّعَى راهن تلفَه بعد قبضٍ في بيع شُرط فيه \*٧٧، قُبل قولُ مرتَهِن: "إنه قَبْله".

\* ٦٨٠ - قوله: "فَيتْلَفَان" أي: بخلاف مبيع يُحْبَس على ثمنه، وثوب مصبوغ مثلاً على أُجْرَتِهِ، فإنهما مضمونان على الصحيح، كما في تصحيح الفروع (٢).

\* ٣٩ - قوله: "وإن ادَّعَي...الخ" أي: مرتهن (١٠).

\* • ٧ - قوله: "بظاهر" كنهب وحرق<sup>(°)</sup>.

\* ٧١- قوله: "أو لم يعين سبباً" أصلاً أو عين حفياً، كسرقة (١).

\* ۲۷- قوله: "شُرط فيه" رهن معين على الثمن المؤحل، فيريد المرتهن - وهو البائع- فسخ البيع؛ لعدم الوفاء بالشرط، ويريد الراهن - وهو المشتري - إمضاؤه فقول المرتهن؛ لأن الأصل عدم القبض (٧).

<sup>\*</sup>٦٦- قوله: "من حقه" أي: الدين (١).

<sup>\*</sup>٢٧- قوله: "على الأجرة" أي: المعجلة (٢).

<sup>(</sup>١) في (ق): لدين. وانظر المسألة في: شرح المنتهي لابن النجار ٢٤٤٦، شرح المنتهي للبهوتي ١١٢/٢-١١٣٠.

<sup>(</sup>۲) شرح المنتهى للبهوتي ۱۱۳/۲.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفروع ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ق): المرتهن. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٤٦/٤، شرح المنتهى للبهوتي ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/١١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٤٧/٤.

ولا ينفكُّ بعضُه حتى يُقضَى الدينُ كلُّه.

ومن قضَى أو أسقط بعض دين - وببعضِه رهن أو كفيل - وقع عما نواه \*٧٢. فإن أطلق: صرفه إلى أيّهما شاء \*٧٤.

وإن رهنه عند اثنين \*٧٥ فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فوفاه أحدهما- :انفك في نصيبه.

\* ٧٣ - قوله: "عما نواه" أي: قاض ومسقط (١).

\* **٧٤ - قوله**: "إلى أيهما شاء" يعني: والقول قوله: في النية واللفظ (١٠)؛ لأنه أدرى على صدر منه (٣).

\*٥٧- قوله: "وإن رهنه عند اثنين... الخ" فلو رهن اثنيان عبداً لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود، ويصير كلُّ ربع من العبد رهناً بمائتين وخمسين، فمتى قضاها من هي عليه، انفك من الرهن ذلك القدر (٤٠).

<sup>(</sup>۱) شرح المنتهى للبهوتي ۱۱۳/۲.

<sup>(</sup>٢) في (س): والإقباض.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية البهوتي على المنتهى ق ٢٠٦.

ومن أبى وفاء حالٌ – وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع-: بيع\*٧٦ ووُفّيَ؛ وإلا: أجبرَ على بيعٍ أو وفاءٍ\*٧٧، فإن أبى: حُبس أو عُزِّر. فإن أصرَّ\*٧٨: باعه الحاكم ووفّي.

\* ٢٧- قوله (١): "بِيْعَ...الخ" أي: باعه مأذون له، وله بيع بدله بالإذن الأول، ولابد من إذن مرتهن لعدل] (٢)(٣).

\*٧٧- قوله: "أو وفاء" قال في المغنى: وقياس المذهب: إن عزله عن البيع؛ فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع(٤)، نقله في شرح [38] ب] الإقناع(٥).

\*٨٧- قوله: "فإن أصر" أي: أو غاب مسافة قصر (١).

<sup>(</sup>١) زيادة في (هـ، م): قوله: "و لم يرجع بيع" أي: باعه مأذون له، وبخطة على قوله: "بيـع" أي: ولابـد مـن إذن مرتهن لعدل.

<sup>(</sup>٢) ليس في (هـ، م): وقد قدم بعضها عن موضعه كما في التعليقة رقم (١) من هذه الحاشية.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/٤١١، كشاف القناع ٣٤٣/٣، وقال في الإنصاف: "على الصحيح من المذهب" ٥/٦٢/٠.

<sup>(</sup>٤) المغني ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المبدع ٢٣٠/٤.

فصل – ويصح جعلُ رهن بيد عدلِ \*٧٩. وإن شُرط بيد أكثرَ : لم ينفرد واحد بحفظه، ولا يُنقل عن يد من شُرط –مع بقاء حاله\* ١٨٠ إلا باتفاق راهن ومرتَهِن. ولا يملك ردُّه إلى أحدهما\* ٨١: فإن فَعل وفات: ضَمِن حقَّ الآخر.

فحل: [في بيان جعل الرهن بيد عدل]

\* ٧٩- [قوله: "بيد عدلٍ" أي: حائز التصرف ولو فاسقاً (١)، ويكون وكيلاً للمرتهن في قبضه (٢).

[وبخطه أيضاً على]<sup>(۱)</sup> قوله: "بيد عدلٍ" يعني: ولو مكاتباً بجعل]<sup>(١)</sup> ولا أثر لقبض نحو صبى وعبد لم يأذن سيده<sup>(١)(١)</sup>.

\*• ٨- قوله: "مع بقاء حاله" أي: أمانته وقوته وعدم عداوة ( $^{(V)}$  لأحدهما  $^{(A)}$  [و إلاً وحب على الدافع رده إلى يد نفسه] ( $^{(P)}$ .

\* **١٨ – قوله:** "إلى أحدهما" يعنى: ولو امتنع الآخر (١١)(١١).

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): أو مكاتباً بجعل.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١١٤/٢، كشاف القناع ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س): من أو الحاشية رقم (٧٩) إلى هنا.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١٤/٢، كشاف القناع ٣٤٣/٣-٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (هـ، م): وبخطه أيضاً على قوله: "بيد عدل" أي: جائز التصرف ولو فاسقاً.

<sup>(</sup>٧) في (هـ، م): عداوته.

<sup>(</sup>٨) انظر: كشاف القناع ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٩) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>١١) زيادة في (هـ، م): قوله: "وفات ضمن" وإلا وحب على الدافع رده إلى يـد نفسـه. وانظـر المسـألة في شـرح المنتهى لابن النجار ٢٠/٤، شرح المنتهى للبهوتى ١١٥/٢.

ويضمنه مرتَهِن بغصبه ۱۸۳ ، وينزول ۱۸۳ بردِّه ۱۸٤ ، لا من سفر ۱۸۵ ممن بيده، ولا بزوال تعدِّيه ۱۸۲۸ ۸۷ .

وإن حدث له \*٨٨ فسقٌ أو نحوُه \*٨٩، أو تعادَى \* • ٩ مع أحدهما، أو

\* **٨٥- قوله: "لا من سفر...الخ**" أي : لا يزول ضمانٌ برده من سَفَرٍ لم يؤذن فيه - كائن ممن الرهن بيده - من عدل ومرتهن، فتدبر (١٠).

\*٨٦- قوله: "ولا بزوال تعدِّيه" من عطف العام على الخاص.

\*٧٨ - قوله: "تعدّيه" أي: إلاّ بقبض جديد (٧٠).

\* ٨٨ - قوله: "وإن حدث له" أي: لمن الرهن بيده (^).

\* ٩ ٨ - قوله: "أو نحوه" كضعف (٩) عن حفظه (١٠).

\* • ٩ - قوله: "أو تَعَادَى" أي: العدل (١١).

وإن شُرِطَ كون رهن يوماً بيد مرتهن ويوماً بيد فلان جاز، ذكره القاضي(١٢).

<sup>\*</sup> ٢٨ - قوله: "بغصبه" أي: من العدل (١).

<sup>\*\*\</sup> $- [[\mathbf{E}_{0}\mathbf{b}: "ويزول" أي ما ذُكر من الغصب والضمان (٢)](٣).$ 

<sup>\*</sup> **٤** ٨ - قوله: "بردّه" أي: إلى العدل (٢٠) (٥٠).

<sup>(</sup>١) لتعديه عليه. شرح المنتهى للبهوتي ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في (م) ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي لابن النجار ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س) ما بين المعكوفين، أي كامل الحاشية رقم (٨٣)، (٨٤)

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥١٥. قال ابن النجار معللاً ذلك في شرحه ٣٥٣/٤: "لأن استئمانه زال، فلم يعد بفعله مع بقائه بيده".

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: المرجع السابق ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٩) في (هـ، م): لضعف.

<sup>(</sup>١٠) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/٣٥٣، شرح المنتهى للبهوتي ١١٥/٢.

<sup>(</sup>١١) شرح المنتهى للبهوتي ١١٥/٢.

<sup>(</sup>۱۲) نقله المحشى عن كشاف القناع ٣٤٤/٣.

مات\* ٩١ أو مرتَهِن -ولم يوض راهن بكونه بيد ورثةٍ أو وصِيِّ-جَعله حاكم بيد أمين. وإن أذَنا له أو راهن \* ٩٦ لمرتهن في بيع، وعُيِّن نقد-: تعيَّن، وإلا: بيع بنقد البلد. فإن تعدَّد: فبأغلبَ. فإن لم يكن: فبجنس الدين. فإن لم يكن: فبما يراه \* ٩٣ أصلحَ. فإن تردَّد \* ٤٤: عيَّنه حاكم.

وتلفهُ\*ه ٩ بيد عدل، من ضمانِ راهن. وإن استُحِقَّ\* ٩ ٦ رهن بيعَ: =

<sup>\*</sup> **١ ٩ - قوله:** "أو مات" أي: العدل (١).

<sup>\*</sup> **٩ ٧ - قوله**: "أو راهن" أي: مالك<sup>(٢)</sup> لا مستعير<sup>(٣)(٤)</sup>.

<sup>\*</sup> **٣ - قوله:** "فبما يراه" أي: مأذون له (°).

<sup>\*</sup>  $2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 

<sup>\* • • • •</sup> قوله: "وتلفه" أي: ثمن رهن] (^).

<sup>\*</sup> **٩٦ - قوله:** "وإن استحق" أي: أو تَعَيَّبَ (٩).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي لابن النجار ٣٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): مالكه.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٥٨/ب -١٥٩/أ.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (هـ، م): فإن لم يكن، أي: ثمن رهن.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س): رأي.

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ۲/۲۱.

<sup>(</sup>٨) ليست في (هـ، س،م)، وقد سبق وأن قدمت في (هـ، م) بغير هـذه الصورة بعـد الحاشـية رقـم (٩٢)، وانظـر المسألة في: شرح المنتهى لابن النحار ٣٥٤/٤، شرح المنتهى للبهوتي ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق ٤٠٧.

[وبخطة على قوله: "وإن استحق رهن...[الخ" اعلم: أنه إذا باع العدل الرهن] (١) ثم بان مستحقاً فلا يخلو: إما: أن يكون المبيع باقياً بحاله، وإما: أن يكون قد تلف.

وعلى كلِّ منهما: إما: أن يكون (٢) المُشتري دفع الثمن أو لا.

وعلى دفع الثمن إما: أن يكون باقياً، أو تالفاً. فهذه ست صور، وعلى كل منها (٢٠): إما: أن يكون المشتري قد علم أن البائع وكيل، أو لا، فهذه اثنتا (٤) عشرة صورة.

أما إذا علم المشتري أن البائع وكيل<sup>(°)</sup>، فإنه يرجع بعين ثمنه إن كان باقياً، أو<sup>(۱)</sup> ببدله على الراهن إن كان تالفاً، وأمَّا إذا لم يعلم فإنه يرجع<sup>(۷)</sup>على بائع، وهو<sup>(۸)</sup> على راهن إن أقرَّ أو ثبت ببينة<sup>(۹)</sup>.

وأما المغصوب منه: فإن كانت العين باقية أخذها؛ وإلا فله تضمين من شاء من غاصب وعدل  $(^{(1)})$  ومشتر، وكذا مرتهن إن حصلت العين بيده، والقرار على مشتر لتلفها تحت يده، ودخوله على ضمانها، ولمرتهن فسخ بيع شُرط فيه؛ لتبين فساد الرهن، فلم يوف له بالشرط  $(^{(1)})^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ما بين المعكوفين. من كلمة: (الخ) إلى كلمة: (الرهن).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س): يكون.

<sup>(</sup>٣) هذا ما في (س)، وفي (م): منهما.

<sup>(</sup>٤) في (س): اثنا.

<sup>(</sup>٥) في (س): وكيا.

<sup>(</sup>٦) في (س): و.

<sup>(</sup>٧) زيادة في (م): بعين ثمنه إن كان باقياً أو ببدله.

<sup>(</sup>٨) أي البائع يرجع.

<sup>(</sup>٩) أي إن أقر العدل "البائع" بالعيب أو ثبت ببينة. انظر: كشاف القناع ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>١٠) علق في (م) عنده: يعني بائع "وهو العدل".

<sup>(</sup>١١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/٥٥٥، كشاف القناع ٣٤٧/٣-٣٤٨.

<sup>(</sup>١٢) ليس في (ق) ما بين المعكوفين من بداية الفقرة.

=رجع مشتر أُعلمَ\*٩٧ على راهن؛ وإلا: فعلى بائع\*٩٨.

وإن قضَى مرتَهِناً في غَيبةِ راهن، فأنكر -ولا بَيِّنةً-: ضَمِن\*٩٩، ولا يُصدَّق\*٠٠١ عليهما\*١٠١، فيحلفُ مرتَهنٌ ويَرجع. فإن رجع على العدل: لم يرجع

\* **٩٧ - قوله**: "أُ**علم**" أي: أُعْلَمه بائع أنه مأذون له.

وأمَّا المغصوب منه (۱) فإما أن تكون العين باقية بيد مشتريها فينتزعها منه، وإمَّا أن تكون تالفة، فله تضمين من شاء من الغاصب والعدل والمشتري، دون المرتهن على ما صَوُّبه ابن نصر الله (۲)، لعدم حصولها ولا ثمنها بيده، فإن حصلت بيده [39أ] ضَمِن، وقرار الضمان على المشتري؛ وإن لم يعلم بالغصب، قال في الإقناع: لأن التلف حصل في يده (۱)، قال في شرحه: ويرجع على الراهن بالثمن الذي أُخذ منه إن كان أخذه منه، انتهى (۱).

\* ٩٨ - قوله: "وإلاَّ فعلى بائع" ويرجع على راهن إن أقرَّ أو [أُثبت ببينة (٥)](١).

\*99 - قوله: "ضَمِنَ" وإن لم يأمره مدين بالإشهاد، فإن حضر راهن القضاء أو أشهَدَ العدل لم يضمن، ولو غاب شهوده أو ماتوا إن صَدَّقَه راهن (^).

\* • • ١ - قوله: "ولا يُصدَّق" أي: العدل (٩).

\* 1 • 1 - قوله: "عليهما" أي : على الراهن والمرتهن ، أمَّا الأول: فلأنه يدعي الدفع لغيره، وأمَّا الثاني: فلأنه لم يأتمنه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ليس في (س): منه.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٥٥/٥-٥٥، كشاف القناع ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإقناع ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/٣٥٥، شرح المنتهي للبهوتي ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في (هـ): ثبت بينه ولا بينة.

<sup>(</sup>٧) أي العدل.

<sup>(</sup>۸) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ۲/۲۱.

<sup>(</sup>٩) شرح المنتهى لابن النجار ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: كشاف القناع ٣٤٨/٣. قال البهوتي في شرح المنتهى ١١٦/٢: "أما الراهن؛ فلأنه إنما أذن في القضاء على وجه يبرأ به وهو لم يبرأ بهذا، وأما المرتهن؛ فلأنه وكيله في الحفظ فقط، فلا يُصدق عليه فيما ليس بوكيله فيه".

على أحد؛ وإن رجع على راهن: رجع على العدل. وكذا وكيل \*٢٠١.

ويصح شرطُ كلِّ ما يقتضيه العقد: كبيع مرتَهِن وعدلٍ لرهن، ونحو ذلك \* ١٠٣ - ١ - وينعزلان بعزله - لا ما لا يقتضيه، أو ينافيه \* ١٠٤ : ككون منافعه \* ٥٠١ الله عند أو أن لا يَقبضَه، أو لا يَبيعَه عند خُلول، أو من ضمان \* ١٠٦ مرتَهِن.

\* **٦٠٠١ - قوله**: "أو من ضمان" مُرتَهِن أي : أو شرط توقيت الرَّهنِ، كعشرة أيام مثلاً، لمنافاته (٩٠) له، كما في الإقناع (١٠٠٠.

<sup>\*\* \* \* \* \* \* • \* • • • • • •</sup> أي: (١) كالعدل - إذا قَضَى بغير بينةٍ مع غَيبةِ راهنٍ - وكيلٌ في قضاء دين، قضي في غيبة موكلٍ، ولم يشهد، في الحكم، فيضمن (٢).

<sup>\*</sup> **١٠٢ - قوله: "ونحو ذلك**" كجعله بيد معين، [أو أكثر<sup>(٣)</sup>.

<sup>\*</sup> **٤ ٠ ١ - قوله:** "أو ينافيه" عطف على "لا يقتضيه" (١) و (١) التقدير: لا شيء لا يقتضيه لا يقتضيه عقد الرهن، أو شيء ينافيه عقد الرهن.

<sup>\* • • • •</sup> قوله: "ككون منافعه... الخ" هذا مثال لما لا (^) يقتضيه عقد الرَّهن ، وما بعده من الأمثلة لما ينافيه.

<sup>(</sup>١) زيادة في (هـ، س): و.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٥٧/٤. ونص عبارته: "وكالعدل إذا قضى الدين بغير بينة مع غيبة الراهن في الحكم (وكيل) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد".

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (م): لا على يقتضيه.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ق).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س): و.

<sup>(</sup>٧) في (ق): لا يشرط.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س): لا.

<sup>(</sup>٩) في (ق): لما فاته.

<sup>(</sup>١٠) الإقناع ١٦٧/٢، كشاف القناع ٣٥٠/٣.

\* \* \* • • • قوله: "ولا يفسد العقد"(١) فلو (٢) قال الغريم: رَهَنْتُكَ عبدي هذا على الله تزيدني (٣) في الأجل، بأن كان الدين مؤجلاً إلى رجب ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلاً كان الرهن باطلاً؛ لأن الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطاً في عقد وجب به (٤)، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته، إقناع (٥) وشرحه (٢).

(١) زيادة في (م): مرتهن.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م): لو.

<sup>(</sup>٣) هذا ما في (ق، هـ، ر)، وفي (م، س): تزيد، وفي المصدر المنقول عنه: تزيدلي.

<sup>(</sup>٤) في (م): له، وفي (س): فيه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإقناع ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٣٥١/٣.

فصل – وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر، في عقد شُرط فيه، أو ردِّ رهن أو في عينه أو قدرِه ١٠٩٠، أو دينِ به، أو قبضِه –وليس بيد مرتَهِن –: فقولُ راهن ٩٠٩٠.

## فحل: [في حكم ما لو احتلف الراهن والمرتهن]

[وبخطه أيضاً على]<sup>(۷)</sup> [قوله: "أو قَدْرَه" أي<sup>(۸)</sup>: أو]<sup>(۱)(۱)</sup> صفة حروجه عن يده، كأن قال: هو رهن بالمؤجل دون المعجل<sup>(۱۱)(۱)</sup>.

\* **٩ - ١ - [قوله:** "فقول راهن" كمعير ومؤجر] (١٣).

<sup>(</sup>١) زيادة في (هـ، م): قوله: أورد رهن، فقول راهن كمعير ومؤجر.

<sup>(</sup>٢) في (س): رهنه شجرة.

<sup>(</sup>٣) القواعد ص٣٥. القاعدة (٢٥).

<sup>(</sup>٤) ليس في (م): و.

<sup>(</sup>٥) في حاشية الإقناع ل ٧١/ب.

<sup>(</sup>٦) آخر ما بين المعكوفين في (هـ، م) بعد الفقرة التالية، وقبل الحاشية رقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) ليس في (م).

<sup>(</sup>A) ليس في (م)/ أي.

<sup>(</sup>٩) ليس في (س) ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>١٠) زيادة في (س): وكذا لو اختلفا في.

<sup>(</sup>١١) انظر: حاشية البهوتي على المنتهي ق/٤٠٨.

<sup>(</sup>١٢) هنا أتى في (هـ، م) بما آخره في الهامش (٦)، وقد سبقه بقوله: وبخطه على

<sup>(</sup>١٣) ليس في (هـ، م). وقد سبق وأن قدم فيهما قبل الحاشية رقم (١٠٨).

و: "أرسلتُ زيداً ليَرهَنَه بعشرين، وقَبَضها"، وصدَّقه\* ١١٠ : قُبل قسولُ الراهن: "...بعشرة " ١١٠.

وإن أقرَّ -بعد لزومه- بوطء، أو أن الرهن جنى أو باعه أو غصبَه-: قُبل على نفسه؛ لا على مرتَهن أنكره.

ولمرتَهِنِ ركوبُ مرهون وحلبُه واسترضاعُ أمةٍ، بقدرِ نفقته، متحرِّياً للعدل. ولا يُنهكه\*\* ١١٢ بـــلا إذن راهــن، ولــو حــاضراً ولم يمتنــع. ويبيــع فضــلَ لـبن بــإذن؛ وإلا :

وإن نكل زيد غُرِمَ العشرة المحتلف فيها، ولا يرجع بها على أحد. وإن عُـدِمَ رسول حلف راهن: أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة، وما قبض غيرها، شرحه (٣).

[وبخطه أيضاً على قوله: "وصدَّقه" أي: صدق زيد (١٤) المرتهن (٥٠) (٢٠).

\* 111- قوله: "قُبل قول الراهن:... بعشرة" يعني: ويغرم الرسول العشرة الباقية للمرتهن (٧).

\* **١١٢ - قوله: "ولا ينهكه"** [أي: يبالغ حتى يُهْزِلَهُ، قال في المصباح] (^^): نهكتــه الحمي، من باب "نَفَعَ" و "تَعِبَ" هَزَلَتْهُ و نَهَكَهُ السلطان عُقُوبَةً: بالغ في ذلك (٩)(١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): أي: صدق زيد المرتهن.

<sup>(</sup>٢) في (ق): خلف.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٢٦٢/٤-٢٦٣، شرح المنتهي للبهوتي ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م): زيد.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهي لابن النجار ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س). وقد سبق وأن قدمه في أول هذه الحاشية.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٨) ليس في (هـ، م) ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٩) المصباح، مادة (ن هـ ك).

<sup>(</sup>١٠) زيادةً في (هـ، م): مصباح، وبخطة على قوله: "ينهكه" أي: يبالغ حتى يهزله.

فحاكمٌ. ويرجع بفضل نفقةٍ \*١١٣ على راهن.

وأن ينتفع {به} بإذن راهن مجاناً \* ١١٤ -ولو بمحاباة - ما لم يكن الدين قرضاً \* ١١٥ ، ويصيرُ مضموناً بالانتفاع \* ١١٩ .

\* **١١٤ – قوله:** "راهن مجانا" أي: أو بعِوَض (٣).

\* 1 1 - قوله: "ما لم يكن الدين قرضاً" قيد في المسألتين، أعني: قوله: "ولمرتهن ركوب مرهون...الخ". وقوله: "وانتفاع...الخ" على أن هذه التفرقة هنا بين القرض وغيره من المص وغيره مخالفة لما أسلفه في القرض من قوله: "وكذا كل غريم" (١٤) لكن ذكر صاحب المستوعب: أن في غير المقرض روايتين، فيكون المص كصاحب الإقناع مشى في كل باب على رواية، أفاده في شرح الإقناع (٥).

\* **١٦٠ – قوله: "بالانتفاع**" (٢) أي: لا قبله (٧).

<sup>\*\*</sup> **١١٣ – قوله: "ويرجع بفضل نفقة... الخ**" يعني: وإن لم (۱) يرجع في غيرها بـــلا إذن (۲).

<sup>(</sup>١) ليس في (هـ، م): لم.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ۱۱۹/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتهى ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٦) لصيرورته عارية. شرح المنتهى للبهوتي ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتى ١١٩/٢.

وإن أنفَق عليه -ليرجع- بلا إذن راهن، وأمكن - : فمتبرِّغ. وإن تعذَّر: رَجَع: بالأقلِّ مما أنفقَ أو نفقةِ مثلهِ\*١١٧، ولو لم يستأذِن حاكماً أو يُشهِد.

ومُعارٌ، ومؤجَّرٌ، ومودعٌ – كرهنِ\*١١٨.

وإن عمَّر الرهن رجَع بآلتهِ، لا بما يحفظ به ماليَّة الدَّار، إلا بإذن.

\*\*\ \ \ \ \ - قوله: "أو نفقة مثله" هذا [40] أ] مما أنكره ابن هشام (١) على الفقهاء، قال والصواب: العطف بالواو، فراجع المغني (٢)، تدبر (٣).

\* 11.4 - 60 قوله: "كوهن" أي: فيما تقدم من الإنفاق والرحوع ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري الخزرجي، جمال الدين، أبو محمد، ولد سنة ۷۰۸هـ، توفي سنة ۷۰۱هـ، برز في عـدة علـوم، منهـا : النحـو، والفقـه، والأدب، والتفسـير، مـن أهـم مؤلفاته: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، قطر الندى وبل الصدى، شذور الذهب في معرفة كلام العرب. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ۱۸۷/۲، شذرات الذهب ١٩١/٦، معجم المؤلفين ١٦٣/٦-١٦٤.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، كتاب مهم في النحو، بحث فيه مؤلفه بالتفصيل معاني الحروف وأحوال الجمل، ألَّفه بمكة سنة ٩٤٧هـ، وأضاعه في طريقه إلى مصر، وكانت له رحلة ثانية إلى مكة سنة ٥٥٧هـ، فأعاد تأليفه. طبع طبعات عدة. انظر: مغني اللبيب ١٩/١، ترجمة ابن هشام في صدر كتابه: "شرح شذور الذهب" للدكتور/ إميل يعقوب ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، وفي (س): وتدبر. وانظر المسألة في: مغني اللبيب ٦٣/١ حيث قبال: "ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك-ذكروا بجيء أو بمعنى الواو) انظر: ٦٥/١، ٣٥٨-٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س): والرجوع. وانظر المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٣٦٧/٤، شرح المنتهى للبهوتسي ١١٨/٢.

فحل: (في حكم الجناية من الرمن وعليه)

\* 119 - قوله: "وإن جنى رهن... الخ" أي: بغير إذن سيده أو به وهو يعلم تحريم الحناية وعدم وحوب طاعته (١) سيده فيها وإلا بأن أذن لصغير أو أعجمي لا يعلم التحريم أو يعتقد وحوب طاعته (٢) سيده فعلى السيد.

[وبخطه أيضاً (٣) على] (٤) قوله: "وإن جنى رهمن...الح" أي: على نفس أو مال جناية (٥) توجب المال أو اختير (٢)(٢).

[فائدة: إذا جنى أحد عبدين لشخص مرهونين عند آخر كُل واحد منهما بدين منفرد، ففي ذلك أربع صور؛ لأنه تارة يتفق الدينان المرهون فيهما وقيمتا(^^) الجاني والجحي عليه، وتارة يختلف الدينان والقيمتان، وتارة يتفق الدينان مع اختلاف القيمتين، وتارة يتفق القيمتان مع اختلاف الدينين والقيمتين والقيمتين تكون الجناية هدراً، ومع اختلاف الدينين فقط، أو مع القيمتين ينقل دين المقتول إلى القاتل إن كان دين المقتول أزيد، فيصير القاتل رهناً بدين المقتول، وإن كان دين القاتل أكثر في هاتين الصورتين فلا نقل، ومع اختلاف القيمتين (٩) فقط، فإن كانت قيمة المقتول أزيد [فلا نقل، وإن كانت قيمة المقتول أزيد] بيع منه بقدر الجناية يكون رهناً بدين المقتول وباقيه رهن بدينه أو يجعل القاتل رهناً في الدينين معاً. والله اعلم] (١١).

<sup>(</sup>١) في (هـ، م): طاعة.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، م): طاعه.

<sup>(</sup>٣) ليس في (هـ، م): أيضا.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س).

<sup>(</sup>٥) ليس في (م): جناية.

<sup>(</sup>٦) قدم في (س) هذه الفقرة بعد قوله: "قوله: وإن جني رهن...الخ".

<sup>(</sup>٧) العبارة هكذا في جميع النسخ، ولكن نص عبارة البهوتي في حاشية المنتهى: "قوله: وإن حنى رهن"يعني:على نفسٍ أو مال حطأ أو عمداً لا قود فيه أو فيه قود واحتير المال"ق.٩٠ وانظر: كشاف القناع ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٨) في (س): وقيمة.

<sup>(</sup>٩) في (س): القيمة.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (س) من قوله: "فلا نقل".

<sup>(</sup>١١) هذه الفقرة بكاملها ليست في (هـ، م). وقد لخص المحشى ما سبق من شرح المنتهى لابن النجار ٣٧١/٤-٣٧٢.

فإن استغرقَه \* ١٢٠ خُيِّر سيدُه بين فدائه بالأقلِّ منه \* ١٢١ ومن قيمته - والرهنُ بحاله - أو بيعِه في الجناية، أو تسليمه لوليِّها: فيملكُه، ويبطُل فيهما.

وإلا: بِيعَ منه بقدره، وباقيه رهنّ. فإن تعذَّر \*٢٢: فكلُّه.

وإن فداه مرتَهنِّ: لم يرجع، إلا إن نَوى وأذن راهن\*١٢٣. ولم يُجز شرطُ كونِه

\* 1 7 1 - قوله: "بالأقل منه" أي: من الأرش ومن قيمته؛ لأن الواحب مع الاستغراق قيمة الجاني؛ لأنها إمَّا(٣) مساوية للأرش أو أقل منه، ولا يكون الأرش أقل من القيمة مع الاستغراق للتنافي(٤).

\* ٢ ٢ ١ - قوله: "فإن تعذر" يعني: أو نقص بتشقيص.

<sup>(</sup>١) في (هـ، م): عليه.

<sup>(</sup>٢) للمرتهن حق في الرهن، لاستغراقه بالجناية، فيبطل الرهن. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٧٠/٤، كشاف القناع ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س): إمَّا.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٣٦٩/٤، كشاف القناع ٣٥٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٣٧٠/٤، كشاف القناع ٣٥٧/٣.

=رهناً بفدائه مع دينه الأولِ \* ١٢٤.

وإن جُنِيَ عليه: فالخصمُ سيدهُ، فإن أخَّر الطلب - لغَيبةٍ أو غيرها-:فالمرتَهِنُ. ولسيدٍ أن يقتص:إن أذن مرتهنّ، أو أعطاه ما يكون رهناً. فإن اقتص بدونِهما في نفس أو دونها، أو عفا\*٥٦ اعلى مال-: فعليه قيمةُ أقلّهما ٢٦٣ ا. تُجعل مكانه ٢٧٠٠.

\* \* \* \* \* \* \* \* • • قوله: "مع دينه الأول" والظاهر: أن له الرجوع في عين ما دفع؛ لأنه لم يتم له شرطه كما في الشروط الفاسدة (١٠).

\* 170 - قوله: "أو عفا... الخ" أي: السيد، فلو أراد أن يصالح عنها، أو يأخذ عوضاً عنها ألله كقيم المتلفات. كما في الحاشية (٣).

\* ٢٦٠ – قوله: "أقلُّهما" أي: الجاني والمحني عليه (<sup>٤)</sup>.

\* **١٢٧** - قوله: "تجعل مكانه" أي: تكون رهناً، ولا يحتاج إلى عقد حديد بل الشرع (٥) جعل الأرش والنماء ونحوهما رهناً، تدبر (١). هذا (٧) هو المفتي به، كما في شرحه (٨).

<sup>(</sup>۱) بشرط أن يكون ذلك بإذن راهن فإن لم يأذن لم يكن له الرجوع لأنه متبرع، وكذا لو أذن مالك ولكن نــوى التبرع. انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٦٠/أ.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س): كما يفهم.

<sup>(</sup>٣) حاشية البهوتي على المنتهى ق ٤٠٩. وانظر: المبدع ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في (م): عليه. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٧٤/٤.

<sup>(</sup>٥) في (س): الشرح.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٣٧١/٤-٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) في (هـ، س، م): وهذا.

<sup>(</sup>٨) شرح المنتهي لابن النجار ٣٧٤/٤.

والمنصوصُ: "أن عليه قيمةَ الرهنِ أو أرشه". وكذا لو جَنَى على سيده \* ١٢٩، فاقتَصَّ هو \* ١٣٠ أو وارثُه.

وإن عفا عن المال\*١٣١: صح، لا في حقّ مرتهن. فإذا انفكّ بأداءٍ أو إبراءٍ: رَدَّ ما أَخَذ من جان، وإن استَوفَى من الأرش: رجع جان على راهن.

\* 179 - قوله: "وكذا لو جَنى على سيده" فإن أو جبت جنايته على سيده مالاً أو غيره، وعفى عليه، كما لو كانت على مادون النفس، أو عفى مجاناً فهدر (۱)، وإن جنى على عبد سيده فإن لم يكن المحني عليه مرهوناً فكالجناية على طرف سيده (۲)، وإن كانت الجناية على مورث سيده وكانت على طرفه، أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره، فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى [ 41 أ] من الابتداء، فحاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء، قاله في الإقناع (٤) وشرحه (٥).

\* ١٣١ - قوله: "وإن عفا عن المال... الى آخره" أي: الواحب بالجناية على الرهن (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/٢١–١٧٣.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م): بالمورثه.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/٢٧-١٧٣.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهي للبهوتي ١٢١/٢.

وإن وطىء مرتَهن مرهونةً \*١٣٢-ولا شُبهةَ \*١٣٣-: حُـدٌ، ورُقَّ ولـدُه، ولزمه المهر \*١٣٤. وإن أذن راهنٌ: فلا مهر -وكذا لا حَدَّ: إن ادَّعَى جَهْلَ تحريمه، ومثله يجهله- وولدُه حرَّ، ولا فداءَ \*١٣٥.

<sup>\*</sup> **١٣٢** - فوله: "وإن وطئ مرتهن مرهونة" يعني: بإذن راهن أو لا؛ غير أنه لا مهر مع الإذن (١).

<sup>\*\*</sup> ۱۳۳ - قوله: "ولا شبهة (٢)" بخلاف ما لو جهل التحريم، كما يأتي (٢).

<sup>\*</sup> ١٣٤ - قوله: "ولزمه المهر" يعنى: إن لم يأذن راهن.

<sup>\*</sup> ١٣٥ – قوله: "ولا فداء" أي: لولد (١) إن أَذِن راهـن، وإلاَّ فـداه، كمـا في الإقناع (٥) خلافا لما في شرحه (١).

<sup>(</sup>١) ولا حدَّ إن ادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، كمن نشأ ببادية، أو كان حديث عهد بإسلام؛ لأن ذلك شهبة يدرأ بها الحد. انظر: كشاف القناع ٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) الشبهة: بالضم: "الالتباس" والمثل. القاموس المحيط، مادة: (ش ب هـ)، واصطلاحاً: ما لم يتيقسن كونـه حراماً أو حلالاً. أنيس الفقهاء ص٢٨١، التعريفات ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) أي: في كلام المصنف بعده في حالة إذن الراهن للمرتهن بالوطء.

<sup>(</sup>٤) في (هـ، م): الولد.

<sup>(</sup>٥) حيث قال: "وإن وطئها من غير إذن راهن جاهلاً التحريم فلا حدَّ عليه، وولـده حرّ، وعليه الفـداء والمهـر" ١٧٥/٢. فمفهوم المحالفة يفيد أنه إذا كان ذلك بإذن الراهن فليس عليه فداء. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) حيث قال ابن النجار في شرح المنتهى: "(ولا فداء) عليه سواء أكان مع الشبهة إذن من الراهن في الـوطء أو لا، أما مع الإذن؛ فلأن الولد حدث عن وطء مأذون فيه فلم يلزمه قيمة الولد كالمهر؛ ولأن الإذن في الـوطء إذن فيما يترتب عليه.

وأمَّا مع عدم الإذن؛ فلأنه إنما وطئ على أن لا يغرم لولده فداء؛ لأن الشبهة نشأت عن كونه تسلمها لحق لـــه فيها لا كما اشتبه عليه حق التوثق بحق الملك. وفيه وحه قوي" ٣٧٦/٤-٣٧٧.

"الضَّمانُ": التزامُ\* ١ من يصح تبرُّعه ٢، أو مُفلِس، أو قِنِّ أو مكاتَبِ بإذنِ سيدهما – ويؤخذ مما بيد مكاتب، وما ضَمِنَه قِنَّ من سيده –ما وجب ٣ على آخر، مع بقائه ٤٠، أو يجب غير جزية ٥ فيهما – بلفظ "...ضَمِين، وكَفِيلٌ وقَبِيلٌ، وحَميلٌ،

## باب: الضمان<sup>(۱)</sup>

مما قاله بعض الأدباء في الضمان:

ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق \*\*\* فإن ضمنت فحاء (٢) الحبس في الوسط

\* ١ - قوله: "التزام... الخ" أي: إيجابه على نفسه.

\*٢- قوله: "من يصح تبرعه" وهو جائز التصرف، ولو فاسقاً، كما في الإقناع (٣).

\*٣- (<sup>4)</sup>قوله: "ما وجب" أي: ما لاً<sup>(°)</sup>.

 $*3- \overline{60}$  عنه، فلا يسقط عنه بالضمان (٢) عنه، فلا يسقط عنه بالضمان (٧).

\*٥- قوله: "غير جزية" يعني: "فلا يصح ضمانها من مسلم أو كافر لفوات الصغار (^) عن المضمون بدفع الضامن (٩).

<sup>(</sup>١) الضمان لغة: مصدر ضَمِنَ الشيء ضماناً، فهو ضامن وضمين: كَفِلَهُ، وضَمَّنته الشيء تضميناً، فتضمنه عني: غَرَّمتُهُ فالتزمه. انظر: القاموس: مادة (ض م ن)، المطلع ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) في (س): "فجاء" تحريف.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ١٧٧/٢، وانظر الشرط الثاني من شروط البيع حيث قال: "أن يكون العاقد حــائز التصــرف". وذكــر ممــن يجوز تصرفه نقلاً عن القاضي: الكافر و الفاسق إذا ظن صدقه. ٥٩-٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (م): قوله: من سيده.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) في (هـ، م): مضمونه . وهي كذا في المصدر المنقول عنه ، ولعلها صحفت، فمـا أثبتـه هـو مـا في النسـخ الأحـرى (ق، س، ر) وهو الأصح، والله أعلم. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهي للبهوتي ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٨) الصَّغَار: الضيم والذُّل، والهوان، سمي بذلك؛ لأنه يُصَغِّرُ إلى الإنسان نفسه، وقوله تعالى: ﴿حتَّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ ﴾ [التوبة/٢٩] قيل: معناه عن قهر يُصيبُهُم وذُلِّ، وقيل: يعطونها بأيديهم ولا يتولَّى غَيْرَهُمُ دفعها، فإن ذلك أبلغ في إذلالهم. انظر: المصباح مادة (ص غ ر).

<sup>(</sup>٩) شرح المنتهى للبهوتي ١٢٣/٢.

وصَبيرٌ، وزَعيمٌ"، و "ضمنتُ دَينَك أو تحمَّلته" ونحوه ١٠. وباشارة ٢٠ مفهومة من أخرسَ ٨٠.

ولربِّ الحق مطالبةُ أيُّهما \* ٩ شاء، ومعاً \* ١٠ - في الحياة والموت.

\*7 - قوله: "ونحوه" من كُلِّ ما يؤدي معنى التزامه (١) ما عليه (٢)(٢): كعندي، وعليّ مالك (٤)، [ونحو ذلك] (٥).

\*V- قوله: "وبإشارة" أي: لا بكتابه (١) منفردة عن إشارة مفهومة (٧)، فمن [لا إشارة] (٨) له لا يصح ضمانه، وكذا سائر تصرفاته، وتأتي صحة وصيته وطلاقه وإقراره بالكتابة (٩).

 $*\Lambda-$  قوله: "من أخرس أ(1)" أي: لا بكتابة سواء فهمت إشارته أو لا.

\* **9 - قوله**: "أيهما" بالجرِّ اسم موصول معرب ، أي : الذي شاء ربُّ الدَّينِ، وأراده من الضامن (١١) والمضمون (١٢).

\* • ١ - قوله: "ومعاً" منصوب على الظرفية بعامل محذوف ، أي: [41 با] مطالبتهما (١٢)(١٢) وهو في محل الحال؛ أي: مصطحبين، فتدبر.

<sup>(</sup>١) في (هـ، م): التزام.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (هـ، م): وبخطة على قوله: "ونحوه".

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح البهوتي على المنتهى ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ليس في (هـ، م) ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٦) في (س): لا كتابه.

<sup>(</sup>٧) قال في الإقناع: "لأنه قد يكتب عبثاً أو تجربة قلم". ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٨) في (س): الإشارة.

<sup>(</sup>٩) نقل المحشي ما سبق بتصرف عن كشاف القناع ٣٦٤/٣، وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٢٣/٢، وانظـر: مــا قاله عن الوصية والطلاق والإقرار بالكتابة في كشاف القناع ٢٤٨/٤، ٣٣٧/٤، ٤٥٢/٦.

<sup>(</sup>١٠) الْحَرَسُ: ذهاب الكلام عِيًّا أو حِلقَةً. لسان العرب، مادة (خ ر س).

<sup>(</sup>١١) في (هم، م): الضمان.

<sup>(</sup>١٢) زيادة في (م): "ع"، وانظر المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٣٨٢/٤، كشاف القناع ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>١٣) في (م): مطالبتها.

<sup>(</sup>١٤) زيادة في (س،م): معاً.

فإن أحال\* ١١ أو أحيلَ. أو زال عقد "٢٠ -: بـريءَ ضـامنٌ وكفيـل، وبطـل رهن. لا إن وُرِّث.

لكن لو أحال ربُّ دين على اثنين، وكلُّ ضامن الآخرَ، ثالثاً ليقبضَ من أيِّهما شاء-: صح.

وإن أُبرىء أحدُهما من الكل. بقى ما على الآخر أصالة.

وإن بَرىءَ مديونٌ: بَرىءَ ضَامنُه، ولا عكسَ.

ولو لحق ضامنٌ بدار حرب –مرتدًا، أو أصليًّا–: لم يبرأ.

وإن قال ربُّ دين لضامن: "بَرئتَ إليَّ من الدَّين"، فقد أَقَرَّ بقبضه \* ١٣٠. لا: "أبر أتُك" أو "برئتَ منه".

و: "وهبتُكَهُ"، تَمليكٌ له. فيرجعُ على مضمون.

ولو: ضَمِن ذميٌّ لذميٌّ عن ذميٌّ خمراً، فأسلم مضمونٌ له أو عنه: - بَريءَ \* ١٤،

\* 1.4 - قوله: "بريء" لأن مالية الخمر بطلت في حقه، فلم يملك المطالبة (٢٠)، شرحه (٧٠).

<sup>\*1</sup> - قوله: "فإن أحال (١)" أي: رب دين (٢) على مضمون أو راهن (١).

<sup>\*</sup> ٢ - قوله: "أو زال عقد" يعنى: بتقايل أو غيره (٤).

<sup>\*</sup> **١٣** - قوله: "فقد أقر بقبضه" لأنه أَقَرَّ بفعل واصل إليه (°)، وذلك إقرار بالقبض.

<sup>(</sup>١) أحال الغريم: زُجَّاه عنه إلى غريم آخر، والاسم الحوالة. لسانُ العرب مادة (ح و ل).

<sup>(</sup>٢) في (م): الدين.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في (م): فيه.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (م) بهما. وفي (هـ) : بها.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥/٢.

كضامنه. وإن أسلم ضامنٌ: برىءَ وحدَه.

ويُعتبر رضا ضامنٍ \* 10؛ لا من ضُمِن أو ضُمن لـــه \* 11، ولا أن يعرفَهما ضامن \* 11، ولا العلمُ بالحق ولا وجوبُه: إن آل إليهما \* 10.

\*• ۱  $- (1)^{(1)}$ [قوله: "ويعتبر رضا ضامن" لأنه تبرع]  $(1)^{(1)}$ .

\*  $1 \wedge 1 - \overline{b}$  البعض حالاً و(1) مآلاً(1)، أو أحد دينيك (1)، وبخلاف ضمان دين دينك؛ لجهالة (۱) البعض حالاً و(1) مآلاً(1)، أو أحد دينيك (11)، وبخلاف ضمان دين الكتابة، إذ قد يُعجزُ المكاتب نفسه، فلا يؤول للوحوب (11)(11)، كما سيأتي (11).

<sup>\* 17 -</sup> قوله: "أو ضُمن له" لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين (١) وأقره الشارع، رواه البحاري (٥) ولصحة قضاء دينه بغير إذنه فضمانه أولي (١).

<sup>\*</sup>1V قوله: "ولا أن يعرفهما ضامن" لأنه لا يعتبر رضاهما $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) زيادة في (هـ، م): قوله: "بريء" وحده؛ لأنه تبع.

<sup>(</sup>٢) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٣) بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٢٥/٢، المذهب الأحمد ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): الدارين.

<sup>(</sup>٥) عن سلمة بن الأكوع "أن النبي على أتى برجل ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. ديناران، فقال: هل ترك لهما وفاءً؟ قالوا: لا، فتأخر. فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي. وذمته مرهونة؟ ألا قام أحدكم فضمنه! فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي انظر: الجامع الصحيح (٢١٧٣) ٢: ٣٠٨، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٧) فكذا معرفتهما، شرح المنتهى لابن النجار ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٨) في (س): بجهالة.

<sup>(</sup>٩) في (س): أو.

<sup>(</sup>١٠) قال في الإنصاف: "على الصحيح من المذهب" ٥/٥٥، وانظر: الإقناع ١٧٨/٢. ﴿

<sup>(</sup>١١) شرح المنتهى للبهوتي ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>١٢) في (س): إلى الوجوب.

<sup>(</sup>١٣) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٢٩١/٤، ٣٩٦، شرح المنتهي لمبهوتي ٢/١٢٥، ١٢٧.

<sup>(</sup>١٤) في المنتهي ١٠/١، شرح المنتهي لابن النجار ٣٩٦/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١٢٧/٢.

فيصح: "ضَمِنْتُ لزيد ما على بكر" أو "... ما يُدَايِنُه". وله إبطالُه \* ١٩ قبل وجوبه \* ٠٠.

ومنه: "ضمانُ السوق"؛ وهو: أن يضمن ما يلزم\* ٢١ التاجرَ. من دين، وما يقبضه: من عين مضمونة.

ويصح ضمانُ ما صح أخذُ رهنِ به ٢٢، ودينِ ضامن ٢٣٠ وميتٍ – ولا تَبرأُ

\* **٢٢- قوله:** "ما صح أخذ رهن به" يعني: لاعكسه؛ لصحة ضمان العهدة (^) دون أخذ الرهن بها (٩).

\* \* \* \* \* \* • قوله: "ودين ضامن" أي: وضامن الضامن، وهكذا؛ لأنه لازم (١٠٠)، ويثبت الحق في ذمة الجميع أيهم قضاه برئت ذمهم من جهة الغريم، ولمن أدى الرجوع على من

<sup>\* 1 -</sup> قوله: "وله إبطاله" أي: الضمان (١٠).

<sup>\* •</sup> ٢ - قوله: "قبل وجوبه" أي: الحق (٢).

<sup>\* 1</sup> ٢ - قوله: "ما يلزم... الح" فلو قال: ما أعطيته فعليَّ ولا قرينة (٢)، فهو لما وحب ماضياً (٤) حزم به في الإقناع (٥)، وللماضي والمستقبل على ما صوبه في الإنصاف (١) ومعناه للزركشي (٧).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في (س): ولا نية.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): كما.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/١٧٨.

<sup>(</sup>٦) حيث قال: قلت: "قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل. فيقبل تفسيره بأحدهما، وهـو ظـاهر مـا قدمـه في الفـروع" ١٩٦/٥-١٩٧٠.

<sup>(</sup>٧) في شرحه على مختصر الخرقي بتحقيق الجبرين ١١٥/٤ – ١١٦. وانظر: الإنصاف ١٩٦/٥. وانظر المسألة في شرح المنتهي للبهوتي ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٨) عرفها المحشي في الحاشية رقم (٢٥) من هذا الباب فراجعه إن أحببت.

<sup>(</sup>٩) شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٧١.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن النجار في شرح المنتهى: "لأنه دين لازم في ذمة الضامن فصح ضمانه كسائر الديون" ٣٩١/٤.

ذمتُه قبل قضاءٍ - ومُفلسِ\* ٢٤ مجنون، ونقصِ صَنجةٍ أو كيلٍ - ويَرجع بقوله مع يمينه - وعُهدةِ مَبيع ٢٥٠ عن بائع لمشتر: بأن يَضمن عنه الثمنَ ٢٦٠ إن استُحِقَّ المَبيعُ أو رد بعيب. أو أرشه. وعن مشتر لبائِع: بأن يَضمن الثمنَ الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب ٢٧٠، أو استُحِقَّ.

ولو بَنَى مشر، فهدَمَه مستحِقُّ – فالأنقاضُ لمشر. ويرجع بقيمةِ تالفٍ على بائع. ويدخُل في ضمان العهدة.

=فوقه إلى الأصيل  $^{(1)}$  وإن أبرأ الغريم الأصيل  $^{(7)}$  بريء الجميع، أو غيره برئ ومن تحته، وليس لمن أبريء رجوع على أحد، شرحه  $^{(7)}$ .

\* ٢ - قوله: "ومفلس" معطوف على ضامن، وكذا محنون.

\* 7 - قوله: "وعهدة مبيع... الخ" عطف على ما صح أحذ رهن به، وعهدة المبيع (١٠) لغة: الصك أي: الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات [42] والأقارير، واصطلاحاً: ضمان الثمن أو جزء منه عن (٥) أحدهما للآخر إن ظَهَرَ ما يوجبه، فتدبر (١٠).

\* 77 - قوله: "بأن يضمن عنه الثمن" ولو قبل قبضه؛ لأنه يؤول للوجوب $(^{(\vee)})$ .

\* ۲۷- قوله: "أو إن ظهر به عيب" كان ينبغي أن يقول: "أو أرشه" كما فعل في حانب المبيع؛ إذ الثمن في ذلك [كالمثمن، ويمكن أنه اكتفى بفهمه بالمقايسة؛ وفيه شيء] (^).

<sup>(</sup>١) في (هـ، م): الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (س): الأصل.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى لابن النجار ١/٤٣-٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) في (س): مبيع. وفي (هــ): البيع.

<sup>(</sup>٥) في (س): على.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٣٩٣/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١٢٦/٢- ١٢٧.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى للبهوتي ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٨) ليس في (هـ، س،م).

وعين مضمونة: كغصب وعارية \* ٢٨، ومقبوض على وجه سَوم وولده - في بيع أو إجارة -: إن ساوَمَه \* ٢٩ وقطع ثمنه \* ٣، أو ساومه فقط: ليُريَه أهلَه إن رضُوه، وإلا ردَّه. لا: إن أخذه لذلك ،بلا مساومة ولا قطع ثمن. ولا بعضٍ لم يُقدَّر من دين، ولا دين كتابة، ولا أمانة: كوديعة ونحوها. إلا أن يَضمنَ التعدِّيَ فيها.

ومن باع بشرطِ ضمان دَرَكِه إلا من زيد \* ٣١، ثم ضمن دَركَه منه أيضاً - لم يَعُد صحيحاً.

وإن شُرط خيارٌ في ضمان أو كفالةٍ، فسدا \*٣٦. ويصح: "ألق متاعك \*٣٣ في البحر، وعلى ضمانُه".

<sup>\*</sup> ٢٨٠ - قوله: "كغصب وعارية... الخ" وضمان هذه الأعيان في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها، أو قيمتها عند تلفها، فهي كعهدة المبيع، قاله في شرح الاقناع(١).

<sup>\*</sup> ٢٩ - قوله: "إن ساومه" أي: طلب شراءها او استئجارها.

<sup>\* •</sup> ٣ - قوله: "وقطع ثمنه" أي: أو أجرته (٢).

<sup>\*</sup> ٣١ - قوله: "إلا من زيد" لم يصح البيع؛ لاعترافه بحق لزيد فيه و (٢٠)أنه لم يأذن (٤٠).

<sup>\*</sup> ٣٢ - قوله: "فسدا" أي: الضمان والكفالة (°).

<sup>\*</sup>٣٣- قوله: "ويصح: [ألق متاعك...الخ" أي: يصح] (١) قول جائز التصرف لآخر: ألق...الخ(٧).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/٠٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٩٥/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٢٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): أو، وفي (م): لو.

<sup>(</sup>٤) له في بيعه فيكون باطلاً. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٣٩٧/٤، شرح المنتهى للبهوتي ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهي لابن النجار ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ليس في (هـ، س،م).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٢٧–١٢٨.

فصل – وإن قضاه ضامن أو أحال به –ولم ينو رجوعاً-: لم يرجع \* ٣٤. وإن نواه: رجع \* ٣٥ على مضمون عنه –ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء – بالأقل مما قضَى، ولو قيمة عَرض عوَّضه \* ٣٦ به \*٣٧، أو قدر الدين \* ٣٨. وكذا كفيل، وكلُ مُؤدِّ عن

## فحل: [رجوع الخامن على المخمون]

\*٤٣ – قوله: "لم يرجع" يعني: ولو ضمن بإذنه (١١).

\* و الله على المنافع المنافع

\*٣٦- قوله: "عوضه" أي: العرض<sup>(٤)</sup>.

\*٧٧- قوله: "به" أي: بالدين (٥).

\*٣٨- قوله: "أو قدر الدين" أو بمعنى: الواو.

<sup>(</sup>١) لأنه متطوع بذلك أشبه الصدقة. شرح المنتهى لابن النجار ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (هـ، س،م): فقط.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى لابن النجار ٣٩٦/٤ ٣٠- ٤٠٠ وقد أشار إلى وجود خلاف في الصورة الأولى، والثانية، ورجح في المضامن على المضمون.

<sup>(</sup>٤) في (ق): العوض، وقد أثبت ما في (هـ، م، س) لاستقامة المعنى به، ولعـل مـا في (ق) تصحيـف مـن الناسـخ، والله أعلم. وانظر المسألة في: حاشية البهوتي على المنتهى ق ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهي لابن النجار ١/٤.٤.

غيره ديناً واجباً، لا زكاةً ونحوها \*٣٩. لكن: يرجع \* • ٤ ضامنُ الضامنِ عليه، وهـو على الأصيل.

\* ٣٩ - قوله: "ونجوها" ككفارة مما(١) يفتقر إلى نية المُخْرِج (٢).

\* • ٤ - قوله: "لكن يرجع ... الخ" هذا استدراك من قوله: "رجع على مضمون عنه" رفع به توهم: أنه يرجع سواء كان القاضي ضامناً (٢) أو ضامن ضامن، فبين أنه لا يرجع على الأصيل إلا ضامنه، وأن ضامن الضامن لا يرجع على الأصيل (٤) بل على الضامن الذي هو مضمونه. [42].

وإن أحال رب الدين إنساناً به على الضامن بريء المضمون من جهة المحيل، وانتقل الحق للمحتال على الضامن، حتى لو أبرأ المحتال المضمون لم يبرأ، ولو أبرأه الضامن بريء، ولا يطالب الضامن المضمون بالدين حتى يؤديه للمحتال (١) أو يُمَلِّكُهُ (٧) المحتال دينه، بأن يهبه له، كما تقدم.

ولو مات ضامن ولم يُخلِّف تركة رفع المحتال أمره إلى الحاكم لياخذ من الأصيل ويدفعه إلى المحتال، ولا يقال يسقط حق المحتال لعدم التركة؛ لأن الضامن له تركة بالنسبة إلى هذا الدين، وهو ما يستحقه في ذمة الأصيل، وكذا إذا أدى ضامن الضامن [ومات الضامن] (^^) قبل أدائه إلى ضامنه، ولم يترك شيئاً، هذا خلاصة ما يوخذ من كلام ابن نصر الله المنقول في الشرح (٩) في مواضع حصل في بعضها اضطراب، فتثبت.

<sup>(</sup>١) في (ق): ما.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهي لابن النجار ٤٠١/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م): ضامن.

<sup>(</sup>٤) في (هـ، م): الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (ق،س): للمضمون.

<sup>(</sup>٦) في (م): المحتال.

<sup>(</sup>٧) في (س): يملك.

<sup>(</sup>۸) ليس في (س).

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٠١/٤ -٤٠٢. وانظر: حواشي ابن نصر الله على الفروع ق ٨١.

وإن أنكر مَقضيٌّ القضاءَ، وحلف-: لم يرجع على مَدِين ولو صدَّقه \* ١٤، إلا إن ثبت، أو حضره \* ٤٠، =

= [ونظم ذلك شيخنا م خ(١) فقال:

إذا أحال رب دين واحداً \*\*\* بدينه من ضامن فقد غدا

من قد ضمن لا يملك المطالبة \* \* \* إلا إذا أدى الديون الواحبة

كذا ابن نصر الله قد أفتى به \*\* \* نجّاه رب العرس من عقابه] (٢) وقد نظمت مسألة (٢) الحوالة على الضامن وعدم رجوعه على المضمون قبل أدائه، وعدم صحة إبراء المحتال للمضمون عنه (٤)، [وصحة إبراء الضامن للمضمون عنه ولاحق إلا للضامن، فقلت (٧):

حوالتنا صحح على ضامن ولا \*\*\* يطالب مضمونا إذا لم يسكن أدى وإن يبرئ محتال لمضمون ضامن \*\*\* فلاغ وإن ضامن يبرئ فما رُدَّا(^^)]^(+) \*12 - قوله: "ولو صدَّقه" أي صدق المدين الضامن الذي ادعى القضاء ('\').

[\*\*\* 2 - قوله: "أو حضره" أي: القضاء مدين] ('\').

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٦١/ب.

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين ليس في (هـ، م، س، ب) ويبدأ من قوله: ونظم ذلك شيخنا.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ق): مسألة.

<sup>(</sup>٤) في (ر): عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ر): المضمون.

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين من قوله: "وصحة" إلى "عنه" ليس في (هـ، م، ب)

<sup>(</sup>٧) ليست في (هـ، ر): فقلت.

<sup>(</sup>٨) في (ر): ردي.

<sup>(</sup>٩) أُخَّرَ في (هـ، م، س، ب) الفقرة من قوله: "وقد نظمت مسألة" مع أبيات الشعر إلى نهاية فصل الحوالة بعد الحاشية رقم (٤٨) وسبقها بقوله: لم يكن عليه حق... إلخ".

<sup>(</sup>١٠) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤٠٢/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>١١) ليس في (ق).

=أو أشهد ومات أو غاب شهودُه وصدَّقه ٣٠٤.

وإن اعترف \* ٤٤ ، وأنكر مضمون عنه \* ٥٤ - لم يُسمع إنكارُه.

ومن أرسَل آخَـر إلى من له عنده مالٌ، لأخـذِ دينـار، فأخَذ أكثرَ-: ضمنه مرسِلُ\*٤٦، ورَجَع به على رسوله.

وبخطة أيضاً على قوله: "وصدقه" أي: المدينُ الضامنَ (٧).

\* **٤٤ – قوله:** "وإن اعرّف" أي: رَبُّ حق<sup>(^)</sup>.

\*73 - قوله: "ضمنه مرسل" أي: [الآمر للرسول بأخذ الدينار؛ لأنه سلطه] (۱۲)(۱۱)، [وفي الاقناع: أن الزائد من ضمان باعث نحو الدينار] (۱۳) وهو من عنده المال، فلو كان المال ديناً على المرسل إليه فبعث مع الرسول عوضه (۱۲)، كدينار عن

<sup>(</sup>١) هذا ما صوبه المرداوي في تصحيح الفروع ٢٤٤/٤ من احتمالين أطلقهما ابن مفلح في الفروع ٢٤٤/٠، وابن أطبي عمر في الشرح ٩٣/٥، وكذا صاحب المبدع ٢٥٩/٤ تابع فيهما ابن قدامة في المغني ٩٣/٥-٩٤، وابن أبي عمر في الشرح ٩٣/٥، وانظر: الإنصاف ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أي كون الشاهد رقيقاً.

<sup>(</sup>٣) في (هـ، م، س): "يكون واحد". قلت: ومراده: كون الشاهد واحداً فقط.

<sup>(</sup>٤) فإن للضامن الرجوع.

<sup>(</sup>٥) في (م): يثبت.

<sup>(</sup>٦) قال البهوتي في حاشيته على المنتهى ق ٤١٣: "وقال في تصحيح الفروع: ينبغي أن يكون المذهب له الرحـوع لقبول شهادة الواحد مع اليمين في الأموال ، قلت: فكذلك لو رُدُّوا لرقٍ؛ لأن المذهب قبول شهادتهم".

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٨) بالقضاء، انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٩) أي أنكر القضاء مدين مضمون عنه.

<sup>(</sup>١٠) ليس في (هـ، م، س).

<sup>(</sup>١١) رسمت في (هـ، م، س): لأنه سلطه الآمر للرسول بأحذ الدينار.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>١٣) ليس في (هـ، م)

<sup>(</sup>١٤) انظر: الإقناع ٢٤٨/٢.

ويصح ضمانُ الحالِّ مؤجَّلاً. وإن ضَمِن المؤجَّلَ حالاً، لم يلزمه قبل أجله. وإن عجَّله لم يرجع\*٤٧ حتى يَحِلَّ؛ ولا يحل بموت مضمون عنه، ولا ضامن \*٨٤.

ومن ضَمِن أو كَفَل، ثم قال: "لم يكن عليه حقٌّ" - صُدِّق خصمُه بيمينه.

= دراهم (۱) ففي الاقناع من ضمان الباعث أيضاً (۲)، وهو مقتضى قول المص في الوكالة: ومن وكل في قبض درهم أو دينار لم يصارف، انتهمى (۲). إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في المصارفة، فمن ضمان الرسول ، كما صرح به في الاقناع وغيره (٤)، بقي لو لم يصارف في هذه الصورة بل أخذ أكثر مما أمر بأخذه (٥)؛ فالظاهر: أنه من ضمان باعث، إلا أن يخبر (١)، كما تقدم.

\* **٧٧ - قوله:** "وإن عجَّله لم يرجع" أي: بغير إذن المضمون، وإلاَّ رجع<sup>(٧)</sup>.

\* **١٨٠ - قوله: "ولا ضامن**" أي: إن وثـق (^) ورثتـه، وإلاَّ حـلَّ، وإذا أحـذ الغريـم منهم دينه لا يرجعوا على مضمون حتى يحلَّ الدين، فتدبر (٩).

<sup>(</sup>١) في (ر): درهم.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) المنتهى ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢٤٨/٢، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٩/٤، ٦٦٠-.٦٠.

<sup>(</sup>٥) في (ق): بأخذ.

<sup>(</sup>٦) أي الرسول الغريم.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحاشية رقم (٤٦) من باب الربا والصرف، وأول الحاشية رقم (٤٦) من باب الضمان.

<sup>(</sup>٨) في (س): ورثته.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٠٥/٤.

## فصلٌ في الكفالة

وهي: التزامُ\* ٩٤ رشيدٍ إحضارَ من عليه حقٌ ماليٌّ إلى ربِّه. وتنعقدُ بما ينعقـد بـه ضمانٌ\* ٠٥. وإن ضَمِن معرفَته: أُخِذ به \* ١٥.

### فحل: في الكفالة

\* **٩ ٤ – قوله: "التزام رشيد"** ولو مفلساً (١٠).

\*•  $\mathbf{o}$  -  $\mathbf{e}_{\mathbf{e}}$  له: "بما ينعقد به ضمان" من الألفاظ السابقة كلها نحو: أنا ضمين ببدنه، أو زعيم به؛ (۲) لأنها نوع منه، فيؤخذ منه صحتها ممن يصح ضمانه، [وببدن من يصح ضمانه] (۲)(٤).

\*10- قوله: "أُخِذَ به" أي: بمن ضُمنت (معرفته، أي: بإحضاره، ولا يكفي بيان اسمه ونسبه ومَحَلِّهُ، فقوله: "ضَمِنْتُ معرفته" كقوله: "ضَمِنْتُ إحضاره" ولذا قال الإمام في رواية أبي طالب (٢): "فيمن ضمن المعرفة [43ب] أُخِذَ به، (٧)فإن لم يقدر ضمن، انتهى (٨). أي: ضمن ما على المكفول، وقول الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن دلالة الكفيل [المكفول له] (٩) على المكفول به وإعلامه بمكانه يبرأ به [ويعد تسليماً] (١١٥٠٠)، محلّه في مكفول محبوس في حبس الشرع إذ ربُّ الدين متمكن من استعداء الحاكم (٢١) عليه، فيأمره بالخروج؛ ليحاكم غريمه، ثم يرده، لكن يؤخيذ من كلام الشيخ تقسي الدين: أنه لو

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (هـ، م، س، ب): وبخطه على قوله: ضمان.

<sup>(</sup>٣) ليس في (هـ، م)

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ق): تمضنت.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن حميد، أبو طالب، المُشْكاني، تخصص بصحبة الإمام أحمـــد، وروى عنــه مســائل كثـيرة، وكــان أحمــد يكرمه، ويعظمه. انظر ترجمته في: هداية الأريب ص ١٨، مفاتيح الفقه الحنبلي ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة في: (هـ، م، س): قال.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٠٨/٤، حيث قال: قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب فيمن ضمن لرجل معرفة رجل: أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.

<sup>(</sup>٩) ليس في (س).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ، م، ب) "وبعد تسليمه" وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: مجموع الفتاوی ۲۹/۲۵۰.

<sup>(</sup>١٢) في (س): "الحكم" وهو تصحيف.

# وتصح ببدنِ من عنده عين مضمونة \* ٥٦ ، أو عليه دين \* ٥٣٠. لا حد \* ٤٥ أو قصاص، ولا بزوجة \* ٥٥ وشاهد، =

=أتى به إلى بيت المكفول، ولا يمكنه الفرار منه، وليس ثُمَّ يدُّ حائلة ظالمة تمنعه منه، أنه يبرأ بذلك، شرحه (١).

\* **٢٥ - قوله:** "وتصحُّ ببدن من عنده عين مضمونة" أي: كمغصوب (٢) وعارية، لا بأمانة: كوديعة وشركة، إلا إن كَفِلَه (٣) بشرط التعدي فيها (٤).

\*\*\* - قوله: "أو عليه دين" وجب أو يجب غير جزية، ودين سَلَم، بشرط أن يكون المكفولُ [ممن يلزمه] (٥) [الحضور إلى (١) مجلس الحكم، لا ولد بوالد (٧)، ومكاتب في مال كتابة، إذ لا يلزمه] (٨) الحضور إذا عَجَزَ، وتصح الكفالة بمحبوس لكونه يمكن تسليمه بأمر الحاكم ثم يعيده الى الحبس بالحقين، وإن كان محبوساً عند غير الحاكم [لم يلزمه] (١) تسلمه (٧) محبوساً (١).

\* **٤٥ - قوله: "لا حدٌ"** يعني: لله أو لآدمي كزنا، وقذف. \* **٥٥ - قوله**: "ولا بزوجة" أي: في حَقِّ الزوجية (١٢٠).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهى لابن النجار ١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ر): كمعصوب.

<sup>(</sup>٣) في (ق، ر): كفل. وما أثبته من بقية النسخ موافق لمصدر المنقول عنه.

<sup>(</sup>٤) فيصح؛ لأنها إذاً مضمونة على من هي في يده، أشبهت الغصوب. انظر كشاف القناع ٣٧٠/٣، ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) في(ق): يُلزم، وفي (ر): يلزمه. وما أثبته من بقية النسخ أظهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في(ق،ر): أي. وهو تصحيف. وما أثبته من (س، ب) أولى.

<sup>(</sup>٧) في (س، ب): والده.

<sup>(</sup>٨) ليس في (هـ، م).

<sup>(</sup>٩) علق بعض من قرأ هذه الحاشية في النسخة (ق) عند هذا قائلا: "قوله:تسلمه....الخ لعل فيه حذف شيء كما يدل عليه عبارته في الإقناع: وإن كان محبوساً عند غير الحاكم لم يلزمه تسليمه؛ لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه. انتهى". قلت: وهو الصواب؛ لعدم استقامة المعنى بدونه، ولعل القدر الساقط هـ و فقـط: "لم يلزمه". وهو ما وضعته بين معكوفين علماً أنه لم يرد في جميع النسخ. انظر: الإقناع ١٨٣/٢، كشاف القناع ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) في (هـ، م) سلمه.

<sup>(</sup>١١) قال في كشاف القناع: "بدليل قوله (لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه) فلا أثـر لتسلمه؛ بخـلاف المحبـوس عند الحاكم، كما تقدم. " ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>١٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٣١/٢؛ وذلك لأن الذي عليها ليس بمال، ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل. انظر كشاف القناع ٣٧٦/٣.

=ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ولو في ضمان\*٦٥.

وإن كَفَل بجزء \* ٥٧ شائع أو عضو \* ٥٨ ، أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيلٌ بآخر أو ضامنٌ ما عليه، أو: "إذا قدم الحاجُّ فأنا كفيل بزيد شهراً" – صح، ويَبرأً: إن لم يطالبه فيه \* ٥٩ .

[ فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوع منه ، كما أسلفه الشارح  $^{(9)}$  ، م خ $^{(1)}$  ، بأن الضمان أضيق من الكفالة؛ لأنه إذا ضمن الدين لم يسقط إلا بأداء  $^{(1)}$  أو إبراء، بخلاف الكفالة بالبدن فإنها تسقط بهما وبموت المكفول  $^{(17)}$  ، ولا يلزم من كون

<sup>\* 3- 0</sup> قوله: "ولو في ضَمان" أي: لا يصح الضمان إلى أجل مجهول، كقوله: "ضمنته" أو "كفلته" إلى مجسيء المطر(١). و(٢) إن ضمن،أو كفل عند حصاد،أو جَذَاذٍ، فكأجل في بيع، لا يصح على المقدم، والأولى الصحة هنا، قاله الموفق(٦) والشارح(٤).

<sup>\*</sup>٧٥- قوله: "وإن كفل بجزء" كنصفه، صح(°).

<sup>\*</sup> ٨٥- قوله: "أو عضو" ظاهرٍ أو باطن (١) صَحَّ (٧).

<sup>\*</sup> **٩٥ - قوله**: "إن لم يطالبه فيه" وأما توقيت الضمان: فالظاهر أنه لا يصح، م ص (^).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أو.

<sup>(</sup>٣) المغني ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٢١٢/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١٣١/٢، كشاف القناع ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٦) كرأس ويد أو قلب و كبد.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٨) شرح المنتهى للبهوتي ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٩) أي ابن النجار في شرح المنتهي ٤٠٧/٤، وانظر: الحاشية رقم (٥٠) من باب الضمان في فصل الكفالة.

<sup>(</sup>۱۰) حاشية الخلوتي ١/ ل ١٦١/ب.

<sup>(</sup>۱۱) زيادة في (ر): به.

<sup>(</sup>١٢) زيادة في(ر): وعلى ذلك.

وإن قال: "أَبْرَىءْ الْكَفِيلَ وأَنَا كَفِيلِ \* ١٦"، فسد الشرطُ \* ٠٦، فيفسُدُ العقد. ويُعتبر رضا كفيلٍ، لا مَكْفُولٍ به. ويُعتبر رضا كفيلٍ، لا مَكْفُولٍ به. ومتى سلَّمه بمحلِّ عقدٍ \* ٢٦ – وقد حلَّ الأجل \* ٣٦، أو لا – ولا ضرر \* ٢٤ ومتى سلَّمه بمحلِّ عقدٍ \* ٢٦ – وقد حلَّ الأجل

=شيء (١) مفرعاً من شيء آخر مساواة أحدهما للآخر في الحكم، بل قد يختلفان، كما في السلم من البيع، فتدبر (٢).

\* • ٦ - قوله: "فسد الشرط" وهو قوله: "أبرئ الكفيل"(") [44 أ] والعقد (٤٠).

\* **٦١٠ قوله:** "أنا كفيل"؛ لأن التقدير: كفلت لك إن أبرأت كفيلك، فقد شرط فسخ (٥) عقدٍ في عقد ففسدا (٦)، ولا تصح بَراءة إذاً.

\*٢٧ - قوله: "بمحلِّ عقد" الكفالة.

\*٣٣- قوله: "وقد حلَّ الأجل" أي: أحل الكفالة -إن كانت مؤجلة - سواء كان عليه فيه ضرر أو لا، بخلاف ما لو سلمه قبل الأجل، وكان على المكفول (٧) له ضرر في قبض المكفول ؛ لغيبة حُجَّتِهِ، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو لكون الدين مؤجلاً لا يمكن اقتضاؤه منه، ونحوه؛ فلا يبرأ كفيل (٨)(٩).

\* **37- قوله: "ولا ضرر...اخ**"؛ لأنه قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه؛ لنحو غيبة شهود (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): شيئا.

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين ليس في (هـ، م، س، ب).

<sup>(</sup>٣) لأنه لا يلزم الوفاء به. شرح المنتهى للبهوتي ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) أي: عقد الكفالة؛ لأنه معلَّق عليه. شرح المنتهى للبهوتي ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س): فسخ.

<sup>(</sup>٦) كالبيع بشرط فسخ بيع آخر. شرح المنتهى لابن النجار ١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) في (ق): الملفول.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٣/٤-٤١٤، شرح المنتهى للبهوتي ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٩) زيادة في (هـ، م، س، ب): قوله: "وقد حل الأجل" أي أجل الكفالة. قلت: وهذه الحاشية يغني عنها ماسبق في الحاشية رقم (٦٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٣٢/٢.

= في قبضه ٢٥، وليس ثمَّ يدٌ حائلة ظالمة، أو سلَّم نفسَه ٢٦، أو مات، أو تلفت العين ٢٧٠ بفعلِ الله تعالى قبل طلبٍ -: بَرِئَ كفيل. لا: إن مات هو ٢٨٠ أو مكفول له. وإن تعذَّر إحضاره مع بقائه، أو غاب ٢٩٠ –ومضى زمن يمكن ردُّه فيه، أو

[\* **٦٠ - قوله**: "في قبضه" أي: المكفول (١)، ولو امتنع (٢) من تسلمه و لم يُشْهِد (٦) على امتناعه (٤).

[\*٢٦- قوله: "أو سلَّم نفسه" يعني: في مَحلَّه (١)](٧).

\* **٦٧٠ قوله:** "أو تلفت العين" يعني: المضمونة ، كعارية ، أو ضمن التعدي فيها، وإن لم تكن مضمونة كوديعة (^).

\* ١٦٨ - قوله: "لا إن مات هو" أي : الكفيل [عن تركة] (٩)، فيؤخذ من تركته ما كَفَلَ به حيث تعذر إحضار مكفول به، كما لو مات الضامن، فإن كان ديناً مؤجلاً فوثق ورثته برهن يحرز أو ضمين مليء وإلا حلَّ (١١)(١١).

[\***٩ ٦ – قوله** $: "أو غاب" أي<math>^{(11)}$ : عن البلد $^{(11)}$ ، ولو قريباً

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) المكفول له.

<sup>(</sup>٣) الكفيل.

<sup>(</sup>٤) بريء الكفيل. انظر: كشاف القناع ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٥) هذه الحاشية رسمت في (هـ، م، س، ب): قوله: "ولو امتنع من تسلمه "في قبضه" و لم يشهد على امتناعه، وبخطه على قوله: "في قبضه" أي المكفول". قلت: وما أثبته من (ق، ر) أفضل.

<sup>(</sup>٦) أي: مَحَلُّ التسليم وأَجَلَهُ. انظر: كشاف القناع ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٧) ليس في (هـ، م، س، ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: تصحيح الفروع ١/٤٥، كشاف القناع ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٩) ليس في (هـ، م، س، ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: كشاف القناع ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>١١) زيادة في (هـ، م، س، ب): وبخطه على قوله: "لا إن مات" عن تركة. قوله: "مع بقائه" بأن توارى.

<sup>(</sup>۱۲) زیادة فی (ر): تواری.

<sup>(</sup>۱۳) شرح المنتهي لابن النجار ١٥/٤.

<sup>(</sup>١٤) ليس في غير (ق، ر).

عيَّنه لإحضاره-: ضَمِنَ ما عليه. لا: إذا شرَط البراءةَ منه. وإن ثبت موتُه\* ٧٠ قبل غرمه: استردَّه. والسجَّانُ\* ٧١ كالكفيل\* ٧٢.

وإذا طالب كفيلٌ مكفولاً به أن يحضر معه، أو ضامنٌ مضموناً بتخليصه - لزمه: إن كَفَل أو ضَمِن بإذنه؛ وطولب. ويكفى في الأولى \*٧٣ أحدهما \*٤٧.

ومن كَفَله اثنان ،فسلَّمه أحدُهما -: لم يَبرأ الآخرُ؛ وإن سلَّم نفسه: بَرِئا.

وإن كَفَل كلَّ واحد منهما آخرُ، فأحضر \*٥٧ المكفولَ بـه -: بَــرِئَ هــو ومـن تكفَّل به فقط.

ومن كفل لاثنين، فأبرأه أحدهما-: لم يبْرأ من الآخر.

اعلم: أن الغائب: إمَّا: أن يُعلَم حبره ومكانه ولو بدار حرب، أو: لا ، ففي الأول: يمهل الكفيل إلى أن يمضي قدر ما يمكن إحضاره فيه، ثم يَغْرم ما عليه. وفي الثاني: يَغْرم بلا إمهال (١)(١).

[وبخطة أيضاً على قوله: "أو غاب" أي: بأن توارى](").

\* • ٧ - قوله: "وإن ثبت موته... الخ" من زوائده على الإقناع (١٠٠).

\* ٧١- قوله: "والسجان" أي: ونحوه، كرسول الشرع (°).

\***٢٧- قوله**: "كالكفيل" [44\ب] أي: فيغرم إن هرب المحبوس وعجز عن إحضاره (٢).

\* ٢٧ - قوله: "ويكفى في الأولى" أي: مسألة الكفالة (٢).

\* ٧٤ - قوله: "أحدهما" أي: الإذن أو الطلب، أما: في الإذن، فظاهر، وأمَّا: في الطلب؛ فلأنه كوكيل المكفول له في طلبه بالحضور (^).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٣٢/٢، كشاف القناع ٣٧٩/٣-٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة في غير (ق، ر): وبخطه عن البلد ولو قريباً.

<sup>(</sup>٣) ليس في غير (ق). وقد سبق وأن قدم بعضه في (ر) في أول الحاشية (٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرت هذه الحاشية في (هـ، م، س، ب) عن موضعها، ووضعت بعد الحاشية رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤١٧/٤، كشاف القناع ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤١٧/٤، شرح المنتهي للبهوتي ٢/١٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) وهي إذا ما طالب الكفيل المكفول بالحضور معه إلى غريمه. شرح المنتهى لابن النجار ١٨/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٨/٤.

وإن كَفَل الكفيلَ آخرُ، والآخرَ آخـرُ-: بَـرِئَ كَـلٌّ بـبراءةِ من قبلـه\*٧٦، ولا عكسَ\*٧٧، كضمان.

ولو ضمن اثنان واحداً، وقال كلِّ: "ضَمِنتُ لك الدَّينَ" - فضمانُ اشتراكٍ في انفرادٍ: فله طلبُ كل بالدين كلّه.

وإلا قالا: "ضَمِنًا لك الدينَ"، فينهما بالحصص.

\*٧٥- قوله: "فأَحْضَرَ" أي: الآخر.

\* **٧٦٠ قوله: "ببراءة من قبله"** أي: سواء برئ الأول بإحضاره المكفول به، أو بإبراء المكفول له من الكفالة، فتدبر.

\*٧٧- قوله: "ولا عكس" أي: عكساً كلياً (١)، وإلا فقد يبرأ الأول ببراءة الثاني، كما إذا أحضر الثاني المكفول به، وقد لا يبرأ الأول كما إذا [أبرأ المكفول له] (١)(١) الكفيل الثاني، فتدبر (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أبري المكفول به.

<sup>(</sup>٣) لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع. كشاف القناع ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة في: شرح المنتهى لابن النجار ٤١٩/٤، كشاف القناع ٣٨١/٣.

"الحَوالةُ" عقد إرفاقٍ، وهي: انتقالُ مالٍ من ذمة إلى ذمةٍ، بلفظها\* ١ أو معناها الخاصِّ ٢٠.

وشُرط: ٣،٢،١- رضا مُحِيل، والمُقَاصَّةُ ٣، وعلمُ المال ٤، واستقرارُه ٥٠.

# [باب الحوالة]<sup>(۱)</sup>

\*  $1 - \overline{g}b$  على الحذف والإيصال (7).

\*٢- قوله: "أو معناها الخاص" كاتبعتك بدينك على زيد<sup>(٤)</sup>.

\*\*- قوله: "والمقاصة" أي: إمكانها، بأن يتحدا $^{(\circ)}$  جنساً وصفة، وحلولاً أو أجلاً $^{(1)}$ .

\* 2-3 قوله: "وعلم المال" أي: المحال به وعليه للعاقدين، بأن يكون كُلٌّ من الدينين مما<sup>(۷)</sup> يصح السلم فيه مثلياً كان أولا<sup>(۸)</sup>، فلا تصح "ببعض دينك على بعض ديني" مثلاً (2-3).

\***٥- قوله**: "واستقراره" أي  $(^{(1)})$ : فلا  $(^{(1)})$ : تصح على أجرة قبل استيفاء منافع إن كانت لعمل، أو قبل فراغ مدة إن [كانت [علي] $(^{(11)})$  مدة] لعدم استقرارها، أو

<sup>(</sup>١) قال في كشاف القناع ٣٨٢/٣: "بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحسق من ذمة إلى ذمة أخرى". وانظر: المذهب الأحمد ص ٩٤، لسان العرب، المصباح، مادة: (ح و ل).

<sup>(</sup>٢) كقول محيل: أحلتك. وقول محتال: احتلت. شرح المنتهى لابن النجار ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الحذف والإيصال.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ق): يتحد.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٧) في (ر): ممن.

<sup>(</sup>٨) في (ر): وإلا.

<sup>(</sup>٩) انظر: كشاف القناع ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) قدم في (ر) في هذا الموضع الكلام الذي في آخر هذه الحاشية وهو قوله: "الدين المحال عليه... في المتن" وقبـــل الحاشية رقم (٦).

<sup>(</sup>۱۱) في (ر): ولا.

<sup>(</sup>۱۲) في (ق): كان حلى.

<sup>(</sup>١٣) في (هـ، م، ب): لمدة، وما أثبته من (س، ر) وهو موافق للمصدر المنقول عنه وهو كشاف القناع ٣٨٤/٣.

# فلا تصح على مالٍ سَلَم أو رأسِه بعد فسخ \*٦، أو صَداقٍ قبل دخول، أو مالِ

=أحال بائع على ثمن مبيع مدة حيار مجلس، أو شرط، أو على استحقاق في وقف، أو على ناظره، أو ولي بيت المال، أو أَحَالَ نَاظُرٌ بَعْضَ مُسْتَحقِّيْنَ على جهة، لم تصح؛ لأن الحوالة انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ولم يوجد هنا(۱).

[وبخطة أيضاً على قوله: "واستقراره" أي] (۲): [الدين المحال عليه، ولو على ضامن على في في ضامن على في في في في في ضامن بما ضمنه ووجب (۲)، لا بما يجب [ 45/ أ] قبل وجوبه (۱)، وعلى ما في في في ما كتابة كبدل قرض دون المحال به، فلا يشترط استقراره (۱)، كما سيجيء في المتن (۱) (۱).

\*٦- قوله: "بَعدَ فَسخٍ" ولو كان الحقان حالِّين، فشرط على محتال تأحير حَقَّهُ أو بعضه إلى أجل، لم تصح الحوالة، قاله في الاقناع (^^)، قال في شرحه: ولو قيل يفسد الشرط فقط، كما في الشروط الفاسدة في البيع، لكان أوفق بالقواعد، قال: ولم أر المسألة لغيره، انتهى (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) لأنه دين مستقر. كشاف القناع ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٤) لأنه لا دين عليه في هذه الحالة. انظر: كشاف القناع ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٣٨٣/٣-٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتهى ٣١٣/١.

<sup>(</sup>۷) قدم في (ر) ما بين المعكوفين في أول هذه الحاشية كما سبق الإشارة إلى موضعه في الهــامش رقــم (۱۰) في ص ۲۲۲۸.

<sup>(</sup>٨) الإقناع ٢/١٨٩.

<sup>(</sup>٩) كشاف القناع ٣٨٥/٣.

كتابة. ويصح: إن أحال سيدَه، أو زوج امرأتَه. لا بجزية \*٧، ولا أن يُحيلَ ولدٌ على أبيه \*٨.

وكونُه يصح السَّلَمُ فيه من مِثْليٌّ، وغيره: كمعدودٍ ومذروعٍ\*٩.
 لا استقرارُ محالٍ به، ولا رضا مُحالٍ عليه، ولا محتالٍ: إن أُحيلَ على مَليءٍ، ويُجبَرُ على اتباعه ولو ميتاً.

\*٧- قوله: "لا بجزية" هذا كالاستثناء، لا أنه (١) حارج بشيءٍ من القيود السابقة، وكذا ما بعده، فتدبر (٢).

\* - قوله: "على أبيه" بدين مستقر؛ لأنه لا يملك إحضاره لمجلس الحكم أبيه" بدين مستقر؛ لأنه لا يملك إحضاره لمجلس الحكم النفقة الواحبة فغير مستقرة وإن ملك المطالبة بها؛ لما المائة الواحبة فغير مستقرة وإن ملك المطالبة بها؛ لما المائة المائة فتدبر (٥٠).

ويؤخذ من هذا شرط سادس للحوالة وهو: تمكن المحيل من إحضار المحال<sup>(۱)</sup> عليه لمحلس الحكم، [ولا يغني عن هذا قوله الآتي: "وإمكان حضوره إلى آخره"؛ لأن المراد به (۷): أن يُمكِنَ المحتال أن يحضر المحال عليه لمحلس الحكم] (۸)، وما نحن فيه هـو: أن يكون المحيل قادراً على إحضار المحال عليه. وسابع: وهو عدم فوات (۹) الصغار.

\* - قوله: "كمعدود ومذروع" ينضبطان بالصفة، وفيهما (١٠٠) وجه، فعلى المذهب تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها، شرحه (١١٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): لأنه.

<sup>(</sup>٢) فلا تصح الحوالة بجزية ولا على جزية؛ لفوات الصغار، ولعدم الاستقرار، ولا على والـد؛ لأن الولـد لا يملـك طلب أبيه. انظر: كشاف القناع ٣٨٥/٣، شرح المنتهى للبهوتي ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ر): كما.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتهى ٢٤٥/٢، وفيه: "ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر".

<sup>(</sup>٦) في (هـ، م، ب): المحتال.

<sup>(</sup>٧) زيادة في (ق): "نه" تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س).

<sup>(</sup>٩) في (ق): "قوات" تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) في (هم، ر): فيها.

<sup>(</sup>١١) شرح المنتهى لابن النجــار ٤٢٦/٤، وانظر: الشـرح الكبـير ٥٠/٠ حيث قــال: "ويحتمــل أن يخـرج هــذان الوجهان على الخلاف فيما يقضي به قرض هذه الأموال"، الإنصاف ٢٦٦/٥.

ويَبرأ مُحيل\* ١٠ بمجردِها، ولو أفلَس مُحال عليه \*١١ أو جَحد \*١٢ أو مات. و "الَلِيءُ \*٣٢": القادرُ بمالِه وقولِه وبدنه فقط \*٤٤.

\* 1 1 - قوله: "محال عليه" أي: بعدها.

\* **١ ٢ - قوله**: [45 ب] "أو جحد" أي (٢): وعلمه المحتىال (٣)،أو صدَّق المحيل، أو ثبت ببينة وتحوه، وإلا فلا يقبل قول محيل بمجرده، [فلا يبرأ بها] (٤)(٥)

\* \* \* \* • • قوله: والمليء... الخ" المليء مهموز على فعيل: لغة: الغين المقتدر (١)، ويجوز البدل، والإدغام (٧) ومَلُوَ بالضم مَلاَءَة (٨).

واصطلاحاً: هنا ما ذكره المصنف بقوله: ["والمليء: القادر بماله...الخ"] (٩) ولا يلزمه أن يحتال على] (١٠) من هو في غير بلده أو ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم، فتدبر (١١).

\* 1 - قوله: "فقط" أي: لا بفعله لرجوعه إلى عدم المطل، ولا بتمكنه من الأداء لرجوعه إلى القدرة على الوفاء، إذ مَنْ مَالَه، [غائب أو في الذمم](١٢) ونحوه غير قادر على

<sup>\* •</sup> ١ - قوله: "ويبرأ محيل... إلى آخره" أي: فيزول إثر نقص الدين عن (١) نصاب الحيل.

<sup>(</sup>١) ليس في (ق، س، ر): عن.

<sup>(</sup>٢) المحال عليه: الدين. حاشية البهوتي على المنتهي ق/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) أي: علم الدين.

<sup>(</sup>٤) ليس في (ق، ر) وأثبته من بقية النسخ؛ لموافقتها المصدر المنقول عنه وهو شرح المنتهى للبهوتي ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٥) قال البهوتي في حاشيته على المنتهى ق/٢١٦: "أما إن ظنه عليه فححده و لم يمكن إثباته فله الرحوع عليه".

<sup>(</sup>٦) في (ق): المتقدر.

<sup>(</sup>٧) في (ر): الإدغام والبدل.

<sup>(</sup>٨) انظر: المصباح، مادة: (م لي).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ر). ولم أجدها في بقية النسخ؛ ولحاجة السياق أدرجتها.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (ر). و لم أحدها في بقية النسخ؛ ولحاجة السياق أدرجتها.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: كشاف القناع ۳۸۷/۳.

<sup>(</sup>١٢) لم يظهر في (ر) لوجود طمس في الأصل المصور عنه.

فعندَ الزَّركَشِيَّ\*٥١: "مالُه: القدرةُ على الوفاء، وقوله: أن لا يكونَ مُماطِلاً؛ وبدنُه: إمكانُ حضوره إلى مجلس الحكم". فلا يلزمُ أن يحتال على والده.

وإن ظنه مَلِيئاً أو جَهِله ،فبان مفلِساً -: رجع؛ لا: إن رضي ولم يَشترط المَلاَءَة. ومتى صحت، فَرَضِيا\*١٦ بخيرٍ منه\*١٧ أو {بدونِه}، أو تعجيلِـه أو تأجيلِـه أو عِوضِه -: جاز.

وإذا بطل بيْعٌ -وقد أُحيلَ بائعٌ أو أحال بالثمن-: بطلتْ. لا: إن فُسخ على أيِّ وجهٍ كان\*١٨، وإن لم يَقبض\*١٩. وكذا نكاحٌ فُسخ، ونحوه \*٢٠.

=الوفاء، ولذا أسقطهما الأكثر(١).

\* 1 - قوله: "فعند الزركشي" اي: [الملاءة: ماله...الخ](٢).

\* **١٦ – قوله: "فَرَضِيا"** أي: محال ومحال عليه (٣).

[\*٧٧ - قوله: "بخير منه" أي: بدفعه (١٧٠).

 $*^{(1)}$  على أيِّ وجه كان" يعني: لعيب أو تقايل أو غيرهما  $^{(1)}$ .

\* ١٩ - قوله: "لم يقبض" أي: المحال به (٧).

\* • ٢ - قوله: "ونحوه" كإجارة (^)(٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: كشاف القناع ٣٨٧/٣، وقال قبله: "وفسر الإمام أحمد المليء فقال: هـو أن يكون قـادراً بمالـه وقولـه وبدنه. فلذلك قال -[أي صاحب الإقناع]- (وتعتـبر المـلاءة في المـال والقـول والبـدن) وجـزم بـه في المحـرر، والنظم، والفروع، والفائق، والمنتهى، وغيرهـا. زاد في الرعايـة الصغـرى والحـاويين (وفعلـه) وزاد في الكبرى عليهما: (وتمكنه من الأداء. في الملاءة (في البدن: إمكان حضوره مجلس الحكم) هذا معنـى كـلام الزركشـي. والظاهر أن فعله يرجع إلى عدم المطل...) ٣٨٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) لم يظهر في (ر) لوجود طمس في الأصل المصور عنه. وانظر: تفسير الزركشي للملائة في شرحه على متن الخرقي (بتحقيق الجبرين) ١١٣/٤ - ١١٤.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أي: دفع المحال عليه خيراً من المحال به في الصفة. شرح المنتهي لابن النجار ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ليس في (هـ، م، س).

<sup>(</sup>٦) فإن الحوالة لا تبطل. انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤٣٠/٤، شرح المنتهي للبهوتي ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٧) وهو الثمن.

<sup>(</sup>٨) في (ر): كالإجارة.

<sup>(</sup>٩) شرح المنتهى للبهوتي ١٣٧/٢.

ولبائعٍ أن يُحيلَ المشتريَ على من أحاله عليه \* ٢١؛ في الأولى \* ٢٢ ولمشترٍ أن يُحيلَ مُحالاً عليه على بائع؛ في الثانية \* ٢٣.

وإن اتَّفقا على: "أَحلتُك" أو "أحلتُك بدَيني"، وادَّعى أحدهما إرادة الوَكالـة - صُدِّق.

وعلى: "أَحَلْتُك بدينك"، فقولُ مُدَّعِي الحوالةِ.

وإن قال زيد لعمرو: "أَحَلْتَني بدَيني على بكرٍ"، واختلفًا \* ٢٤: هل جَرَى بينهما لفظُ الحوالةِ أو غيرُه \* ٢٥ ؟ – صُدِّق عمرو \* ٢٦: فلا يقبض زيد من بكر، وما قبضه

<sup>\*</sup> **١٠** - [قوله: "عليه" أي: مشترً] (١).

<sup>\*</sup> ٢٢ - قوله: "في الأولى" وهي: ما إذا أحيل بائع (٢).

<sup>\*</sup> ٢٧ - قوله: "في الثانية" وهي: ما إذا أحال [البائع على] (٢) مشتر بالثمن.

<sup>\*</sup> ٢ - قوله: "وانحتلفا" هذا تصريح بمفهوم المسألة التي قبلها (١٠).

<sup>\* •</sup> ٢ - قوله (°): "أو غيره" كالوكالة، ولا بينة لواحد منهما (١٠).

<sup>\*</sup>۲٦- قوله: "صدق عمرو" يعني: بيمينه $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٢) بالثمن قبل الفسخ، فله أن يحيل مشر بما يستحقه بالفسخ على من أحال البائع عليه.

<sup>(</sup>٣) لم يظهر في (ر) لوجود طمس في الأصل المصور عنه.

<sup>(</sup>٤) وهي قوله: "وإن اتفقا على...".

<sup>(</sup>٥) ليست في (ق): قوله.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٧) لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان، وينكر انتقاله، والأصل معه. شرح المنتهى لابن النجار ٢٣٢،٤٣١/٤.

-وهو قائم\*٢٧- لعمرو أخذُه \*٢٨، والتالفُ\* ٢٩ من عمرو.

ولو قال عمرو: "أَحَلْتُك"، وقال زيد: "ُوَكَّلتني" – صُدِّق\* ٣٠.

والحَوالةُ على ما\* ٣١ لَهُ في الديوان: إذنٌ في الاستيفاء.

وإحالةُ من لا دَينَ عليه على من دينُه عليه-: وكالـة. ومن لا دينَ عليه على مثله: وكالةٌ في اقتراض. وكذا مَدِينَ على بريءِ: فلا يُصارفُه.

<sup>\*</sup>٢٧- قوله: "وهو قائم" أي: باق<sup>(١)</sup>.

<sup>\*</sup> ٨٠ - قوله: "لعمرو أخذه" (٢) الجملة خبر (٦) قوله: "وما قبضه".

<sup>\*</sup> ٩ ٧ - قوله: "والتالف...إلى أخره" يعنى: بلا تفريط (١٠).

<sup>[\* •</sup> ٣ - قوله: "صدق" يعنى: زيد بيمينه (°).

<sup>\*</sup>  $T = E_0$  (1)  $T = E_0$  (1) T

<sup>(</sup>١) أي: لم يتلف. شرح المنتهى لابن النجار ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): في.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ر): عن.

<sup>(</sup>٤) لأنه كان يعمل فيه بموجب الوكالة.

<sup>(</sup>٥) لأن عمراً يدعي انتقال الحق وزيد ينكره، والأصل معه. شرح المنتهى لابن النجار ٤٣٣،٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>٦) أي: شيء له في الديوان.

<sup>(</sup>٧) ليس في (هـ، م).

"الصُّلْحُ": التَّوفِيقُ والسِّلم \*١. ويكون بين مسلمِين وأهلِ حرب \*٢، وبين أهل عدلِ وبَغي \*٣، =

## [باب العلم]

(١)[لغة: التوفيق إلى آخره]<sup>(٢)</sup>.

\* ١- [قوله: "والسِّلم"] (٢) أي: قطع المنازعة، وأقسامه خمسة (١٠).

\*  $\mathbf{7}$  - قوله: "وأهل حرب" وتقدم في الجهاد (٥)، وأنه يكون بعقد ذمة (١) أو هدنة (٧)، أو أمان (٨).

\*٣- قوله: "أهل عدل وبغي" (٩) ويأتي في (١٠) قتال أهل البغي (١١).

<sup>(</sup>١) زيادة في (ر) قوله: "التوفيق والسلم" أي.

<sup>(</sup>٢) ليس في (هـ، م، س). وانظر: لسان العرب، الصحاح، مادة: (ص ل ح). والصلح اصطلاحاً: "معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين". الإقناع ١٩٢/٢. وهو تعريف ابن النجار الآتي في متن المنتهى ١/٥١، وفي الروض المربع ص٣١٩٠ "معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين".

<sup>(</sup>٣) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٤) ذكرها المصنف في المتن.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٣٩١/٣. فقد نقل عنه هذه الحاشية.

<sup>(</sup>٦) الذمة: العهد والكفالة، والأمان والضمان.

عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية، والنزام أحكام المُلَّة. انظر: القاموس، مادة: (ذمم)، كشاف القناع ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٧) الهدنة: لغة: السكون.

وعقد الهدنة شرعًا: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مــدة معلومة بعـوض، وغـيره. انظر: المطلع ص٢٢١، كشاف القناع ١١١/٣.

<sup>(</sup>٨) الأمان: ضد الخوف، وهو الاطمئنان. انظر: المصباح، القاموس، مادة: (أ م ن)، المطلع ص ٢٢٠. وعقد الأمان شرعاً: العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه وماله وعرضه ودينه. معجم لغة الفقهاء ص ٨٨. وانظر: كشاف القناع ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٩) في (س): أهل عدل وأهل بغي.

<sup>(</sup>۱۰) زيادة في (ر): باب.

<sup>(</sup>١١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٣٩/٢ حيث نقل عنه المحشي. وأهل البغي هم: الخارجون على الإمام ولو غـير عدل؛ بتأول سائغ ولهم شوكة ولو لم يكـن فيهـم مطاع. المنتهـى ٣٣٣/٢. وانظـر: شـرح المنتهـى للبهوتـي ٣٨٧/٣.

=وبين زوجَين خِيفَ شقاقٌ بينهما \*٤ أو خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال \*٥.

وهو فيه \*٦: مُعاقَدةٌ يُتوصل بها إلى موافقة بين مختلِفين \*٧. =

\* - [قوله: "وهو فيه... الخ" أي: شرعاً

\*V- قوله: "بين مختلفين" [أي: متخاصمين] (^) وهذا النوع الخامس هو المبوب له، ولا يقع غالباً إلا عن انحطاط من (^) رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة؛ لبلوغ بعض الغرض، وهو من أكبر (١٠) العقود فائدة؛ ولذلك حسن [أي: أبيح] (١١) فيه الكذب (١٢)(١٢).

<sup>\*</sup> ٤ - قوله: "خيف شقاق بينهما" ويأتي في عشرة النساء(١).

<sup>\*</sup>o- قوله: "في غير مال"وهذا مذكور في مواضع متعددة متفرقة كالتخاصم في اللقيط (٢) وفي (٦) الجلوس في الطريق وغير ذلك، ومنه ما سيأتي (٤) في هذا الباب عند قوله "فصل" ويصح صلح مع إقرار وإنكار الى آخره (٥)، وليس لهذا النوع بـاب يخصُّه كما في شرح الإقناع (٢)، فتدبر.

<sup>(</sup>١) نقل هذه الحاشية عن شرح المنتهى للبهوتي ١٣٩/٢، وانظر: باب عشرة النساء في شرح المنتهى للبهوتي ٤٠/٣.

<sup>(</sup>٢) في (هـ، س، م): اللفظ. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س): في.

<sup>(</sup>٤) في (ق): ويأتي.

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية رقم (٥٩) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٧) ليس في (هـ، س، م).

<sup>(</sup>٨) ليس في (هـ، س،م),

<sup>(</sup>٩) ليس في (س): من، وفي (هـ، م): عن.

<sup>(</sup>١٠) في (هـ، س،م): أكثر.

<sup>(</sup>١١) ليست في (م،س). وكتبت في هامش (هـ) دون الإشارة إلى أنها من النص.

<sup>(</sup>١٢) انظر: الإقناع ١٩٢/٢، كشاف القناع ٣٤/ ٣٩- ٣٩١، شِرح المنتهي للبهوتي ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>١٣) زيادة في (س،هـ،م) : وبخطه على قوله: "مختلفين، أي: متخاصمين".

#### =وهو \*∧قسمان:

١ – على إقرار. وهو نوعان:

١٠- نوعٌ على جنس الحقّ ٩٠، مثلُ أن يُقرَّ له ١٠ بدَين أو عينٍ، فيضَعَ ١١٠ أو يهَبَ البعض ٢٢، ويأخذَ الباقي.
 أو يهَبَ البعض ٢٣، ويأخذَ الباقي.
 فيصحُّ ١٣٣ لا بلفظ الصُّلح،

\* $\Lambda$  =  $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{10}$ 

\* ٩ - قوله: "على جنس الحقِّ" أي: المقرِّ به.

\* ١٠ - قوله: "مثلُ أن يُقوَّ له... الخ" أي: رشيد.

\* ١ ١ - قوله: "فيضع" أي: يسقط المقرُّ له عن المقرِّ بَعضَ الدين.

\* **٢ ١ - قولـه**: "**أو يهَـبَ البعـض**" أي: مـن (٢) العــين المقــرِّ بهـا للمقــرِّ، شرحه (٣)] (٤). [٢ ٤ /ب].

\* ١٣٠ - قوله: "فيصحُّ" لأن الأول إبرأُ<sup>(٥)</sup>، والثاني هبة، يعتبر له شروط الهبة: من كونه حائز التصرف، والعلم بالموهوب، ونحوه. وبالجملة: فقد منع الخرقي<sup>(١)</sup> وابن أبي موسى<sup>(٧)</sup> الصلح على الإقرار، وأباه الأكثرون<sup>(٨)</sup>، قاله في شرح الإقناع<sup>(٩)</sup>، فتدبر.

<sup>(</sup>١) في (م، هـ): الأحوال. شرح المنتهى لابن النجار ٤٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ق): من.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٤٣٦/٤. وشرح البهوتي للمنتهي ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) نهاية السقط الذي في الأصل الذي بدأ من الحاشية رقم (٣٦) ص عنه باب الربا والصرف.

<sup>(</sup>٥) الإبراء: إسقاط الحق الثابت في الذمة. معجم لغة الفقهاء ص٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر متن الخرقي في صدر شرحه "المغني" لابن قدامة ١٧/٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن أبي موسى في الإرشاد ص ٢٦٥: "والصلح على الإقرار، هضم للحق، وإلزام الذمة ماليس عليها، فإن تطوع المقرُّ له بإسقاط بعض حقه على طريق الترك بطيبة من نفسه، أو التزم المنكر بعض ما ادَّعي عليه بطيبة من نفسه، حاز في الوجهين، غير أن ذلك ليس بصلح، ولا هو من باب الصلح بسبيل". وانظر: المغني ١٧/٥، الانصاف ٢٥٥٥،.

<sup>(</sup>٨) انظر: الفروع ٢٦٤/٤، والإنصاف ٥/٥٣٥، وقال فيه: "لكن لا يصح بلفظ الصلح على الصحيح من المذهب؛ لأنه هضم للحق".

<sup>(</sup>٩) كشاف القناع ٣٩١/٣.

أو بشرطِ \* 1 أن يعطيه الباقِيَ، أو يمنعَه حقّه بدونِه. ولا ممن لا يصح تبرُّعُه-: كمكاتَبٍ \* 10، ومأذونٍ له ووليٍّ - إلا إن أنكر ولا بيِّنَةَ. ويصح \* 13 عما ادَّعى على مَولِيَّه وبه بينةٌ.

= فعلى الأول: إن وفّاه من حنس حقه فوفاء (١) أو من غير جنسه فمعاوضة (٢)، أو أبرأه من بعضه فإسقاط (٣)، أو وهبه له فَهِبَة. ولا يسمى صلحاً، فالخلاف، في التسمية، قاله في المغنى (١) والشرح (٥) وأمّا المعنى فمتفق عليه، تدبر.

\* \* 1 - قوله: "أو بشرط...اخ" بأن يقول: أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي؛ لما يأتي: أن الهبة لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء بشرط (١) [أي: إذا وضع بعض دين أو وهب بعض عين لمن أقرَّ بشرط أن يدفع الباقى لم يصح ذلك](٧).

**\*٥١ - قوله**: "كمكاتب...الخ" وناظر وقف، ووكيل (^) في استيفاء حقوق (<sup>٩)</sup>.

\* 17 - قوله: "ويصح...اخ"أي: ويجوز أيضاً ،لكن ينبغي أن يقيد بما سيأتي (١٠٠): من كونه لا يعلم الولي كذب نفسه، فإن لم تكن بينة لم يصالح (١١١)، وظاهره: ولو علمه الولى.

<sup>(</sup>١) الوفاء: هو أداء ما وعد به، أو أؤتمن عليه ونحو ذلك. الدر النقى ٣/٥٠/٣.

<sup>(</sup>٢) المعاوضة: من العوض، وهو الخلف أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره.

واصطلاحاً: المبادلة بين عوضين. والعوض: الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بعقد، وهو عام في النقود وغيرها. انظر: المصباح، مادة (ع و ض)، المطلع ص ٢١٦، معجم لغة الفقهاء ٤٣٨،٣٢٤، القاموس الفقهي ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الإسقاط لغة: مصدر أسقط، الحذف والطرح. واصطلاحاً: عفو المرء عن حق له على الغير، معجم لغة الفقهاء ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) المغني ٥/٧١.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ٥/٣-٤.

<sup>(</sup>٦) نقل ما سبق من كشاف القناع ٣٣٩/٣. وانظر ما قاله في الهبة والإبراء في ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>٧) قِدم في (س) ما بين المعكوفين قبل قوله: "بأن يقول" في أول هذه الحاشية.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (س): به.

<sup>(</sup>٩) لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٣٨/٤، كشاف القناع ٣٩٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الحاشية رقم (٥٠) من هذا الباب.

<sup>(</sup>١١) في (س): لم يصح. وانظر: كشاف القناع ٣٣٩/٣.

ولا يصح على موجَّل ببعضِه حالاً \*١٧، إلا في كتابه \*١٨، وإن وضَع بعضَ حالً، وأجَّل باقيه-: صحَّ الوضعُ \*١٩، لا التأجيلُ \*٢٠.

ولا يصح عن حقّ - : كدية خطإ، أو قيمة متلَف غير مثلي - بأكثر من حقه، من جنسه \* ٢١. ويصح عن متلَف مِثلي بأكثر من قيمته، وبعَرض قيمتُه أكثرُ - فيهما \* ٢٢.

ولو صالحه عن بيت -أقرَّ به- على بعضه، أو سُكناهُ مدةً، أو بناءِ غرفة له فوقه؛ أو ادَّعى رِقَّ مكلَّفٍ أو زوجيَّةَ مكلَّفةٍ، فَأَقَرَّا له بعوض منه -. لم يصحَّ \*٣٢ وإن بَذَلا مالاً صُلحاً عن دعواه، أو لُبيِّن ِها ليُقِرَّ ببَيْنُونَتِها-: صح.

<sup>\*</sup>۱۷\* - قوله: "ببعضه حالاً" أي: لأنه كبيع مؤجل كثير بمعجل قليل، وذلك باطل.

<sup>\*</sup> ١٨٠ - قوله: "إلا في كتابة" لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك ؛ فيصح أن يعجل المكاتب بعض ما في ذمته لسيده ويبرءه (١) من الباقي (٢).

<sup>\* 1</sup> **٩ - قوله:** "صح الوضع" لأنه برضاه.

<sup>\*•</sup>  $Y - \overline{e}_0 L_b$ : "لا التأجيلُ" لأنه وعد، وكذا لو صالح بخمسين مكسرة عن  $f/2 V_1$  مائة صحاح كان إبراءً من الخمسين، ووعدا في الأخرى  $V_1$ .

<sup>\*</sup> ٢ ١ - [قوله: "من جنسه" لأنه ربا] (٤).

<sup>\*</sup> ٢ ٢ - قوله: "فيهما" أي: الدية وقيمة غير مثلي (°).

<sup>\*</sup> ٢٣ - قوله: "لم يصحَّ" أي: صلحٌ ولا إقرار (٦).

<sup>(</sup>١) في (س): وبيديه.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) آخر هذه الحاشية في (س) وجعلها بعد الحاشية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٥) لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه فصح، كما لو باعه ما يساوي عشرة دراهم بدرهم. انظر: شرح المنتهــى لابن النجار ٤٣٩/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٣٩/٤.

و: "أَقَرَّ لِي بَديني وأُعطيك أو خُذ منه مائةً"، ففَعل-: لزمه، ولم يصحَّ الصلحُ. ٢- النوع الثاني \*٢: على غير جنسه، ويصح بلفظ الصلح.

فبنقدٍ عن نقدٍ: صَرفٌ. وبعَرضٍ أو عنه بنقدٍ أو عرضٍ: بيعٌ. وبمَنْفعةٍ – كسُكنَى وخدمةٍ معيَّنين –: إجارةٌ.

وعن دين يصح بغير جنسه مطلقاً -لا بجنسه، بأقلَّ أو أكثر، على سبيل المعاوضة \*٢٥- وبشيء في الذمة \*٢٦، يحرُم التفرُّق قبل القبض \*٢٧.

\* **٢٥ - قوله: "على سبيل المعاوضة**" فإن<sup>(١)</sup> كان بأقل على سبيل الإبراء صح، لا بلفظ صلح<sup>(٧)</sup>.

\*٢٦- قوله: "بشيء في الذمة" أي: والصلح عن دين بشيء في الذمة.

\*٢٧ - قوله: "قبل القبض" لأنه بيع دين بدين.

<sup>\* \* \* \* -</sup> قوله: "النوع الثاني... الح" هذا النوع، قال في الإقناع: هـ و معاوضة (۱)، أي: بيع، انتهى. ثـم قَسَّمَهُ كالمص إلى ثلاثة اقسام: بيع، وصرف، وإجارة (۲). وهذا الصنيع مع (۲) ما تقدم في البيع [من أنه] (٤) مبادلة... الح، يقتضي: إطلاق البيع على مبادلة العين والمنفعة إلى آخر الحدّ، وإطلاقه أيضاً: على خصوص مبادلة عين بعين إحداهما غير (٥) نقد.

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/٤١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع ١٩٤/٢-١٩٥. وفي (س): إحارة وصرف.

<sup>(</sup>٣) في (ق): يعني.

<sup>(</sup>٤) في (س): ضمانه.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س): غير.

<sup>(</sup>٦) في (س): فإذا.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٤٢/٢.

ولو صالح الورثةُ من وُصِّيَ له بخدمةٍ أو سكنَى أو حَمْلِ أمةٍ، بدراهَم مسـمَّاةٍ-: جاز \*٢٨، لا بيعاً \*٢٩.

ومن صالح عن عيب في مَبِيعه، بشيء \*\* ٣٠- رجَع به: إن بــان عدمُـه \*٣١ أو زال سريعاً \*٣٢. وترجع امرأة – صالحت عنه بتزويجها – بأرْشِه.

ويصح الصلح عما تعذَّر علمُه-: من دَين أو عينٍ. - بمعلوم: نقدٍ \*٣٣ ونسِيئةٍ.

<sup>\*</sup> ٢٨٠ قوله: "جاز" أي: صلحاً (١).

<sup>\*</sup> ٩ ٢ - [قوله: "لا بيعاً" لعدم العلم بالمبيع.](٢)

<sup>\* •</sup> ٣- قوله: "بشيء" يعني: من عين أو منفعة، وليس من الأرش في شيءٍ.

<sup>\*</sup> **١٣ – قوله**: "رجع به" إن بان عدمه كنفاخ بطن أمةٍ ظنه حملاً ، ثم ظهر الحال؛ [لتبين عدم استحقاقه] (٢)(٤).

<sup>\*</sup>٣٢- [قوله: "سريعاً" كمزوجة بانت<sup>(٥)</sup>]

<sup>\*</sup>٣٣- قوله: "بمعلوم: نقدٍ" أي: حالّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): كمزوجة بانت، وفي (ر): في الزوجة بانت.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س). وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٤٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): لعدم تبين استحقاقه.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٢٪.

<sup>(</sup>٥) أي كأمة مزوجة بانت، أو مريض عُوفي؛ لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضزر، فكأنه لم يكن. انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س).

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهى للبهوتي ١٤٢/٢.

فإن لم يتعذَّر: فكبَراءةٍ من مجهول \*٣٤.

٢ - القسم الثاني: على إنكار \*٣٥. بأن يدعي عيناً أو ديناً، فيُنِكَرَ أو
 يسكت \*٣٦ - وهو يجهله \*٣٧- ثم يُصالحَه على نقدٍ \*٣٨ أو نسِيئةٍ \*٣٩.

\* **٢٤ ٣ - [قوله: "من مجهول"** أي:] (١) فيصح على المشهور (٢)، وفي الإقناع: لا يصح الصلح (٢)، وما ذكره المص أولى؛ لأن الصلح أوسع من البيع، فتدبر (٤).

\* ٣٠- [قوله: "على إنكار" أي: واقع على إنكار...الخ ] (°).

\*٣٦- قوله: "أو يسكت" أي: المدعى عليه.

\*٣٧- قوله: "وهو يجهله" سيأتي محترز هذا في قوله: "ومن علم بكذب نفسه...الخ"(٦).

\*٣٨- قوله: "على نقد" أي: حالِّ.

\*٣٩- قوله: "أو نسيئة... الخ" ومن هنا يؤخذ مع ما تقدم: أن الصلح عن الدين بدين غير مقبوض يصح في موضعين:

أحدهما في صلح الإقرار [٧٤/ب] وهو: ما إذا كان الدين المصالح عنه مجهولاً تعذر علمه أو لا.

ثانيهما: في صلح الإنكار مطلقاً (٧).

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) قال البهوتي في شرح المنتهى: (فكبراءة من مجهول) جزم به في التنقيح وقدمه في الفروع، قال في التلخيص: "وقد نزَّلَ أصحابنا الصلح عن المجهول المقرّ به منزلة الإبراء من المجهول، فيصح على المشهور لقطع النزاع، وظاهر كلامه في الإنصاف: أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه، ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء. وبه قطع في الإقناع، قال في الفروع: وهو ظاهر نصوصه" ٢٢٣/١، وانظر: الفروع ٢٢٧/٤، المبدع ٢٨٥/٤، الإنصاف ٢٤٢/٥، حاشية الخلوتي ١/ل ١٦٥/٠.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): القسم الثاني واقع.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاشية رقم (٥٠) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٧) زيادة في (س،ر): "قوله: ويكون" أي: الصلح.

فيصح، ويكون إبراءً في حقه \* • ٤: لا شُفعَة فيه \* ١٤، ولا يستحقُ \* ٢٤ لعيب شيئاً.

وبيعاً في حق مدَّع \*٣٤: له ردُّه بعيب، وفسخُ الصلح؛ ويثبُت في مشفوعٍ \* ٤٤

\* • ٤ - قوله: "في حقه" أي: المدعى عليه.

\* 1 ٤ - قوله: "لا شُفْعَةَ فيه" أي: المصالح عنه.

\* ٢ ٤ - قوله: "ولا يستحقُّ... الخ" أي: المدعى عليه.

\*72 قوله: "وبيعاً في حق مدّع" لأنه يعتقده عوضاً عن حقه فيلزمه (١) حكم اعتقاده (٢)(٢).

\* **3 3 - قوله**: "ويثبت في مشفوع... الخ" صولح به كشقص من دار فلشريك المدعى [عليه] (٤) أخذه.

تتمة: إذا اختلف المتصالحان في قدر الصلح ولا بينة بطل، وعادا [إلى أصل] (٥) الخصومة، قاله في المستوعب، م ص (١).

<sup>(</sup>١) في (س): فيلزم.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س،ر): قوله: "وفسخ الصلح" إن وقع على عينه وإلا طالب ببدله وله الإمساك مع الأرش.

<sup>(</sup>٣) قدم في (س،ر) التتمة التي بعد "الحاشية" رقم (٤٤) في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) لم تكتب في الأصل وغيره، وأضفتها من شرح الإقناع "كشاف القناع" ٣٩٧/٣ لتصحيح المسألة.

<sup>(</sup>٥) في (س): لأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية الإقناع ل ٧٣/أ.

الشُّفعةُ. إلا إذا صالح \*63 ببعض عين \*33 مدعى بها: فهو \*23 فيه \* 43 كالمنكر \* 94.

ومن علم بكذب نفسِه \* • ٥: فالصُّلحُ باطل في حقه، وما أخذَه \* ١ ٥ فحرامٌ.

\* و ع - قوله: "إلا إذا صالح... الخ" أي: المدَّعي عليه المدعِي.

\* **٦٠ ٤ - قوله: "ببعض عين**" يعني: أو بكُلِّهَا، كما في الإقناع (١٠).

\* **٧٤ - قوله**: "فهو" أي: المدعى.

\* ٨٤ - قوله: "فيه" أي: في الصلح المذكور.

\* 9.3 - 6.0 [يعنى: إن وقع على عينه وإلاً طالب ببدله المدعى عليه، وله الإمساك مع الأرش] (٣).

\* • ٥ - قوله: "ومن علم بكذب نفسه ... الخ" [أي: من مدع ومدعى عليه] (٤).

أفاد المص رحمه الله بهذا كغيره من الأصحاب (°): أنَّ شرط صحة صلح الإنكار: أن يعتقد المدعى حقيقة ما ادعاه، والمدعى عليه عكسه، فتنبه (۱).

\* **١٥ - قوله**: "وما أخذه... الخ" مدع مما صولح به أو مدعى عليه مما انتقصه من الحق بجحده (٧) له.

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/١٩٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س): أي المدعى عليه.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س) ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبدع ٢٨٧/٤، كشاف القناع ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٧) في (س): بجحد.

ومن قال \*٢٥: "صالِحني عن الملِك الذي تدَّعيه "، لم يكن مقرًا به.
وإن صالح أجنبيٌّ عن منكر \*٣٥ لدَين أو عينٍ، بإذنه أو دونِه-: صح \*٤٥ ولو لم يقل: إنه وكَّله \*٥٥؛ ولا يرجع بدونِ إذنه \*٥٦.

\* ٢٥- قوله: "ومن قال...الخ" من زوائده على الإقناع، أي: ومن ادعى عليه بحق، فأنكره ثم قال صالحني الخ.

\*٣٥- قوله: "وإن صالح أُجْبَنِيٌّ عن منكِر...الخ" اعلم أن هذه المسألة تشتمل على ست عشرة صورة: لأنه تارة يكون عن دين، وتارة عن عين، وفي كل منهما: إمَّا بإذن المنكر أو دونه، وعلى التقادير الأربعة، إمَّا أن يعترف [٤٨/أ] الأجنبي بصحة الدعوى أو لا، وعلى الثمانية: إمَّا أن يذكر أنه وكَّلهُ المنكر أو لا.

\* **30 - قوله**: "صح" سواء اعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف. \* **00 - قوله**: "إنه وكَّلَه" أي: في صلح (١٠).

\* **٦٠ قوله**: "بدون ِ إذنه" أي: في الصلح أو الدفع؛ (٢) فإن أذن (٦) في أحدهما رجع بالنية (٤).

<sup>(</sup>١) في (س): الصلح.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): قوله.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (س): له.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): أجنبي مدعياً. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ١/٤٥١/٤.

وإن صالح لنفسه \* ٥٧، ليكونَ الطلبُ له، وقد أنكر المدعَى \* ٥٨، أو أقرَّ والمُدَّعى دين، أو هو عين وعلم عجزَه عن استنقاذها -: لم يصحَّ. وإن ظن القدرة أو عَدَمها، ثم تبيَّنت -: صح. ثم إن عجز: خُيِّر بين فسخِ وإمضاءِ.

\* **٥٧ - قوله: "وإن صالح لنفسه**" أي: [أجنبي مدعياً] (١١).

اعلم أن الأجنبي اذا صالح المدعي ليكون الطلب له ففي ذلك صور:

منها (٢) غير صحيحة: وهي ما إذا كان الأجنبي منكراً لصحة الدعوى، والمُدَّعى دين أو عين عُلِمَ بعجزه عن استنقاذها أو لا، ثم تبين عجزه.

وصحيحة: وهي ما إذا كان الأجنبي مقراً بصحة الدعوى والمُدَّعى به عين، علم (٢) أو ظَنَّ القدرة على استنقاذها (٤)، أو علم أو ظن عدمها ثم تبينت القدرة (٥).

\* ٥٨ - قوله: "وقد أنكر المدعى" ديناً أو عيناً.

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): بعضها.

<sup>(</sup>٣) في (س): يعلم.

<sup>(</sup>٤) لأنه اشترى من مالكه ملكه القادر على أخذه واستنقاذه. شرح المنتهى لابن النجار ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٥) لم يكتب في (س): "القدرة". قلت: لأن البيع تناول ما يمكن تسليمه، فلم يؤثر ظن عدمه. شرح المنتهى لابن النجار ٤٥٢/٤. وانظر: كشاف القناع ٣٩٨/٣.

فصل - ويصح صلح -مع إقرار، وإنكار - عن قَوَدٍ \* ٥٩ وسكنى وعيب، بفوق ديةٍ \* ٦٠، وبما يُثبت مهراً \* ٢٦ حالاً ومؤجَّلاً. لا بعوض عن خيار \* ٢٦ أو شفعة أو حدِّ قذف، وتسقُط \* ٣٣ جميعها. ولا سارقاً أو شارباً: ليُطْلِقَه، أو شاهداً ليكتُمَ شهادَته.

### فحل: في الحلم عما ليس بمال

\* ٥٩ - قوله: "عن قَوَدٍ" أي: في نفس أو دونها (١١).

\* ٦٠٠ قوله: "بفوق دية" قال في المصباح: "فوق" نقيض "تحت" وهو ظرف مكان ، يقال: زيد فوق السطح، وقد استعير للاستعلاء الحكمي، ومعناه: الزيادة والفضل، فقيل: العشرة فوق التسعة، أي: تعلو، والمعنى: تزيد عليها وهذا فوق ذاك، أي: أفضل، وقوله [تعالى] (٢): ﴿فَمَا فَوْقَهَا ﴿٢) أي: فما زاد عليها في الصغر والكبر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴿ أَي: زائدات ... الخ (٥)، فعلم من هذا: أن ما هنا من الاستعمال المجازي، أي: بزائد على قدر الدية، ولا تخرج في الحالين عن الظرفية، غاية الأمر: أنها حقيقة تارة، ومجاز أحرى.

\* **١٦- قوله: "وبما يثبت مهراً"** وهو أقل متمول [٤٨/ب] من نقد أو [عرض](٦). \* **٢٦- قوله:** "عن خيار...الخ" أي: خيار (٧) بيع أو إجارة (٨).

\* \* \* \* \* • قوله: "وتسقط" أي: هذه المذكورات، فقوله: "جميعها" تأكيد للضمير المستر ولا أنه (٩) فاعل؛ وإلا لذكر الفعل.

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي لابن النجار ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المصدر المنقول عنه وهو "المصباح".

<sup>(</sup>٣) جزء من آية رقم (٢٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) جزء من آية رقم (١١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) المصباح مادة (ف و ق). وانظر: شرح المنتهى لابن النحار ٤٥٥/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(ق،هـ، م،ر): عوض، وأثبت ما في (س) لموافقتها لما في شرح المنتهى لابن النجار ١٤٥٢، ورمر المنتهى للبهوتي ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٧) ليس في (س): خيار.

<sup>(</sup>٨) شرح المنتهي لابن النجار ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٩) في (ر): لأنه.

ومن صالح عن دار أو نحوها \*٢٤، فبانَ العوضُ مستَحِقاً \*٥٥-: رجع بها ٢٦٣ مع إقرارٍ ، وبالدعوى ٣٧٠ - وفي الرِّعاية: \*٨٦ "أو قيمة المستحَقِّ" - مع إنكارٍ . وعن قود بقيمة عوض. وإن علِماه \*٢٩: فبالدِّية \*٧٠.

<sup>\*</sup> **٦٤** - قوله: "أو نحوها" كحيوان وكتاب<sup>(١)</sup>.

<sup>\*</sup> **٦٥**- [قوله: "مستَحَقّاً" أي: أو خُرّاً]<sup>(٢)</sup>.

<sup>\*</sup>٢٦- قوله: "رجع بها" أي: الدار، ونحوها(٣).

<sup>\*</sup>٧٧- قوله: "مع إقرار وبالدعوى" هذا المذهب(٤).

<sup>\*</sup>٨٠- قوله: "وفي الرعاية ... الخ" ذكره لانفراد صاحب الرعاية به (°).

<sup>\*</sup> ٣٩٠ - قوله: "وإن علِماه" أي: علم المتصالحان كونه مستحقاً حال الصلح أو كونه حُرًّاً (١).

<sup>\*</sup> ٧٠ قوله: "فبالدِّية" ظاهره مع إقرار أو إنكار، والأظهر الأول فقط (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف ٢٤٧/٤، شرح المنتهي لابن النجار ٤٥٧/٤، الإقناع ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن النجار في شرح المنتهى: "ووجه ما قاله صاحب الرعاية: أن المدعي لما رضي بالمصالح به، وانقطعت الخصومة ولم يسلم له كان له قيمته". وهو مردود بأن الصلح لا أثر له؛ لتبين فساده" ٤٥٨/٤. وانظر: الرعاية ٢/ل٠٥٠/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٦٦/ب.

ويحرُم أن يُجري في أرض غيره أو سطحِه ماءً، بلا إذنه. ويصح صلحُه على ذلك بعوض؛ فمع بقاء ملكه: إجارةً، وإلا: فبيعٌ. ويُعتبر علمُ قدر الماء: بساقيته\*٧١\*٢٧؛ وماء مطر: برؤية ما يزول عنه، أو مساحتِه وتقدير ما يجري فيه الماءُ. لا عمقه \*٧٧، ولا مدتِه \*٤٤، للحاجة كنكاح.

\* ١٧٠ قوله: "ويُعتبر عِلمُ قدرِ الماء بساقيته" يعني: (١)أنه يعلم تقدير الماء بتقدير الماء بتقدير الماء أي: عرضاً، ولا بد من معرفة طولها، وبيان موضعها في البيع والاجارة. وقوله: "وتقدير ما يجري فيه الماء" كأنه بيان لما أراده من قوله: "بساقيته"، فتدبر.

[وبخطه أيضاً على قوله "ويعتبر علم... الخ"] [أي: في الأولى، أي: بعلم ساقيته، أي: محل خروج الماء إلى السطح أو (٣) الأرض بأنبوبة أو نحوها، ولابد من معرفة موضعها (٤)] (٥).

\* ۲۷- (٦) قوله: "بساقيته" أي: برؤية ساقيته، ولا بد من ذكر عرضها وطولها، كما أشار إليه فيما يأتي بقوله: "وتقدير ما يجري فيه الماء...الخ".

\* ٧٣ - قوله: "لا عُمْقِه" خلافاً للإقناع في الإجارة (٧).

\* ٤٧- قوله: "ولا مدتِه" خلافا له أيضاً فيها(^).

<sup>(</sup>١) قدم في (ر) في هذا الموضع ما بين المعكوفين في الملاحظة رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) في (س،ر): و.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ر): عرضاً.

<sup>(</sup>٥) قَدِمَ في (ر) عن موضعه كما في الملاحظة رقم (١).

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س): وبخطة أيضاً على.

<sup>(</sup>٧) الإقناع ١٩٨/٢. حيث قال: "وإن كان إجارة فاشترط ذكر العمق".

<sup>(</sup>٨) الإقناع ١٩٨/٢. حيث قال: "وإن صالحه على إجراء الماء في تساقية من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه عليها فهو إجارة، يشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة".

ولمستأجرٍ ومستعيرٍ الصلحُ على ساقية محفورةٍ \*٧٥، لا على إجراءِ ماء مطر على سطح أو أرض. وموقوفةٌ \*٧٦ كمؤجَّرة \*٧٧.

وإن صالحه على سقي أرضِه \*٧٨ من نهره أو عينِه، مدةً ولو معيّنَةً-: حرُم\*٧٩.

\* **٧٦- قوله:** "وموقوفة" أي: على معين أو (٢) غيره.

\*٧٧- قوله: "كمؤجَّرة" أي: فيحوز في محفورة (٢).

\* ٧٨- قوله: "وإن صالحه على سقى أرضه... الح" أي: لأن الماء العِدُّ لا يُملك بملك الأرض [٩٤/أ]، فإن صالحه على سهم من النهر أو العين أو البئر كثلث ونحوه جاز، وكان بيعاً للقرار والماء تابع (٤٠) له، قاله في الإقناع (٥٠).

\*٧٩- قوله: "حَرُمُ" ولم يصح.

<sup>\*</sup>٥٧- قوله: "على ساقيه محفورة" أي: مدة لا تزيد على مدة الإحارة، وأما المستعير ففيه نظر ظاهر (١).

<sup>(</sup>۱) لم يكتب في (س): ظاهر، وانظر: حاشية الخلوتي ١/ل ١٦٦/ ب، حيث قال: "وأما العارية ففيها نظر لأن المستعير لا يملك عيناً ولا منفعة وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط. فكيف يصالح على ما لا يملكه؟". وانظر: حاشية البهوتي على المنتهى ق/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) في (س،ر): و.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ٢/١٤٧.

<sup>(</sup>٤) في (س،ر): تابعه.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/٩٩١.

ويصح شراءُ مَمَرِّ في دار \*٨٠، وموضع بحائط يُفتح باباً \*٨١، وبُقعةٍ تُحفر بــــراً، ويصح شراءُ مَمَرِّ في دار \*٨٠، وموضع بحائط يُفتح باباً \*٨١، وبُقعةٍ تُحفر بــــراً، وعلوِّ بيتٍ ولو لم يُبْنَ -إذا وُصف- : ليَبنَي أو يضع عليه بنياناً أو خشباً موصوفَيْن\*٨٢. ومع زوالِه \*٣٨: لَهُ الرجوعُ \*٨٤ بمدته \*٨٥، وإعادتُه مطلقاً \*٨٦،

\*٥٨- قوله: "بمدته" قيده في المغنى (١): بما إذا كان في مدة الإحارة، وكان سقوطاً (٢) لا يعود. قال في شرح الإقناع (٣): وعلى مقتضى ما في الإجارة إنما يرجع (٤) إذا كان من فعل رب البيت أو من غير فعلهما، أمَّا إن كان من قبيل المستأجر وحده (٥) فلا رجوع له، انتهى كلامه رحمه الله، وهو الظاهر.

\* ٨٦٠ قوله: "مطلقاً" أي: سواء زال لسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه أو غيره (١).

<sup>\* .</sup> ٨ - قوله: "في دار" نَصَّ عليها لغلبتها لا لخصوصها.

<sup>\*</sup> ١٨ - قوله: "يُفتح باباً" أي: يدخل منه الغير.

<sup>\*</sup>٢٨ قوله: "موصوفَيْن" أي: معلومين.

<sup>\*\*</sup>٨- قوله: "ومع زوالهِ" أي: ما على العلو من بنيان أو خشب.

<sup>\*</sup> ١٨٠ قوله: "لَهُ الرجوعُ" أي: لرب البناء والخشب.

<sup>(</sup>١) المغني ٥/٠٤-٤١، وقد نقل المحشي ماسبق عن شرح المنتهى للبهوتي ٢/٤٧/، وشرح الإقناع ٣/٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) في (س،ر): سقوطها.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) في (س): نرجع.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س): وحده.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٦٣/٤.

والصلحُ على عدمها \*٨٧، كعلى زوالِه. وفعلُه \*٨٨ صلحاً أبداً \*٩٩، أو إجارةً مدةً معيَّنةً. وإذا مضتْ \*٩٠: بقيّ، وله أجرةُ المِثل.

\*٨٧- قوله: "على عدمها" أي: الإعادة.

\*٨٨- قوله: "وفعلهُ" أي: ما تقدم من الممر، وفتح الباب بالحائط، وحفر البقعة في الأرض (١) بئراً (٢)، أو (٣) وضع البناء والخشب على علو غيره، شرحه (١).

\* ٨٩ - قوله: "أبداً" أي: مؤبداً، وهو في معنى البيع.

\* • ٩ - قوله: "وإذا مضت...اخ" من زوائده على الإقناع.

<sup>(</sup>١) في (س،ر): الأرض.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س): بئراً.

<sup>(</sup>٣) في (س، ر): أو.

<sup>(</sup>٤) شرح البهوتي على المنتهى ١٤٨/٢.

## فصلٌ في حُكم الجوار

إذا حصلَ في هوائه \* ٩١ أو أرضِه \* ٩٢ غصَنُ \* ٩٣ شجرِ غيره أو عِرْقُه \* ٩٤، لزمه \* ٥٥ إزالتُه، وضمِن ما تلف به بعد طلبِ \* ٩٦. فإن أبى \* ٩٧: فله قطعُه \* ٩٨،

## فحلُ: في مُكم الجوار

\* 1 ٩ - قوله: "في هوائه" أي: المملوك له هو أو منفعته.

\* ٢ ٩ - قوله: "أو أرضِه" التي يملك عينها أو نفعها.

\* ٣٠ - قوله: "غصنُ" راجع إلى الهواء.

\* ٤ ٩ - قوله: "أو عِرْقُه" راجع إلى الأرض، ففيه لف ونشر مرتب(١).

\* • • • قوله: "لزمه" أي: رب غُصنِ أو عِرق (٢) إزالته وإن لم يحصل به ضرر.

\* **٦٩ - قوله:** "بعد طَلبٍ" قَطَعَ به في التنقيج (٦) خلافا لما في الإنصاف (٤) وقد تبع المص لما في التنقيح كالإقناع (٥).

\* **٩٧٠ - قوله:** "فإن أبي" أي: رب غصن أو عرق (١) إزالته لم يجبر؛ لأن حصوله [٤٩/ب] ليس من فعله.

\* **٩٨٠ قوله:** "فله قطعة" إن لم يُزَلُ إلاَّ به، فإن أمكن إزالتها أي: الأغصان بلا إتلاف ولا قطع من غير مشقة ولا غرامة - مثل: أن يلويها ونحوه - لم يَجُزُله إتلافها، فإن فعل (٧) إذاً ضَمِنَ، قاله في الإقناع (٨).

<sup>(</sup>١) حيث قال أولاً: إذا حصل في هوائه أو أرضه، فهذا لف، ثم نشر بقوله (غصن) وهو نشر لما حصل في الهواء، وقوله (أو عرقه) وهو نشر لما حصل في الأرض.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س،ر): قوله.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنقيح ص٩٤١.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/١٩٩١.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س): قوله.

<sup>(</sup>٧) لم يكتب في (م).

<sup>(</sup>٨) الإقناع ١٩٩/٢.

لاصلحُه، ولا من مالَ حائطُه أو زَلِقَ خشبُه إلى ملك غيره -عن ذلك \* ٩٩- بعوض \* ١٠٠٠.

وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما: جاز، ولم يلزم \*١٠١.

\* ١٠١ - قوله: "ولم يلزم" أي: فلكل منهما فسخه متى شاء، وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض، وهو الثمرة، خلاف القياس؛ لخبر مكحول يرفعه: (أيّما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار من قطع ما ظلل أو أكل ثمرها) فإن مضت مدة ثم امتنع رب الشجر من دفع ما صالح (٥) به من الثمرة؛ فعليه أجرة المثل هذا في الأغصان. وأما العروق فإنها لا ثمر لها؛ لكن إن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزءً امعلوماً منه، صحّ حائزاً لا لازماً، كما في الاقناع (١).

<sup>\* 9 9 -</sup> قوله: "عن ذلك" أي: بقائه كذلك(١).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي للبهوتي ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في (س): الغير، وفي (ر): الملك لغير.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي للبهوتي ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦٠٤٧) ٤٩٩/٣.

قال في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" في بــاب: فضــل مــن أحَيــا أرضــاً ميتــه حديـث رقــم (٢٠٪): أخرجه أيضاً ابن عساكر، وهو مرسل، وفي بعض رحاله كلام. ١٣١/١٥.

وقد نقل المحشي الحديث وما قبله عن كشاف القناع ٣/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) في (س): المصاع.

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/٠٠٠.

وحرُم إخراج دُكانٍ ودَكةٍ بنافذ؛ فيَضمنُ ما تلف به. وكذا جَناحٌ \*١٠٢ وساباطٌ ومِيزابٌ؛ إلا يإذن إمام أو نائبه \*١٠٢، بلا ضرر: بأن يمكن \*١٠٤ عبورُ

\* **١٠٢ - قوله: "وكذا جناحً"** ويقال له: الروشن؛ بناء يوضع على أطراف حشب أو حجر مدفون في الحائط.

والساباط: هو سقيفة بين حائطين تحتها طريق(١).

والذّكان والدّكة: بفتح دالها وضم داله، بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه، كما في القاموس (٢). ولـذا قال في الإقناع: الدكان هـو الدكة (٣)، وفي القاموس في محل آخر: الدكان: كرمان، الحانوت (٤).

\* \* \* • ١ - قوله: "إلا بإذن إمام أو نائبه" أي: في الثلاثة، ولذلك فصلها بقوله: "وكذا".

\* \* \* • • • قوله: "بأن يمكن... الخ" أي: انتفاء الضرر في الثلاثة بأن يمكن... الخ ، ولو كان الطريق منخفضاً وقت وضع الساباط بحيث لا ضرر فيه إذ ذاك ثم ارتفع الطريق على طول الزمان [• • /أ] وجب على ربه إزالته إذا حصل منه ضرر ، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى (•). قال: ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب، والحيوان الميت، وتضرر الجيران بذلك؛ فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إمّا بعمارتها أو بإعطائها لمن يعمرها أو بأن يمنع أن يُلقّى فيها ما يضر بالجيران، وقال: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئاً من أجزاء البناء حتى أنه يُنهى عن تجصيص الحائط: إلا أن يدخل في حده بقدر غلظ الجصّ، انتهى (١). نقله في الإقناع (٧). ومتى وجد حشبه أو بناءه يدخل في حده بقدر غلظ الجصّ، انتهى (١). نقله في الإقناع (٧).

<sup>(</sup>١) القاموس، مادة (س ب ط).

<sup>(</sup>٢) القاموس، مادة (دكك).

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس، مادة (د ك ن).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات ص١٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الاختيارات ص١٣٥.

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٢٠١/٢.

مِحْمَل\*٥٠١.

ويحرُم ذلك \*١٠٦ في ملك غيره أو هوائه، أو دَرْبِ غيرِ نافذ؛ أو فتحُ باب في ظهر دار فيه لاستطراق – إلا بإذن مالكه أو أهلِه.

ويجوز لغير استطراق وفي نافذ، وصلح عن ذلك \*١٠٧ بعوض، ونقلُ بـاب في غير نافذ \*١٠٨ إلى أوله \*٩٠١ بلا ضرر-: كمقابلةِ باب غيره، ونحوه \*١٠٠ لا إلى داخل: إن لم يأذنَ من فوقه. ويكون إعارةً \*١١١.

<sup>=</sup> أو مسيل مائه، ونحوه من جناح وساباط في حق غيره، ولم يعلم سببه، فهو له؛ لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا، فقول صاحب نحو الخشب أنه وضعه بحق مع يمينه، إقناع (١).

<sup>\*</sup> **٠١ - قوله**: "مَحْمِل" كمجلِس، ومِقوَدٍ (٢٠).

<sup>\*</sup> **١٠٦ قوله**: "ويحرُم ذلك... الخ" أي: إحراج (٢) المذكورات.

<sup>\*</sup> **١٠٧** - قوله: "عن ذلك" أي: المذكور من الخمسة في ملك غيره، ومن الاستطراق في غير نافذ.

<sup>\*</sup> ١٠٨ - قوله: "في غير نافذ" أي: في درب غير نافذ.

<sup>\*</sup> ١٠٩٠ – قوله: "الى أوله" أي: الدرب.

<sup>\*</sup> ١١١ - قوله: "ويكون إعارةً" أي: لازمة بعد فتحه، ما دام مفتوحاً.

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح في مادة (ح م ل): "(الْمَحْمِلُ): وِزَانَ مَحْلِسٍ: الهودج، ويجوز (مِحْمَلُ) وزان مِعْوَد.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (س): تلك.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي للبهوتي ٢/٠٥٠.

ومن خَرَق بين دارين له متلاصقتَين باباهما في دَرْبَيْن مشــــرَكَين، واســـَطرَق إلى كل من الأخرى ــ: جاز.

وحرُمَ أن يُحدث \*١١٢ بملكه ما يُضُّر \*١١٣ بجاره: كحمام \*١١٤

\*\* ١١٢ - قوله: "وحرُمُ أن يُحدث... الخ" علم منه: أنه لو كان هذا(١) الذي قد حصل منه الضرر سابقاً على ملك الجار، مثل: مَنْ له في ملكه مدبغة ونحوها فأحيا إنسان إلى جانبه مواتا أو بنى جانبه داراً قال في شرح الإقناع: قلت: أو اشترى داراً بجانبه، انتهى(٢)، بحيث يتضرر صاحب الملك المحدث بذلك المذكور من نحو المدبغة، لم يلزمه إزالة الضرر، صرح به في الاقناع(٢)، قال: وليس لـه منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سدً الفضاء عنه، أو خاف نقص أجرة داره.

وإن حفر بئراً في ملكه فانقطع ماء بئر [٥٠/ب] جاره أمر بسدها ، فإن عـاد مـاء الأولى ، وإلاَّ كُلِّف ربها بحفر<sup>(١)</sup> الثانية.

ولو ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته والبئر أقدم منهما طرح فيهما نفط؛ فإن ظهر في البئر طعمه أو ريحه كُلِّف تحويلهما إن لم يمكن إصلاحهما بنحو بناء يمنع وصوله الى البئر وإلا فلا(°).

\*\* ۱۱۳ - قوله: "ما يضر...اخ" بضم الياء، قال في المصباح: ضره، يضره، من باب قتل: إذا فعل به مكروها، "وأضرَّ به"، يتعدى بنفسه ثلاثياً، وبالباء رباعياً، انتهى (١).

\*\* ۱۱ - قوله: "كحَمَّام" يتأذى بدخانه.

<sup>(</sup>١) ليس في (س): هذا.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٤٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢/٩ .٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): البئر.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإقناع ٢٠٢/٢-٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) المصباح مادة (ض ر ر) /١٨٦.

وكَنِيف \*١١٥ ورحىً \*١١٦ وتَنَّورٍ \*١١٧. وله منعُه إن فَعـل \*١١٨، كـابتداءِ \*١١٩ الله عنهُ الله عنهُ الله الله عنه الله

ومن له حقُّ ماء يجري على سطح جاره، لم يَجُزْ لجاره تعلية سطحه: ليمنع الماء \* ١٢١، أو ليُكثو ضورة.

<sup>\*</sup> ١١٠- قوله: "وكَنِيف" أي يتأذى: بريحه.

<sup>\*</sup> ١١٦ - قوله: "ورحيّ" أي: يهتز بها حيطانه.

<sup>\*</sup> ١١٧ - قوله: "وَتُنُور" أي: يتعدى دخانه إليه، ودخان (١) حدادة.

<sup>\* 11 \</sup> احقوله: "إن فَعل" ويضمن من أحدث بملكه ما يضرُّ بجاره ما تلف به؛ لتعديه، قاله في الاقناع (٢).

<sup>\*</sup> **١٩٠ - قوله: "كابتداء**" أي: كما له منعه من ابتداء إحياء ما بجواره؛ لتعلق مصالحه به (۲).

<sup>\* •</sup> ١ ٢ - قوله: "وكدقِّ" كقصارة (١٠).

<sup>\*</sup> ١٢١ - قوله: "ليمنع الماء" أي: حريان.

<sup>(</sup>١) كتبت في شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ١٥٠، وكشاف القناع ٤٠٨/٣: "ودكان" ولعل ما فيهما أولى، لأن فيه إشارة إلى الازعاج الحاصل من عمل الحداد إضافة إلى الأذى الحاصل من دخان الحدادة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٠/.

<sup>(</sup>٤) القصارة هي: عمل القصار وحرفته، وهو المحَوِّرُ للثياب أي: الذي يبيضها، وكان يُهئ النسيج بعد نسجه ببله ودقّه بالقَصَرَة وهي: قطعة من الخشب. انظر: لسان العرب، القاموس، المصباح، المعجم الوسيط مادة: (ق ص ر) (ح و ر).

ويحرُم تصرُّف في جِدارِ جار أو مشترَكٍ، بفتح رَوزَنةٍ \*١٢٢ أو طاق أو ضـربِ وَتَدٍ ونحوه – إلا بإذن. وكَذا وضعُ خشب \*٣٢، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به: بلا ضرر. ويُجبر إن أبّي \*٢٤٤. وجدارُ مسجد كدار.

وله أن يستند ويُسند قُماشه، وجلوسُه في ظله، ونظرُه في ضوء سراج غيره. وإن طلب شريك \*١٢٥ في حائط " أو سقفٍ انهدم شريكَه، ببناء معـه-: أجبر،

\* ۲۲ - قوله: "رَوْزَنةٍ" الروزنة: الكوة، كما (١) في القاموس (٢)، والكوة تضم وتفتح: الثقبة (٣) في الحائط، وجَمعُ المفتوح على لفظة: كَوَّات، كحبة وحبات، وكِواءٌ أيضاً، مثل: ظبيةٍ وظباء، وركوة وركاء، وجمع المضموم كُوًى مثل: مُديةٍ ومدى، وعينها واو (٤) وأما لامها (٥) فقيل: واو وقيل: ياء. والكوّ لغة أيضاً، قاله في المصباح (١).

\*  $1 \ \ \ \$  وضع خشب" أي: فلا يجوز بغير إذن، وبه  $^{(V)}$  تصير  $^{(\Lambda)}$ .

\* \* \* \* \* \* \* \* • \* • قوله: "ويُجبر إن أبي" ولو كان الحائط لنحو يتيم، وإن صالحه عنه بشيء جاز حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين (٩).

\* ١٢٥ - قوله "وإن طلب شريك" يعني: في طِلْقٍ أو وقف، ش(١٠٠).

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): قال.

<sup>(</sup>٢) القاموس، مادة: (ر ز ن).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (س،ر): تفتح.

<sup>(</sup>٤) في (س): لام.

<sup>(</sup>٥) في (س): واو، وفي (ق): لا منها.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصباح مادة (ك و ي).

<sup>(</sup>٧) في (س،ر): ربه.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٧٤/٤، كشاف القناع ٢١١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: كشاف القناع ٤١١/٣.

<sup>(</sup>١٠) شرح المنتهى للبهوتي ١٥٨/٢، و لم يكتب في (س،ر): ش، ومعنى شريك في طِلْق: أي: شريك في المال الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. انظر: المصباح مادة (ط ل ق)، وأما الشريك في الوقف: فهو الشريك في المال الموقوف.

كنقض عند خوف سقوط \*١٢٦. فيان أبى: أخمذ حماكم من ماله، أو بماع عَرْضَه وأنفق. فإن تعذّر: اقترض عليه.

وإن بناه بإذن شريك أو حاكم، أو ليرجع شركةً \*١٢٧ -: رجع. ولنفسه بآلته: فشركةً. وبغيرها: فله. وله \*١٢٨ نقضُه، لا إن دفع شريكه نصف قيمته.

 $*^{(1)}$  لا شريكه] (۱  $^{(2)}$  لا شريكه) (۱  $^{(3)}$ 

\* \* ١ ٢٩ - قوله: "أو دولاب... الخ" قال في المصباح:

الدولاب: المَنْحَنُونُ التي تديرها الدَّابة، فارسي معرب، وقيل: عربي، وفتح الدال أفصح من الضم، ولهذا اقتصر عليه جماعة (٢).

والناعورة (٧٠): المُنجَنُونُ التي يديرها الماء، سمي بذلك: لنعيره، والجمع نواعير وهـو من: نعرت الدابة: تنعر – من باب: قتل – نعيراً: صوتت، انتهى.

فقد علمت: أن المنجنون يشتمل النوعين، فتدبر (^).

<sup>\*</sup>٢٦٠ - قوله: "كنقض عند خوف سقوط" أي: فيجبر الممتنع من النقض (١).

<sup>\*</sup> **١٧٧ - قوله**: [١٥/أ] "ليرجع شركة" يعني: إذا بنى أحد الشريكين بــدون إذن الحاكم والشــريك، مـع امتناع الشريك وتعــذر إجبـاره أو أخــذ شــيءٍ مـن مالــه ونــوى الرحوع؛ فإنه يرجع إذاً نقله في الحاشية (٢) عن تصحيح الفروع (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية البهوتي على المنتهى ق ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفروع ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ق): الباقي.

 <sup>(</sup>٥) أخّر هذه الحاشية في الأصل و(ق، هـ) بعد الحاشية التي تليها رقم (١٢٩)، فوضعتها حسب ترتيب العبـارة في المنتهى.

<sup>(</sup>٦) المصباح، مادة (د ل ب) / ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) في (ق): الناعور.

<sup>(</sup>٨) انظر: لسان العرب، القاموس: مادة (ن ع ر) (د ل ب)، (م ن ج ن و ن). وقد أخر في (س) هـذه الحاشـية بعد الحاشية التالية رقم (١٣٠).

ولا يُمنع شريك من عمارة، فإن فَعل فالماءُ على الشركة \* ١٣٠.

وإن بنيا ما بينهما نصفين -والنفقة كذلك \*١٣١- على أن الأحدهما أكثر، وأن كلا منهما يُحمِّله ما احتاج-: لم يصحَّ \*١٣٢، ولو وصفا الحمل.

وإن عجز قوم عن عمارةِ قناتهم أو نحوها، فأعطَوها لمن يَعمُرها، ويكونُ له منها جزءٌ معلوم-: صح.

ومن له علوُّ، أو طبقةَ ثالثة-: لم يُشارِك في بناءٍ انهدم تحته \*١٣٣، وأُجبر عليه مالكُه \*١٣٤. ويلزم الأعلى سترةٌ تمنع مُشارِفةَ الأسفل. فإن استَويا: اشتركا.

<sup>\* •</sup> ١٣٠ - قوله: "على الشركة" وفي الرجوع بالنفقة ما سبق من التفصيل(١).

<sup>\*</sup> **١٣١** - قوله: "كذلك" أي: نصفان (٢).

<sup>\*</sup> **١٣٢** – **قوله**: "لم يصح" أي: الصلح في المسألتين: أمَّا في الأوُلى؛ فلأنه يصالح عن بعض ملكه، ببعض. وأمَّا في الثانية؛ فلحهالة الحِمْل، وكونه لا ينضبط<sup>(٣)</sup>.

<sup>\*\*</sup> **١٣٣** - قوله: "تحته" لعدم ملكه لشيءٍ منه.

<sup>\*</sup> ٢ ٢ - قوله: "مالكُه" أي: ليتمكن (١٤) رَبُّ العلو من انتفاعه به (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٥٣/٢. وانظر: الحاشية رقم (١٢٧)، (١٢٨) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٤١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٢/٥/٣.

<sup>(</sup>٤) في (س): التمكين.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٥٣.

ومن هَدَم بناءً له فيه جزءً: إن خيف سقوطُه فلا شيءَ عليه \*١٣٥، وإلا لزمتْه إعادتُه \*١٣٦.

\* **١٣٥ – قوله: "فلا شيء عليه"** بـل لـه الرجـوع بـأجرة، مثـل النقـص إن نـوى الرجوع (١).

\* ۱۳۹ - قوله: "وإلا لزمته إعادته" مقتضى القواعد: أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه، قاله في شرح الاقناع (٢)؛ لكن ما ذكره المص، كالإقناع، هو: ما حرى عليه الأصحاب (٣).

(١) انظر: كشاف القناع ٢١٤/٣.

(٢) كشاف القناع ٢/٣ ٤.

(٣) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥-٤١٦.

"الحَجرُ": منعُ مالكِ \*١ من تصرُفه في ماله.

ولفَلَس: منعُ حاكم مَن عليه دينٌ حالٌ يعجِز عنه، من تصرُّفه في ماله الموجود \*٢ مدةَ الحَجْر.

و "المُفْلِسُ" \*٣: مَن لا مالَ له \*٤، ولا ما يدفع به حاجَته \*٥. وعند الفقهاء: مَن دَينُه أكثرُ من ماله.

## كتاب: الْحَجْرُ (١) للفلس (٢) وغيره

\* 1 - قوله: "منع مالك ... الح" عبارة الإقناع: "منع الإنسان"(") وهي أليق بقوله الآتى: وقِنٌ؛ لأَنَّه ليس بما لك على الصحيح.

\*٢- قوله: "الموجود" أي: حال الحجر (٤).

\*٣- قوله: "والمُفْلِسُ...الخ: أي: لُغةً.

\* **٤ - قوله: "من لا مال له"** أي: نقد<sup>(٥)</sup>.

\*٥- قوله: "ولا ما يدفع حاجَته" أي: من العروض(١).

<sup>(</sup>١) الحجر لغة: المنع، القاموس مادة: (ح ج رُ).

<sup>(</sup>٢) في (س): للمفلس، الفَلَسُ لغة: بالتحريك: عدم النيل، من "أَفْلَسَ": إذا لم يبق له مال، كأتما صارت دراهِمُه فُلوساً، أو صار بحيث يقال: ليس معه فلس. القاموس المحيط، مادة: (ف ل س).

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي للبهوتي ٢/٥٥/.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٤١٧/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٤١٧/٣.

والحجرُ على ضربَين:

۱- لحق \*۱ الغير \*۷ كعلى مفلس \*۸ وراهن \*۹ ومريض \*۱۰ وقِنْ ومكاتب \*۱۱ ومرتك \*۱۲،ومشتر بعد طلب شفيع \*۱۲ وقِنْ

\*٦- قوله: "لحقّ" أي: حظ.

\*٧- قوله: "الغير" أي: غير المحجور عليه (١١).

 $*\Lambda$  قوله: "كعلى مفلس" لحق الغرماء $^{(7)}$ .

\* ٩ - قوله: "وراهن" لحق مرتهن في رهن لازم (٣٠).

\*• ۱ - قوله: "ومریض" مرض موت مخوف (۱۰)، وما بمعناه، فیما زاد علی الثلث + الورثة (۱۰).

\* 1 1 - قوله: "ومكاتب أي: لحق سيد (١٠).

\* ٢ - قوله: "وموتد" أي: لحق المسلمين لأن تَركَتُه في ع<sup>(٧)</sup>.

\* \* 1 - قوله: "بعد طلبِ شَفيع" على القول بأنَّه (^) لا يملكه بالطلب لحق الشفيع، والصحيح أنه يملك الشقص بالطلب (٩).

<sup>(</sup>١) شرح المنتهى للبهوتي ٢/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) قال في الاختيارات ص ١٩١: "ليس معنى المرض المحوف: الذي يغلب على القلب الموت منه، أو يتساوى في الظن حَانب البقاء والموت؛ لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك فيمه غالباً ولا مساوياً للسلامة، وإنما الغرض أن يكون سبباً صالحاً للموت، فيضاف إليه، ويجوز حدوثه عنده. وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه".

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٦) في (ق): لسيده. وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٧) شرح المنتهي لابن النجار ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٨) في (س): بإذنه.

<sup>(</sup>٩) في (س،ر): بطلب الشفيع. انظر: كشاف القناع ٢١٦/٣، وقال البهوتي في شرح المنتهى في باب الشفعة لراحيه". ٢٤٣/٣: "وإن نهى شفيع مشترياً من التصرف بلا طلب بالشفعة لم يمتنع تصرفه، وسقطت الشفعة لتراحيه". وانظر: ٣٤٣/٣، ٣٣٧/٣.

أو تسليمِه المبيعَ \* ١٤ - وماله بالبلد أو قريبٍ منه \*٥٠.

٢ – الثاني: لحظِّ نفسه. كعلى صغير ومجنون وسفيه.

ولا يطالَب، ولا يُحجَر بدين لم يَحِلَّ.

ولغريم مَن أراد \*١٦ سفراً، سوى جهادٍ متعينً، ولو غير مَحوُف، أو لا يحلُّ قبل مدته – وليس بدينه رهن يُحرز، أو كفيلٌ مَلِيءٌ \*١٧ – منعُه حتى يوتُّقَه بأحدهما.

\* 17- قوله: "ولغريم مَن أراد... الخ" أي: ولغريم مدين ولو ضامنا، فلو أراد المدين وضامنه معاً سفراً؛ فله منعهما ومنع أحدهما ، أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر، قاله في الإقناع (٢). وقد يتوقف في كونه له منعهما معاً، [فإنه] (٤) بمنع (٥) الضامن يَصدُقُ على الأصيل: أن (١) بدينه كفيل مليء، فلا يمنع من السفر، كما هو مفهوم.

\*۱۷- قوله: "وليس بدينه رهن يُحرَز أو كفيلٌ مَلِيءٌ" وعلم منه: أنه لو كان الضامن غير مليء وأراد المضمون سفراً فله منعه؛ حتى يأتي بضامن مليء أو رهن يحرز، وكذا لو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به، فله أن يطلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين، أو يطلب منه ضامنا بما بقى من الدين بعد قيمة الرهن (۷).

<sup>\*</sup> الْمِيع بثمن البائع المشتري المبيع بثمن البائع المشتري المبيع بثمن حال، إذا امتنع مشتر من أداء ثمن (١).

<sup>\* 10 -</sup> قوله: "وماله بالبلد أو قريبٍ منه" أي: فيحجر عليه في جميع أما له لحق بائع.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س): جميع.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وغيره: فإن. وما أثبته هو ما في (س)، لأنه أصح، وبه تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٥) في (س، هـ، م): يمنع.

<sup>(</sup>٦) في (س): أي.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٤١٨/٣.

لا تحليلُه إن أُحرَم \*١٨.

و یجب و فاء حال فوراً علی قادر، بطلب ربّه \* ۱۹. فلا یَتَرخّص من سافر قبله \* ۲۰ ویُمهَل بقدر ذلك \* ۲۱. و یحتاط - إن خِیفَ هروبُه- بملازمتِه، أو كفیل، أو ترسیم. و كذا لو طلب تمكینه منه محبوس، أو یُوكِل فیه.

{ وإن مَطَلَهُ حتى شكاه، وجب على حاكم أمره بوفائه، بطلب غريمه، ولم يحجر عليه، وما غرم بسببه فعلى مماطله}.

[وبخطه أيضاً على قوله: "ولغريم من أراد سفراً...الخ"] أن لم يقيده (٢) بالطويل، قال الشيخ م ص: فمقتضاه العموم، ولعله أظهر، انتهى (٣). والمص تَابِعٌ في ذلك للتنقيح (٤)، وقيده في الإقناع (٥) بالطويل، يعني: فوق مسافة القصر، وهو تَابِعٌ للموفق (١) وابن أحيه (٧) وجماعة (٨) قال في الإنصاف: ولعله أولى (٩) (١٠).

\* ١٨ - قوله: "إن أَحْرِم" أي: بحج أو عمرة، ولو نفلاً (١١).

\* ٩ ١ - قوله: "بطلب ربِّه" أي: أو عند أجله إن كان مؤجلاً (١٢).

\* • ٢ - قوله: "قَبْله" أي: قبل الوفاء بعد الطلب(١٣).

\* 17 - قوله: "بقدر ذلك" أي: بقدر ما يصير به قادراً من إحضار <math>(11) ونحوه (11).

<sup>(</sup>١) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (س): فلم يقيد، وفي (ر) زاد: "المص السفر".

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٤١٧/٣، وشرح المنتهى للبهوتي ٢/٦٥١.

<sup>(</sup>٤) التنقيح ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٦) الشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامـة ت سنة ٦٢٠هــ، كمـا في المقنـع /١٢٣، والمغـني ٥٤٨/٤-٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي ت سنة ٦٨٢، كما في الشرح الكبير ٤٩٤/٤ - ٤٩٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: المحرر ٢/٤٦/١، الإنصاف ٢٧٤/٠.

<sup>(</sup>٩) الإنصاف ٥/٢٧٤.

<sup>(</sup>١٠) نقل المحشى ما سبق عن كشاف القناع ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>١١) لوجوب إتمامه. انظر: شرح المنتهى لابن النحار ٤٨٩/٤.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: كشاف القناع ٤١٨/٣.

<sup>(</sup>١٣) لأنه عاص بسفره، فمطل الغني ظلم. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>١٤) في (م): إحصار.

<sup>(</sup>١٥) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤٩١/٤، كشاف القناع ١٩/٣.

وإن تغيَّب \*٢٢ مضمولٌ، فغَرمَ ضامنٌ \*٢٣ بسببه، أو شخصٌ لكذب عليه عند وليِّ الأمر – رَجع به على مضمون وكاذب.

وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه \*٢٤، فما تلف-: من غرته. - بسبب ذلك \*٢٥، ضَمِن \*٢٦ حصة شريكه منه.

ولو أُحضِر مدَّعيَّ به، ولم تثبُت لمدَّعٍ- : لزمه \*٢٧ مَئُونة إحضاره وردِّه.

\*٣٧- قوله: "فَغُرِمَ ضامنٌ... الخ" أي: غرم (١) شيئاً زائداً على الدين؛ لنحو رسول القاضي، وغيره مما يؤخذ ظلماً، أمَّا أصل الدين فالرجوع به تقدم في باب الضمان (٥)، فتدبر.

\* ٢٠- قوله: "اتفقا عليه" أي: على بنائه، فبني أحدهما ما عليه، وأهمل الآخر.

\* ٢ - قوله: "بسبب ذلك" أي: بسبب الإهمال.

\*٢٦- قوله: "ضَمِن" أي: المهمل.

\* ٢٧ - قوله: "لزمه مَئُونَة إحضاره" فإن يَثْبُتْ لُدِّعٍ، فمئونة إحضاره ورده على المدعى عليه، كما في الإقناع (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/٥٥، الإقناع ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) قال في الاختيارات: "ولو تغيب عنه قادر، فأمسك الضامن، وغرم شيئاً أو أنفقه في الحبس رجع بـه على المضمون عنه" ص١٣٢، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى ٥٥٣/٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى لابن النجار٤٩٢/٤. علماً أن المحشي نقل ما سبق بتصرف عن كشاف القناع ١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) في (س): ضمن.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتهى ١/٣١٠.

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢٠٨/٢.

فإن أبَى \*٢٨: حَبَسَه \*٢٩؛ وليس له إخراجُه حتى يَتَبَيَّنَ أمرُه – وتجب تخليتُه إن بانَ معسراً – أو يُبرئَه أو يوفيَه. فإن أبَى: عزَّره. ويكسرِّرُ، ولا ينزاد كلَّ ينوم على أكثر التعزيز. فإن أصَرَّ \*٣٠: باع ماله، وقضاه.

وتحرُم مطالبةُ ذي عسرةٍ بما عجز عنه، وملازمتُه، والحجرُ عليه.

فإن ادعاها ٣١٣ ودَينُه عن عوض ٣٢٣: كثمن وقرضٍ ٣٣٣؛ أو عُرف لـه مـالٌ

\* ٢٨٠ - قوله: "فإن أبي" يعني: مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربه، فهو عطف على قوله: "وإن مطله...الخ".

\* **٢٩ – قوله: "حبَسَه"** وظاهره ولو أجيراً (١) خاصاً أو امرأة مزوجة (٢).

\* • ٣ - قوله: "فإن أَصَوَّ أي: أقام على الامتناع، نقله في المطلع عن ابن القطاع (٢) وغيره (٤).

\* **١٣١ قوله: "فإن ادعاها...الخ**" وإن طلب رب دين تفتيش مدعي عسرة (٥) فعلى الحاكم إحابته.

[\*٢٣- قوله: "عن عوض من عوضه للبيع.

\*٣٣- قوله: "وقرضِ" أي: عوضه ما دفع لمقترض] (١).

<sup>(</sup>١) علق المرداوي في الحاشية بقوله: في مدة الإحارة، لأن الإحارة والزوجية لا تمنع من الحبس، ذكره في المبدع". ش.ع. أي: في شرح الإقناع، كشاف القناع، ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) علي بن حعفر بن علي ابن القطاع، السعدي، الصقلي، ولد سنة ٤٣٣هـ، وتوفي سنة ١٥هـ، عالم في اللغـة، والنحو والعروض، والتاريخ.

من مصنفاته: البارع في علم العروض، كتاب الأفعال، أبنية الأسماء والأفعال والمصادر.

انظر ترجمته في: أنباه الرواه ٢٣٦/٢، شذرات الذهب ٤٥/٤، معجم الأدباء ٢٨٠/٢ – ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) المطلع /٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) في (س): عسرته.

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين هو ما في الأصل وبقية النسخ وهو غير مفهوم، وقد راجعت الشروح والحواشي وغيرها؛ لاستيضاح مراده من عبارته، فلم يظهر لي في ذلك شيء. ولعل عبارة ابن النجار في الشرح توضح المراد وهي قوله: (ودينه عن عوض كثمن) عن مبيع أخذه، (و) كبدل (قرض)" ٤٩٦/٤ - ٤٩٧.

سابق والغالبُ بقاؤه؛ أو عن غير عوض \*٣٤ وأَقَرَّ أنه مَلِيءٌ-: حُبس. إلا أن يُقيم بَيِّنَةً به ، ويُعتبر فيها أن تَخْبُرَ \*٣٥ باطنَ حاله، ولا يَحلفُ معها؛ أو يَدَّعي تلفاً ونحوه \*٣٦، ويُقيمَ بَيِّنـةً به \*٣٧؛ ويَحلفُ معها \*٣٨- ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو

[وبخطه أيضاً على قوله: "أن تَخْبُرَ" (1) حبرت الشيء "أحبره" من باب "قتل"، "خبراً"، علمته. مصباح (٣).

\* ٣٦ - قوله: "ونحوه" كنفاد ماله في النفقة أو (١) غيرها (٥).

\*٧٧- قوله: "ويُقيمَ بَيِّنةً به ولا يعتبر فيها خبرة باطنه (١٠).

\* ٣٨٠ - قوله: "و يَحلفُ معها" أي: مع بينة التلف ونحوه: أنه لا مال له في الباطن؛ لأن اليمين على أمر محتمل غير ما شهدت به البينة، فلا يكون مكذباً لها ولا يُعتبر في هذه البينة أن تَحبُر باطن حاله؛ بخلاف بينة العسرة؛ فإنه لا بد فيها: أن تكون ممن يخبر باطن حاله؛ لأنها شهادة على نفي، قبلت للحاجة على أن (٧) شهادة (٨) النفي لا ترد مطلقاً؛ إذ لو شهدت أن هذا وارثه لا وارث له غيره، قبلت.

وأيضاً فالشهادة بالإعسار وإن تضمنت النَّفي فهي: تثبت [٥٦/ب] حالـة تظهر، وتقف عليها بالمشاهدة، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له؛ فإن هذا مما لا يوقف عليه.

<sup>\*</sup>٤٣- قوله: "أو عن غير عوض" أي: ماليّ، كمهر وضمان.

<sup>\*</sup> ٣٥- قوله: "أن تَخْبُرَ... الخ" أي: تعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة في (س): من.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) المصباح مادة (خ ب ر) /٨٧.

<sup>(</sup>٤) في (س،ر): و.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى لابن النجار ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في (س،ر): أنها.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (س): على

الاعسار ؛ وتُسمعُ قبل حبس كعبدِه - أو يَسألَ \*٣٩ سؤال مدَّعٍ، ويصدقَه -: فلا\* . ٤.

والحاصل: أن بينة المعسر إن شهدت بنحو تلف، حلف معها، ولم يعتبر فيها حبرة الباطن، [وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله](١)، ولم يحلف معها، ويكتفى فيها باثنين، كما في الإقناع(٢) فتدبر.

\* ٣٩ - قوله: "أو يَسألَ... الح" يعني (٢): أو يطلب مدعي العسرة من الحاكم أن يسأل ربّ الدين عن عسرته؛ بأن يقول للحاكم: إن المدعي يعرف أني معسر، فأساله عن ذلك ؟ فيقول المدعي وهو رب الدين: نعم هو صادق في دعواه العسرة (٤)، فلا يحبس إذاً، فقول المص: "سؤال مدع" مفعول بقوله: "يسأل" كأنه قال:... الح، أو يطلب السؤال، لا أنه مفعول مطلق حتى يكون التقدير: أو سأل مثل سؤال المدعي، فتدبر.

\* • ٤ - قوله: "فلا" أي: فلا يحبس في المسائل الثلاث، وهي ما إذا أقام بينة بعسرته، أو تلف ماله ونحوه، أو صدَّقه مدع على ذلك، شرحه (٥).

<sup>(</sup>١) لم يكتب في الأصل و (ق، هـ، م)، ما بين المعكوفين، ونقلته من الإقناع ٢١٠/٢ لإكمال المسألة، وكتب في (س،ر): بهذا النص: "وإن شهدت بعسرة اعتبر فيها خبرة الباطن".

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/٩٠٢-٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س): يعني

<sup>(</sup>٤) في (س): العسر.

<sup>(</sup>٥) شرح البهوتي على المنتهى ١٥٩/٢.

وإن أنكر \* 1 كل وأقام بيِّنةً بقدرته \* ٢ كل، أو حلَف بحسب جوابه -: حُبس \* ٣ كل. وإلا: حلف مَدينٌ \* ٤ كل، وخُلِّي.

\* **1 3 – قوله**: "وإن أنكر" أي: مدع (١) عسرته (٢).

\*\$\$ - قوله: "وإلا حَلَف مَدين" و علي أي: وإن لم يكن دينه عن عوض مالي، كأرش حناية، ولم يعرف له مال سابق، ولم يقر أنه مليء، ولم يقم بينة بإعساره، ولم يصدقه غريمه في دعوى الإعسار، ولا أقام غريمه (٥) بينة بقدرته، ولا حلف الغريم بحسب حوابه، فإنه يحلف مدين: أنه لا مال له، أو أنه معسر، ويخلى سبيله؛ فإن فقد شيء من القيود السبعة فإنه لا يحلف إلا في صورتين: إحداهما: أن يقيم بينه بالتلف، فإنه يحلف معها، والأخرى: أن يسأل سؤال خصمه، فيكذبه، ولا يحلف الخصم، فإن المدين [٣٥/أ] يحلف أيضاً، والصورتان مذكورتان في المتن، وفي الثانية منها نوع مخالفة؛ لأنا لا نقول برد اليمين، وا لله أعلم، فليحرر.

[وبخطه قوله أيضاً على قوله: "وإلاً حلف مَدينٌ...الخ"] (١) أي: وإن لم يكن دينه عن عوض كصداق، ولم يعرف له مال؛ لأن (١) الأصل بقاؤه، ولم يُقرَّ أنه مليء، ولم يحلف مدع طلبت يمينه، شرحه (٨) ولم يقم بينة بقدرته.

<sup>\*</sup> ٢ ٤ - قوله: "بقدرته" أي: لتسقط عنه اليمين (٣).

<sup>\* \* \* -</sup> قوله: "حُبس" حتى يبرأ أو تظهر عسرته (١٤).

<sup>(</sup>١) في (ق): المدعى.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهي للبهوتي ٢/٩٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) في (س): عسرة. وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ٩/٢ ١٥٩/.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س): غريمه.

<sup>(</sup>٦) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) شرح المنتهي لابن النجار ٤٩٨/٤.

وليسَ على محبوس قبولُ ما يبذُله غريمه: مما عليه مِنَّةٌ فيه. وحرُم إنكارُ معسر، وحَلِفُه \* ٥٤ ولو تأوَّل.

وإن سأل غُرِمَاءُ من له مال لا يَفِي بدينه أو بعضُهم الحاكم الحجرَ عليه: - لزمه إجابتُهم \*٢٤.

وسُن إظهارُ حجرِ سفهٍ وفَلَسٍ، والإشهادُ عليه.

\* **٢٦ - قوله**: "لزمه إجابتُهم" لا إن سأله مفلس وحده ، فإن لم يسأله أحد منهم، لم يحجر عليه (٢).

<sup>\*</sup> **٤٥ ك - قوله: "وحَلفُه"** لاحق عليه (١).

<sup>(</sup>١) مراده: أن يحلف بأنه لا حق عليه لأحد. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له، فلا يحكم بغير طلب رب الحق. انظر: كشاف القناع ٤٢٣/٣.

فصل – ويتعلّق بحجره أحكامٌ\*٧٤:

١ - أحدها: تعلُّقُ حقِّ غُرِمَائِه \*٨٤ بِمالِه \* ٩٤.

فلا يصح أن يُقِرَّ به عليهم، أو يتصرَّفَ فيه بغير تدبير \* ٠٠، ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم بكل الدين \* ١٠.

ويُكفِّرُ هو \*٢٥ وسفيةٌ بصوم، =

## فحل: (في الأحكام المتعلقة بالمجر)

**\*٧٧ قوله: "أحكامٌ"** أي: أربعة.

\* ٨٠ - قوله: "حقّ غُرمَائِه" أي: كلهم.

\* 9 ٤ - قوله: "بمالِه" أي: الموجود والحادث(١).

\* • ٥ – قوله: "بغير تدبير" يعني: و (٢)وصية، ولعل مِثْلَهُ: تعليق (٣).

\* 1 ٥ - قوله: "بكل الدين" لاحتمال غريم آخر (٤).

\* ٢٥ - قوله: "ويُكَفِّرُ هو...الخ" أي: وجوباً (°).

<sup>(</sup>۱) شرح المنتهي للبهوتي ۲،۱۶۰.

<sup>(</sup>٢) في (س): أو.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٦٠/٢، كشاف القناع ٢٣/٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له. شرح المنتهى لابن النجار ١٠/٤، كشاف القناع ٢٤/٣. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف، ومخالف لعموم الأدلة، فالصواب أنه يكفر بالمال كغيره، وقوله في تعليل المنع؛ لأنه يضره، مقابل بالزكاة، ومنعه والحجر عليه من التصرفات الضارة لقصور عقله، وأما العبادات المالية فهو وغيره سواء". الفتاوى السعدية، ص٣٨٨-٣٨٨.

=إلا \*٣٥ إن فُك حجرُه وقدر قبل تكفيره.

وإن تصرَّف في ذمته - بشراء \* ٤٥ أو إقرار، ونحوهما \* ٥٥ - صح، وتُبع \* ٥٥ به \* ٥٥ بعد فكِّه.

وإن جنَى: شارك مجنيٌّ عليه الغرماءَ، وقُدم من جنَى عليه قنُّه\*٥٨ به .

\* **٤٥ - قوله: "بشراء...اخ"** أي: يجب سواء علم بائع، ونحوه، حجره أو لا (٢٠).

\*00- قوله: "ونحوهما" كضمان التصرف.

\* **٦٥ - قوله**: "وتُبِعَ" أي (٢): لا يشارك الغرماء ولو حاهلاً؛ لكن له أحذ عينه كما يأتي فقط (٤).

\* **١٥٠** - [قوله: "به" أي: يما لزمه في ذلك] (°).

\* ٨٥- قوله: "من جنى عليه قنه" أي: بلا إذن السيد أو به حيث علم التحريم، وعدم وجوب الطاعة، وإلا فبذمة سيد، فيكون أسوة الغرماء، كما لو حنى السيد نَفْسُهُ، كما يعلم مما تقدم في الرهن، فتدبر (١).

<sup>(</sup>١) نقل ما سبق عن كشاف القناع ٤٢٤/٣. وانظر: كتاب الظهار في: كشاف القناع ٣٧٦/٥، شرح المنتهى للبهوتي ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٤٢٤/٣.

<sup>(</sup>٣) قدم في (س) في هذا الموضع الحاشية رقم (٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦١/٢، وانظر الحاشية رقم (٦٣،٦٢) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ر).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١١/٤، كشاف القناع ٤٢٤-٤٢٥، وانظر الحاشية رقم (١٢٠) وما بعدها من باب الرهن.

٢ - الثاني: أن من وجَد عينَ ما باعه ٩٠٥ أو أقرضه ١٠٠ أو أعطاه رأس ١٦٠ مال سلّم، أو أجَّره ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيءٌ، ونحو ذلك -ولو بعد حجره جاهلاً ٢٢٠ به-: فهو أحقُّ بها ٢٣٠، ولو قال المفلس: "أنا أبيعها وأعطيك ثمنها"، أو

\* 90 - قوله: "عينَ ما باعه" أي: لفلس.

\* • • • • قوله: "أو أقرَضه" إياه أو دفعه ثمناً لعين خرجت مستحقة [٥٣/ب]، فإن تلف الثمن فهو أُسوة الغرماء.

\* **١٦- قوله**: "رأسَ...الخ" حالٌ، ونحو ذلك كشقص أحذه مفلس منه بشفعة (١).

\* **٦٢- قوله: "جاهلاً**" أي: لا عالما لدخوله على بصيره، ويتبع ببدلها بعد فك الحجر عنه (٢٠).

[وبخطه أيضاً على قوله: "جاهلاً به" أي] (٢): فله [أحذ عينة] (١)، وليس له مشاركة الغرماء كما تقدم (٥).

\* **٦٣**- [قوله: "فهو أحقُّ بها... الخ" قال في الإقناع: لو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء؛ نقض حكمه نصاً، انتهى (١). وصرح به المص أيضاً فيما يأتي في أدب القاضي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ر): فإن كانت باقية صح.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س،ر).

<sup>(</sup>٤) في (س،ر): أخذها.

<sup>(</sup>٥) في الحاشية رقم (٥٦) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٧) حيث قال: "ويحرم أن ينقضَ من حُكْمِ صالحٍ للقضاء حغير مخالف نـصَّ كتــاب الله تعــالى أو سـنةٍ متواتــرة أو آحادٍ- كقتل مسلم لكافر، وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء..." المنتهى ٢/٢.٤.

<sup>(</sup>٨) قدمها في الأصل و (ق) بعد الحاشية التي على قوله: "رأس...الخ" رقم (٦١) فأعدتها إلى موضعها حسب ترتيب متن المنتهى.

بذله غريم \* ٢٤، أو خرجت وعادت للكه \* ٢٥.

وقُرع -إن باعها، ثم اشر اها- بين البائعين \*٢٦.

\* ٢٤ - قوله: "أو بذله غريم" أي: من ماله أو مال المفلس؛ لكن إن بذله غريم لفلس، فبذله المفلس لبائع، فلا فسخ له لزوال العجز عن تسليم الثمن.

ومن قلنا لَهُ أَخْذُ عَيْنِهِ فله تركها، والضرب مع الغرماء هكذا في شرحه (۱) ومحله إذا كانت المعاملة للمفلس قبل الحجر عليه، أمَّا إذا كانت بعده؛ فإنه لا مشاركة أصلاً، سواء كان جاهلاً أو عالماً كما تقدم في قول المص كالإقناع (۲)، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما، صح، وتُبِعَ بِهِ بعد فَكِّهِ (۳)، أي: فلا يشارك الغرماء؛ غير أنه إذا كان جاهلاً بحجره؛ فإن له أخذ عين ماله، كما قال المص وغيره: "ولو بعد حجره جاهلاً به" فتنبه فإن كلام الشرح (١) موهم كما تقدم.

\* -70 قوله: "للكه" أي: بفسخ أو عقد أو غيرهما، كرجوع في هبة ولده -70.

\*77- [قوله: "بين البائعين" لأن كلاً منهما يصدق عليه: أنه أدرك متاعه عند من أفلس، وكذا لو كان البائع لها على المفلس أكثر، فَذِكْرُ البائعين تمثيل](١).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) أي يتبع بما لزمه من ثمن مبيع، أو ضمان أو إقرار بعد فك الحجر عنه، كشاف القناع ٤٢٤/٣، وكتب في (س) بدل: "فكه": فك حجره.

<sup>(</sup>٤) يقصد به ما قاله البهوتي في شرح المنتهى ١٦٢/٢، السابق الإشارة إليه في صدر المسألة، وكتب في (س) يدل: الشرح: الشارع.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س).

وشُرط: ١ ، ٢ – كونُ {مفلس}\*٣٧ حيًّا إلى أخذها، وبقاءُ كل عوضها في ذمته.

٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ – وكون كلّها في ملكه، إلا إذا جمع العقد عدداً \* ٢٠ فأخذُ، مع تعذُّر بعضِه \* ٦٩ ، =

\* ١٧٠- قوله: "وشرط كون مفلس ... الخ" أي : وشرط لرجوع من وجد عين ماله عند من أفلس ستة شروط: واحدٌ في المفلس، وواحدٌ في العوض، وأربعةٌ في العين، زاد في الإقناع سابعاً وهو: كون صاحب العين حياً (١). وعلى الأول (٢) تقوم ورثته [٥٠/أ] في الرجوع مقامه. وعلم من كلامه: أن حلول الثمن ليس شرطاً، وسيصرح بحكمه (٦).

\* ٢٨٠ قوله: "عدداً" كثوبين فأكثر (١٠).

\* 79- قوله: "مع تعذّر بعضه" يعني: بتلف إحدى (٥) العينين أو بعضها ، كموت أحد عبدين أو قطع يده، فيأخذ الباقي بقسطه، ويطالب ببقية الثمن، بخلاف ما لو كانت العينان بحالهما، فَقَبَضَ من الثمن مقدار ثمن إحداهما فإنه يمنع رجوعه في العينين، وفي إحداهما.

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) اي: على عدم اشتراط كون البائع حياً.

<sup>(</sup>٣) حيث قال في المنتهى: "ومن رجع فيما ثمنه مؤجل، أو في صيد وهو مُحرم: لم يأخذه قبل حلوله، ولا حال إحرامه" ٢/٤/١، وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٢/٥-٥٢٣- وزاد في (س) في هـذا الموضع: "قوله: وكون كلها ملكه، لأن كلاً منهما يصدق عليه: أنه أدرك متاعه عند من أفلس، وكذا لو كان البائع لها على المفلس أكثر، فذكر البائعين تمثيل".

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى للبهوتي ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في (س): أحد.

=ما بقيَ. والسِّلعة بحالها \* ، ٧: لم توطأ بكر \* ١٧، ولم يُجرح قِنُ \* ٧٧، ولم تُخلَط بغير متميِّز، ولم تتغيَّر صفتها بما يُزيل اسمها: كنسج غزل ، وخَبزِ دقيق، وجعلِ دُهن صابوناً. ولم يتعلَّق بها حقٌّ: كشفعةٍ \* ٧٣=

والفرق: أن المقبوض من الثمن يقسط على المبيع (١) فيقع القبض من ثمن كل واحدة، بخلاف التلف فإنه لا يلزم من تلف إحداهما تلف شيء من الأحسرى، ومفهومه: أنه لا يرجع في البعض مع بقاء البعض الآحر، كما في الأحذ بالشفعة.

\* • ٧ - قوله: "والسّلعة بحالها" يعني: حين انتقلت عنه، بأن لم تنقص ماليتها بذهاب صفة مع بقاء عينها مص (٢).

\* ۱۷- [قوله: "لم توطأ بكر" إلى قوله: "صابوناً" بيان لمعنى كون السلعة بحالها] (٢).

[وبخطه أيضاً على] (٤) قوله: "لم توطأ بكر" يعني: لا ثيب بلا حمل (٥).

\* ٧٧- قوله: "ولم يُجرحْ قِنِّ" أي: حرحاً تنقص به ماليته (١).

\*٣٧- قوله: "كشفعة" بأن اشترى المفلس شقصاً مشفوعاً أو غير المفلس ثم يفلس فليس لبائعه في الصورتين رجوع فيه، لتعلق حق الشفيع به، هذا كُلَّه قبل الطلب وأمَّا بعده فقد دخل في ملك الشفيع به (٧).

<sup>(</sup>١) في (س): ثمن بيع.

<sup>(</sup>٢) قاله المصنف في شرحه على المنتهى ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أُخَّرَ ما بين المعكوفين في (س) إلى بعد قوله في السطر التالي: بلا حمل.

<sup>(</sup>٤) لم تكتب في (س).

<sup>(</sup>٥) لأن وطء الثيب ما لم تحمل لا يمنع من الرجوع لعدم خروجها عن كونها عين مالـه. انظر: كشـاف القنـاع ٢٨/٣، شرح المنتهي للبهوتي ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهي لابن النجار ١٧/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٤٢٧/٣، شرح المنتهى للبهوتي ١٦٣/٢.

وجناية ورهن \* ٧٤ . وإن أسقطه ربُّه: فكما لو لم يتعلَّق. ولم تزد زيادةً متصلة: كسِمنِ، وتعلُّمِ صنعةٍ، وتجدُّدِ حمل \* ٧٥ . لا إن ولَدت.

ويصح رجوعُه بقول\*٧٦ -ولو متراخياً \*٧٧- بـلا حـاكم \*٧٨، وهـو فسخ \*٩٧:

\*٧٩- قوله: "وهو فسخ " يعني: [٤٥/ب] أن رجوع رب العين فيها فسخ حقيقة أو حكماً؛ لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ، كاسترجاع الزوج الصداق الذي انفسخ النكاح فيه بما يسقطه قبل فلس المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه، وإلا فيرجع إلى ملكه قهراً حيث استمر في ملكها بصفته، قاله في شرح الاقناع (١)، ولم يَعُدُّوا هذا قسماً تاسعاً من أقسام الخيار؛ لعله لندوره.

<sup>\*</sup> **٤٧ - قوله:** "ورهن" لعله: رهن لازم.

<sup>\* •</sup> ٧ - قوله: "وتجدُّدِ حمل" أي: في بهيمة (١٠).

<sup>\*</sup> ٧٦ - قوله: "بقول" لا بفعل كأحذ العين، ولو نوى به الرجوع (٢).

<sup>\*</sup>٧٧- قوله: "ولو متراخياً" كرجوع أب في هبة، وكردٍ لعيب<sup>(٣)</sup>.

 $<sup>*^{(2)}</sup>$  قوله: "بلا حاكم" لثبوته بالنص  $^{(3)}$  كفسخ المعتقه  $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله ﷺ: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٧٢) ٨٤٥/٢ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: إذا وجد ماله عند مُفلسٍ في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

<sup>(</sup>٥) وهي من عُتقت تحت عبد فلها الفسخ. وانظر: شرح ابن النجار على المنتهى ٤/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ٢٩/٣.

لا يحتاج إلى معرفة \* ٨٠، ولا قدرة \* ١٨ على تسليم.

فلو رَجَع فيمن أبَقَ: صح وصار له؛ فإن قدر: أخَذه، وإن تلف: فمن ماله، وإن بانَ تلفُه حينَ رجع \*٨٣: بطل استرجاعُه.

وإن رجع في شيء اشتبه بغيره: قُدم تعيينُ مفلس\*٤٨.

ومن رجع \*٨٥ فيما ثمنُه مؤجَّل، أو في صيد وهو \*٨٦ مُحرم-: لم يــأخذه قبــل

[وبخطه أيضاً على قوله: "وهو فسخ "أي: كالفسخ. وقد لا يكون ثَمَّ عَقدٌ يفسخ، كاسْتِرْ جَاعِ زَوْجٍ الصَّدَاقَ إذا انفسخ النكاح على وجه يسقطه قبل فلس المرأة وكانت باعته ونحوه، ثم عاد إليها، وإلاَّ فيرجع إلى ملكه قهراً حيث استمر في ملكها بصفته، م ص (١٠) [(٢).

\*•  $\Lambda$  – قوله: "لا يحتاج إلى معرفة" [أي: معرفة]  $^{(7)}$  مرجوع فيه  $^{(4)}$ .

\* ١٨ - قوله: "ولا قدرةٍ" أي: قدرة مفلس (°).

\* \* \* \* \* • قوله: "وإن بانَ تلفُه حينَ رجع... الخ" ومنه لو رجع في أمة وطئها المفلس، ثم تبين أنها كانت حملت قبل الرجوع إذ الاستيلاء إتلاف (١).

\* **٤٠ – قوله: "قُدِّمَ تَعْيينُ مفلس**" يعني: على تعيين ربه<sup>(٧)</sup>.

\* $\bullet \land -$  **قوله**: "ومن رجع" أي: أراد الرحوع، [شرح منصور]  $(^{\land})$ .

\* **٨٦ قوله: "وهو**" أي: الراجع دون المفلس فلا أثر لإحرامه<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح البهوتي على المنتهي ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س،ر). ومعناه مكرر مع ما ذكره في أول الحاشية (٧٩) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س،ر).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح البهوتي على المنتهي ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٧) لإنكاره دعوى استحقاق الراجع، والأصل معه. شرح المنتهى لابن النجار ٢٢/٤٥.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س،ر). وانظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٣/٤.

حُلوله\*٨٧، ولا حالَ إحرامه.

ولا يمنعُه نقص". كهُزال، ونسيانِ صنعة. ولا صبغُ ثوب \* ٨٨ أو قَصْرُه: ما لم ينقُص بهما. ولا زيادةٌ منفصلة – وهي لبائع، وظهَّر في التنقِيح رواية كونها لمفلس \* ٨٩ – ولا غرسُ أرض \* ٩٠ ، أو بناءٌ فيها \* ٩١ .

فإن رجع قبل قلعٍ، واختاره [غريم \* ٩٠ -: ضَمِن نقصاً حصل به] ويسوِّي حُفواً.

<sup>\*</sup> **١٧٠ قوله: "قبل حُلوله"** أي: فلا يباع في الديون الحالة لتعلق<sup>(١)</sup> بائعه به<sup>(٢)</sup>.

<sup>\*</sup> ٨٨- قوله: "ولا صبغُ ثوب" ويكون المفلس شريكاً لآخذ بالصبغ سواء كان الصبغ من مال مفلس أو اشتراه من آخذ (٢) أو من أجنبي، فتدبر (١٠).

<sup>\*</sup> -  $\wedge$  ولعله الصحيح  $^{(\circ)}$ .

<sup>\* •</sup> ٩ - قوله: "ولا غرسُ أرضِ" وكذا زرع ويبقى لحصاد بلا أجرة (١).

<sup>\*</sup> ٩ ٦ - قوله: "أو بناءٌ فيها" بمعنى: مبني.

<sup>\*</sup> **7 9 - قوله**: "واختاره غريم" أي: وحده بدليل ما بعده، فيضمن الغريم نقص الأرض، يمعنى: أنه يضرب لرب الأرض به معهم (٧).

<sup>(</sup>١) حق.

<sup>(</sup>٢) كالمرتهن والمجنى عليه. انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في (س): آخذه.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢٣/٤-٢٥، كشاف القناع ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح ابن النجار على المنتهى ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٦) شرح المنتهى للبهوتي ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٤٣١/٣.

ولمفلس مع الغُرمَاء القلعُ \* ٩٣، ومشاركةُ آخذِ بالنقص. فإن أبَوه: فلآخذِ القلعُ وضمانُ نقصه، أو أخذُ غرس، أو بناءٌ بقيمته. فإن أباهما \* ٩٤ أيضاً: سقط. وإن مات بائع مَدِيناً \* ٩٥: فمشتر أحقُّ بمبيعه \* ٩٦ ولو قبل قبضِه \* ٩٧.

\* ٣٠ - قوله: "القلعُ" أي: ويلزمهم [٥٥/أ] إذاً تسوية الأرض (١٠).

\* ع ٩ - قوله: "فإن أباهما أيضاً" أي: مع إباء المفلس والغرماء القلع (٢).

\* ٩ - قوله: "مَدِيناً" حال، أي: أو أفلس.

\* **977** - قوله: "أحقُ بمبيعه" أي: من الغرماء؛ لأنه عين ملكه، وإن مات مشتر مفلساً والسلعة بيد بائع فهو أسوة الغرماء، يضرب له معهم بالثمن إن لم يكن أخذه، وتقدم أنه: إن كان حين البيع معسراً فله الفسخ، م ص<sup>(7)</sup>.

قوله: "وتقدم...الخ"(٤) يشير به إلى أنه إن ظهر كونه معسراً حين البيع كان لبائع الفسخ، وإلا فهو أسوة الغرماء، وفيه إشارة إلى أنه لا معارضة بين ما هنا وما تقدم، حيث حكموا هناك: بأن له الفسخ، وهنا بأنه أسوة الغرماء؛ لأن ما هنا فيما إذا كان قد مات، وذاك(٥) فيما قبل، فتدبر.

\* ٩٧ - قوله: "ولو قبل قبضِه" أي: ولو مكيلاً ونحوه.

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٤٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهي لابن النجار ٤/٥٣٣، شرح المنتهي للبهوتي ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي للبهوتي ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) يقصد قول البهوتي المشار إليه في الهامش السابق رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) في (س): وذلك.

٣ - الثالثُ: أن يلزم الحاكم قسمُ مالِه الذي من جنس الدِّين، وبيعُ ما ليس من جنسه -في سوقه أو غيره- بثمنِ مِثله \* ٩٨ المستقِرِّ \* ٩٩ في وقته \* ٠٠٠ أو أكثر، وقَسْمُه فوراً \* ١٠٠.

وسُن إحضارُه \* ٢ • ١ مع غرمائه، وبيسعُ كسل شيء في سوقه، وأن يُبدأ

\* **٩٨٠ - قوله**: "بثمنِ مِثله... الخ" العبرة بوقت البيع لا بوقت الشراء، كما علم من المتن، وعلم منه أيضاً: أنه لا يجوز بدون ثمن المثل، قال في شرح الإقناع: لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه يصح ويضمن النقص، انتهى (١).

\* ٩ ٩ - قوله: "المستقر" أي: من نقد البلد أو غالبه كرهن.

\* • • ١ - قوله: "في وقته" أي: وقت البيع فلا عبرة بحال الشراء (٢).

\* **١٠١- قوله: "فوراً"** حال من "قَسْمٍ"، و"بَيْعٍ" أي: من غير بطء وهو في الأصل: مصدر فارت القِدر فوراً غلت (٣).

\*\* ١٠٠٠ قوله: "[وسُنّ](\*) إِحْضَارُه...اخ" علم منه: أنه لا يحتاج الحاكم إلى استئذان المفلس في البيع؛ لأنه محجور عليه، محتاج (\*) إلى قضاء دينه، فجاز بيع ماله بغير إذنه، كالسفيه. وإنما ندب إلى إحضاره أو وكيله [وقت البيع] (١) لفوائد منها: أن يحضر ثمن متاعه، ويضبطه. ومنها: أنه أعرف بالجيد من متاعه، فإذا حضر تكلم عليه، ومنها: أنه تكثر فيه الرغبة، ومنها: أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه، فتدبر (٧).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤٣٣/٣، وقال في الوكالة في ٤٧٥/٣: "(وإن باع هو) أي وكيل (ومضارب بدون ثمن المشل) إن لم يقدر له ثمناً (أو) باع (بأنقص مما قدره له) الموكل أو رب المال (صح) البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض (وضمنا) أي الوكيل والمضاربة (النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة)".

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٤٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٥٣٩/٤، ويلزم ذلك على الفور لأن تأخير الحاكم مطل وفيه ظلم للغرماء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ق): ويسن، وقد أثبت ما في (س، هـ، م) لموافقته لما في المتن. وهو أصح.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س): محتاح.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١/٤٥.

بأقلِّه بقاءً \*٣٠١، وأكثره كُلفةً \*٤٠١.

ویجب ترك ما یحتاجه: من مسكن \* ۱۰ و حادِم \* ۱۰ ۱ مثله، ما لم یكونا عین مال غریم - ویُشتری أو یُترك له بدلهما، ویُبدل أعلی بصالح - وما یَتَّجر به \* ۱۰۷، {أو} آلةً مُحتَرف.

\*\*\* ۱۰۴- قوله: "بأقله بقاءً" أي: ما يسرع إليه الفساد، كطعام رطب وفاكهة (۱).

\* \* \* \* \* \* \* • أكثره كُلفةً الواو" بمعنى : ثم، يعني: كالحيوان. قال في الإقناع: فيبيع أولاً ما يسرع فساده، ثم الحيوان، ثم الأثاث، ثم العقار (٢).

\* • • • • • قوله: "من مَسْكَنٍ" بفتح الكاف وكسرها: المنزل والبيت (٢)، مطلع (٤).

\* ١٠٠٦ قوله: "وخادم" واحد الخدم، غلاماً أو حارية (٥٠).

\* **١٠٧** - قوله: "وما يَتَّجر به" لمئونته [٥٥/ب] إن كان تاجراً (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٢٥/٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/٧١٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): والمبيت.

<sup>(</sup>٤) المطلع ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) المطلع ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ٢/٧٧، كشاف القناع ٤٣٤/٣.

ويجب له ولعياله أدنى نفقةِ مثلهم: من مأكل ومشرَب وكُسوةٍ. وتجهيزُ ميت\*١٠٨ من ماله حتى يُقسَم\*١٠٩.

وأُجرةُ منادٍ\*١١٠ ونحوِه –لم يتبرع– من المال\*١١١.

وإن عينا منادياً غير ثقة، ردَّه حاكم. بخلاف بيع مرهون. فإن اختلف تعيينهما: ضَمِنَهما إن تبَّرعا؛ وإلا: قدَّم من شاء.

\* ١٠٨٠ - قوله: "وتجهيزُ ميت" أي: تلزمه مئونته غير زوجة، ويكفن هو ومن يلزمه كفنه في ثلاثة أثواب، إن كان رجلاً؛ وخمسة إن كان امرأة من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، وقدم في الرعاية (١) في ثوب واحد. وإن تلف شيء من ماله تحت أمين الحاكم فمن ضمان مفلس.

\* 1 • 9 • 1 - قوله: "حتى يُقسَم" أي: إلى أن يفرغ الحاكم من قسمة ماله [بين الغرماء، ومحل ذلك: إذا لم يكن لمفلس كسب يفي بنفقته وكسوته، وإن كان كسبُهُ دون ذلك كملت من ماله] (٢)، قاله في الاقناع، فتدبر (٣).

\* 1 1 1 - قوله: "من المال" أي: مقدمة على ديون الغرماء؛ ونظيره ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة، فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت، إقناع (°).

<sup>(</sup>١) الرعاية لابن حمدان.. وقد نقله الشيخ عثمان عن شرح البهوتي على المنتهي ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>٤) المطلع /٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢١٧/٢.

وبَدأ بمن جنى عليه قِنُّ المفلس\*٢١، فيُعطَى \*١١٣ الأقبل من ثمنه أو الأرش\*٤١٠.

ثم بمن عندَه رهن \* ١١٥ ، فيُخصُّ بثمنه. فإن بقي دين: حاصَصَ الغرماءَ؛ وإن فضَلَ عنه: رُد على المال.

\* ١١٢ - قوله: "بمن جنى عليه قِنُّ المفلس" أي: قبل الحجر أو بعده، وأمَّا من حنى عليه المفلس، فهو أسوة الغرماء كما تقدم أول الفصل (١)، فإن قلت: قد تقدمت هذه المسألة أيضاً في قوله: "وقدِّمَ من حني عليه قنه به" (٢) قلت: نعم؛ ولكن بَيِّنَ هنا كيفية التقديم، وأن المراد منه: دَفْعُ الأقلِّ من القيمة والأرش، فتدبر.

\* ١ ١ ١ - قوله: "فيُعَطى" أي: يعطيه الحاكم أو أمينه.

\* \* 11 - قوله: "أو الأرشِ" أي: ولا شيء لجمني عليه غير ذلك، هذا إذا كانت الجناية بغير إذن السيد؛ فإن كانت بإذنه تعلقت بذمته، كما في كتاب الجنايات (٢)، فيضرب للمجنى عليه بجميع أرشها مع الغرماء، قاله: في شرح الإقناع (٤).

\* 1 1 - قوله: "ثم بمن عنده رهن" أي: لازم؛ بأن يكون مقبوضاً، وإلى ذلك أشار بقوله: "عنده" [30/أ] حياً كان المفلس أو ميتاً؛ لتعلق حقه بعين الرهن و(٥)ذمة الراهن، بخلاف الغرماء(٦).

<sup>(</sup>١) كما في الحاشية رقم (٥٨). وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٥٤٣/٤، كشاف القناع ٤٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في الحاشية (٥٨) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ١٧/٥.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٤٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) في (س): أو.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٤٣٦/٣.

ثم بمن له عينُ مال \* ٦١، أو استأجر عيناً \* ١١٧ من مفلس، فيأخذُها \* ١١٨. وإن بطلت \* ١١٩ في أثناء المدة: ضُرب له \* ١٢٠ بما بقيَ \* ١٢١.

ثم يَقسِمُ الباقيَ على قدر ديون من بقيَ؛ ولا يلزمهم بيانُ أن لا غريمَ سواهم \*٢٢.

<sup>\*</sup> **١٦٠ - قوله**: "عينُ مال"(١) مبيعة أو مؤجرة، ونحوهما على ما تقدم (١).

<sup>\*</sup>١١٧ - قوله: "أو استأجر عيناً" عطف على قوله: "له عين مال".

<sup>\*</sup> ١١٨- قوله: "فياخذُها" يعني: فلا تنفسخ الإجارة بالفلس، ولمفلس مع الغرماء بيعها مسلوبة المنفعة تلك المدة، ولهم تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة، فإن اختلفوا(٢) قدم قول(٤) من طلب البيع في الحال(٥).

<sup>\*</sup> **١٩٠ - قوله:** "وإِن بطلت" بموت العين التي استأجرها من المفلس، وعجل [له أجرتها](١).

<sup>\*</sup> ١٢١- قوله: "بما بقيّ أي: من الأجرة المعجلة.

<sup>\*</sup> **١٢٢ - قوله**: "أن لا غريمَ سواهم" أي : بخلاف الورثة لئلا يأخذ ما لا حق له فيه (^).

<sup>(</sup>١) زيادة في (ق): حقه.

<sup>(</sup>٢) من شروط سبق ذكرها في أول الباب، وانظر الحاشية رقم (٦٧) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) في (س): اختلفا.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س): قول.

<sup>(</sup>٥) لأنه الأصل. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٦٨/٢، كشاف القناع ٤٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) مكرر في (ق). وانظر: شرح المنتهى لابن النجار ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٤٣٦/٣.

<sup>(</sup>٨) كشاف القناع ٤٣٧/٣.

## ثم إن ظهر ربُّ حالِّ: رَجَع على كل غريم بقسطه \* ١ ٢٣، ولم تُنقض. ومن دينُه مؤجَّل: لا يَحِلُّ، ولا يُوقَف له، ولا يَرجع على الغرماء: إذا حلَّ.

\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* ولو بعد إتلاف قابض ما قبضه، بخلاف ما إذا قبض أحد (١) من الشريكين شيئاً من الدين المشترك، قاله في شرح الإقتماع (٢)، ولعل الفرق: أن (٣) بالحجر تعلق حق (٤) جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق (٥)، بخلاف مسألة القبض من المشترك إذ المدين فيها غير محجور (٢) عليه (٧).

[وبخطه أيضاً على قوله: "بقسطه"] (١) اعلم أن الطريق في توزيع مال المفلس على الغرماء: أن تجمع الديون التي تريد التوزيع عليها، وتنسب دين كل واحد من الغرماء إلى محموع الدين، فتعطيه من مال المفلس بتلك النسبة، فإذا كان مال المفلس ثلاثمائة، ودينه ستمائة، لغريم منها أربعمائة ولآخر مائتان، فتنسب حصة صاحب الأربعمائة من جملة الدين وهو ستمائة تحدها ثلثين (١)، فتعطيه من مال المفلس ثلثيه، وقد علمت أن مال المفلس في المثال ثلاثمائة فيخصه منها مائتان، وكذلك تنسب حصة صاحب المائتين من جملة الدين، كما تقدم تجدها ثلث الدين، فتعطيه من مال المفلس ثلثه، وهو مائة، فياذا ظهر في =

<sup>(</sup>١) زيادة في (ق): من.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س): أن.

<sup>(</sup>٤) ليس في (هـ، م): حق.

<sup>(</sup>٥) ذكره في كشاف القناع ٤٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) في (س): المحجور.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٤٣٨/٣.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س،ر).

<sup>(</sup>٩) في (هـ): ثلاثين.

ويُشارِك من حَلَّ دينُه قبل قسمة: في الكل\*٤٢. وفي أثنائها: فيما بقي؟ ويُضرب له بكل دينه، ولغيره ببقيته.

ويُشارك مجنيٌّ عليه\*١٠٥: قبلَ حجره، وبعدَه.

=هذا المثال بعد القسمة غريم ثالث: دينه مائتان، فإنك تضمها إلى الدين السابق، فيكون بحموع الدين ثمانمائة، فنسبة الأربعمائة منها النصف ونسبه المائتين منها الربع، فظهر أن لصاحب المائتين ربع مال المفلس فيأخذ من كل غريم ربع، ما [في يده](۱) ليستوفي حقه، ويبقي عند كل غريم حقه، فيأخذ من آخذ المائتين ربعهما خمسين، ومن آخذ المائة ربعها خمسة وعشرين، فيكمل معه خمسة وسبعون، وهي ربع مال المفلس، ويبقى مثلها في يد صاحب المائتين الذي أخذ أولاً من مال المفلس مائة؛ لأن هذا الثالث أخذ منها خمسة وعشرين "، ويبقى عند صاحب الأربعمائة مائة وخمسون وهي نصف مال المفلس، وعلى هذا فقس، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (س،ر): بيده.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): وعشرون.

<sup>(</sup>٣) في (س،هـ، م،ق): المفلس. وانظر المسألة: شرح المنتهي لابن النجار ٢٦/٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الحاشية رقم (٥٨) و (١١٢) من هذا الباب، وانظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤٧/٤.

ولا يَحِلُّ مؤجَّل بجنون \* ١٢٦، ولا موت: إن وثـق ورثتُه أو أجنبيُّ الأقـلُّ من الدين أو التَرِكة \* ١٢٧. ويَختصُّ بها ربُّ حالٌ. فإن تعـذَّر توثُّقُ، أو لم يكـن وارث-: حَلَّ \* ١٢٨.

وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضه من تركه مضمون عنه، أو يبرئه، ولا يمنع دين انتقالها \* ٢٩ إلى ورثة.

\* ١٢٧ - قوله: "أو التركةِ" حيث لم يكن بالدين توثقة من المدين الميت.

\* ١٢٨ - قوله: "أو لم يكن وارث: حَلّ أي : ولو ضمنه الإمام، فيأخذه (٢) كُلُه، ولا يسقط شيء في مقابلة الأجل، وإن ضمنه ضامن وحلَّ على أحدهما لم يحل علي الآخر، أي: بأن مات الضامن المؤجل، فإنه يحل عليه فقط إذا لم توثق ورثته، أو مات المضمون وكان الضامن غير مليء فإنه يحل على المضمون فقط بشرطه (٣).

\* 1 ٢٩ - قوله: "ولا يمنع دين انتقالَها" ويتعلق بها كلها حق غرماء، وإن لم يستغرقها دين: سواء كان لله تعالى كزكاة، أو لآدمي ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر تعدياً، وصحَّ تصرف وارث في التركة ببيع وغيره؛ لكن لا يجوز لهم التصرف إلا بشرط الضمان، فلا تتوقف صحة تصرفهم على الضمان على ما هو [٧٥/أ] المتبادر من عبارة المبدع (٤)، وشرح المنتهى وغيرهما التحاف لظاهر الإقناع (٧)، وضمن الورثة بتصرفهم في التركة الأقل من قيمة التركة أو الدين، فإن تعذر

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٤٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في(س): فيأخذ.

<sup>(</sup>٣) أي كون الضامن غير مليء انظر: كشاف القناع ٤٣٨/٣، شرح المنتهي للبهوتي ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) المبدع: ٤/٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى لابن النجار ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإنصاف ٥/٨٠٣-٣١١، وانظر: كشاف القناع ٤٣٩/٣.

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٢١٩/٢ - ٢٢، حيث قال: ويصح تصرف الورثة في التركة بشرط الضمان.

ويلزم إجبار مفلس محترف، على إيجار نفسه فيما يليق به، لبقية دينه -كوقف وأم ولد يستغني عنهما - مع الحجر عليه لقضائها. لا امرأة على نكاح، ولا من لزمه حج\*١٣٠ أو كفارة \*١٣١.

ويحرم على قبول هبة \* ١٣٢ وصدقة ووصية، =

= فسخ تصرفهم، قاله في الإقناع<sup>(۱)</sup> تبعاً للمبدع<sup>(۲)</sup> وغيره<sup>(۳)</sup>، وعبارة شرح المنتهى: فسخ العقد<sup>(٤)</sup>، انتهى. قال في شرح الإقناع: فعليها إن تصرفوا بعتق لم يتأت فسخه، وعليهم الأقل من قيمته أو الدين، كما لو أعتق السيد الجاني والراهن الرهن، انتهى<sup>(٥)</sup>.

فائدة: متى خلى الورثة بين التركة والغرماء سقطت مطالبتهم بـالديون، ونَصَّب الحاكم من يوفيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك(٢)، فتدبر.

\* ١٣١ - قوله: "أو كفارة" أي: فلا يجبر على إيجار نفسه كوقفه، وأم ولده في ذلك.

\* ١٣٢٠ - قوله: "ويحرُم على قبولِ هبةٍ... الخ" أي: لما فيه من الضرر بتخمل المِنّة، ولو كان المتبرع ابناً له، ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذن لفظي أو عرفي من المدين ولا غير المدين وفاء دينه مع امتناعه، وكذا لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه (^)، فإن قلت: تقدم (٩) أن وفاء الدين عن الغير لا يتوقف على إذن المدين، حتى أن للموفي الرجوع

<sup>(</sup>١) الإقناع ٢/٠٢٢.

<sup>(</sup>٢) المبدع ٤/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (س): وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهي لابن النجار ٩/٤٩.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢/٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٤٣٩/٣.

<sup>(</sup>٧) في (س): كسوة لعله.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س): منه.

<sup>(</sup>٩) في الضمان، وانظر: المنتهي ١٠/١.

=وتزويج أم ولد \*١٣٣، وخُلع وردٌ مَبِيع وإمضائه، وأخذ دية عن قَودٍ \*١٣٤، ونحوه.

وينفك حجرُه بوفاء. ويصح الحكم بفكّه، مع بقاء بعض. فلو طلبوا إعادته لِما بقي : لم يُجبهم .

وإن ادَّان ، فحُجر عليه - : تشارك غرماءُ الحجر الأول والثاني .

ومن فَلِسَ \* ١٣٥، ثم ادَّان - لم يُحبس.

وإن أبيَ مفلس أو وارثٌ الحلفَ مع شاهد له بحق ، فليسَ لغرماء الحلفُ .

٤ - الرابع: انقطاعُ الطلبِ عنه.

فمن أقرضه أو باعه شيئاً، لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.

= إذا نواه، قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا لم يوجد من المدين امتناع يعذر معه، بخلاف ما هنا، فإن وفاء الدين ليس بواجب حال الإعسار، فلم يَقُم الموفي عن المدين بواجب؛ لأن المُعْسِر يقول<sup>(۱)</sup> له: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فما تقدم مقيد، فلا تغفل<sup>(۲)</sup>.

\* ١٣٤ - قوله: "عن قُودٍ" ثم إن اقتص فلا شيء [٥٧/ب] للغرماء وإن عفا على مال ثبت، وتعلق به دينهم، وله العفو مجانا؛ لأن المال لم يجب عيناً، خلافاً للاقناع هنا(٥).

\* 1 ٣٥- قوله: "ومن فَلِسَ" أي: ثبت فلسه عند حاكم، وحكم به.

<sup>(</sup>١) في (س): نقول.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٣/٤٤٠، وشرح المنتهى للبهوتي ١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ر): قوله: "وإمضائه" إتمام تصرف سابق على الحجو فلم يحجر عليه فيه.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢٢٠/٢ حيث قال: "ولا تسقط بعفوه على غير مال، أو مطلقاً، أو بحاناً".

فصل - ومن دفع ۱۳۹۴ ماله - بعقد ۱۳۷۴، أو لا ۱۳۸۴ و الى محجور عليه، لحظٌ نفسه: رَجَع في باق ۱۳۹۴. وما تلفَ: فعلى مالكِه ١٤٠٠، عَلِم ١٤١ بحجر ١٤٢٠ أو لا. وتُضمن ١٤٣٠ جناية،

فحل: في أحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه

وهم الصغير والسفيه والمجنون ذكوراً كانوا أو إناثاً، والحجر عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن، تدبر (١).

\* ١٣٦٠ - قوله: "ومن دفع" أي: دفعاً معتبراً؛ بأن يكون من غير محمور عليه، فَدَفْعُ نحو صغير كَلا دَفِعٍ؛ فيصير مضموناً على القابض، كما في مغيني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي(٢).

\*١٣٧- قوله: "بعقدٍ" كبيع، وإجارة، وقرض.

\* ١٣٨ - قوله: "أوْ لا" كوديعة، وعارية.

\* ١٣٩ - قوله: "في باق" أي: في مدفوع باق.

\* • ١٤ - قوله: "فعلى مالكِه" أي: غير مضمون على قابضه.

\* 1 £ 1 - قوله: "عَلم" أي: الدافع.

\* ٢ ٢ ١ - قوله: "بحجر" أي: المدفوع إليه أو لا؛ لأنه في مظنة الشهرة.

\* \* \* \* \* - قوله: "وتُضْمَنُ ... الخ" أي: المحجور عليه لحظ نفسه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٤٤٢/٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب في الفقه الحنبلي، صدّره مصنفه بفن أصول الديانات، ثم باب معرفة الاعراب، ثم أصول الفقه، ثـم بمـا يستعمل في الأدب، ثم أتبعه ببعض الاصطلاحات في المذهب، ثم استرسل في الفقه على نمط وحيز مقارن يقدم المختار ثم يذكر رأي الموافق والمخالف في شكل رموز، ثـم ختمه مصنفه بقواعد كلية يـــ تتب عليهـا مسائل حزئية. والكتاب محقق، ومطبوع.

ألفه: يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الدمشقي، الصالحي، الشهير بـ "ابن المُبْرِدِ ۖ ولد سنة ١٤٠هـ، وتوفي سنة ٩٠٩هـ، برز في عدة علوم منها: الفقه، والحديث، والتأريخ.

من مصنفاته: قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بسين المذهبين، المعجم "لمشائخه، مناقب الأئمة الأربعة، وغيرها.

انظر ترجمته في: النعت الأكمل ص ٥٧، شذرات الذهب ٤٣/٨، المدخل ٤٣٨، المدخل المفصل ٢٧١/١ - ٢٧٨ هـ. ٣٧٢

وانظر المسألة في: مغني ذوي الأفهام ص ٢٦٤. وانظر: المبدع ٣٣٠/٤، الإنصاف ٣١٩/٥، الإقناع ٢٢١/٢. (٣) انظر: شرح البهوتي على المنتهي ٢٧٢/٢.

وإتلاف ما لم يُدفع إليه \* \$ 1 .

ومن أعطاه\*٥٤ مالاً: ضَمِنه حتى يأخذَه\*١٤٦ وليُّه\*١٤٧. لا إن أخذه ليحفظَه، كآخذٍ مغصوباً ليحفظَه لربه، ولم يفرِّط.

ومن بلغ\* ١٤٨ رشيداً \* ١٤٩ أو مجنوناً، ثم عَقَل وَرِشَـد-: انفـكَ الحجـرَ عنـه بلا حكم، وأُعطيَ مالَه \* ١٥٠: لا قبل ذلك \* ١٥١ بحال.

\* **3 2 1 - قوله**: "جناية وإتلاف ما لم يُدفع إليه" أي: الجناية عليه لتعديه بوضع يده عليه من غير إذن شرعي من المالك، تدبر (١).

\* **١٤٦ – قوله:** "حتى يأخذَه" أي: إلى أن [يأخذه...الخ] (°).

\***٧٤ ١ - قوله: "وليُّه**" إن أخذه لينتفع به (٢٠).

\* ١٤٨٠ - قوله: "ومن بلغ" أي: أيُّ صغير بلغ ذكراً كان أو أنثى أو خنثي (٧).

\* **١٤٩ - قوله**: "رشيداً" أي: أو سفيها تم رشد ، انفك الحجر عنه برشده. وقوله: "رشيداً" حال من فاعل "بلغ".

\* • • ١ - قوله: "وأُعطى مالَه" ويستحب بإذن قاضٍ، وإشهاد برشد، ودفع؛ ليأمن التبعة (^).

\* **١٥١ - قوله**: "**لا قبلَ ذلك**" المذكور من البلوغ والعقل والرشد [٥٨] بحال، أي: ولو صار شيخاً.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٤/٧٥٥-٥٥٨، كشاف القناع ٤٤٣-٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س،ر): غير.

<sup>(</sup>٣) في (س): مالاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٤٤٣/٣.

<sup>(</sup>٥) في (س): يأخذ.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س،ر): قوله: "ولم يفرط" أي: فيهما.

<sup>(</sup>٧) الخنثى: عرفه المحشي في الحاشية رقم (١٦١) من هذا الباب فانظره إن شئت.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٧٣/٢.

وبلوغُ ذكر: بإمناء \*١٥٢، أو تمامِ خمس عشرة سنةً، أو نباتِ شعر خَسِنٍ \*١٥٢ حولَ قُبُلهِ. وأنشى: بذلك \*١٥٤، وبحيض – وحَملُها دليلُ إنزالها \*١٥٥. وقدرُه \*١٥٦ أقلُ مدة الحمل. وإن طُلقت زمن \*١٥٧ إمكان بلوغ، ووَلدت لأربع سنين \*١٥٨-: ألحِق بمطلِّق، وحُكمَ ببلوغها من قبلِ الطلاق \*١٥٩.

\* **٢٥١ - قوله**: "بإمناء" أي: إراقة منى يقظة ، أو مناماً ، أو جماع (١٠) ، أو غيرهما (٢).

\*٣٥١ - قوله: "خَشِنِ" أي: قوي.

\* **١٥٤ - قوله:** "بذلك" أي: المذكور (٣) من الثلاثة.

\* ٥ ٠ ١ - قوله: "دليلُ إنزالها" لإجراء الله العادة بخلق الولد من مائهما.

\* ١٥٦٠ قوله: "وقَدْرُه" أي: قَدْرُ زمن يحكم ببلوغها إذا ولدت[لستة] أشهر فيحكم ببلوغها منها؛ لأنه اليقين (٥٠)، هذا إذا كانت توطأ؛ بأن كانت مزوجة أو مملوكة.

\* **١٠٠١ قوله:** "وإن طُلِّقت زمن... الخ" أي: بعد تسع سنين، أي: وكانت لا توطأ، بأن لم تكن مملوكة مثلاً، كما يفهم من شرح المص<sup>(۱)</sup>، كالإقناع<sup>(۷)</sup>.

\* ١٥٨ - قوله: "لأربع سنين" يعنى: فأقل منذ طلقت.

\* ٩ - ١ - قوله: "من قبل الطلاق" أي: احتياطاً للنسب.

<sup>(</sup>١) في (س،ر): جماعاً.

<sup>(</sup>٢) عبارة كشاف القناع الذي نقل عنه المؤلف: "بإنزال المني يقضــة أو منامــاً، بـاحتلام أو جمــاع أو غـير ذلـك". ٤٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) في (موم): المذكورات.

<sup>(</sup>٤) مَا أُنْبِتَه مِن ﴿ (س) ) وني الأصل ولِفَيةٌ كِنسِنِم ؛ (سسنةً).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن النجار على المنتهي ٢٠/٤ه، وانظر: شرح البهوتي على المنتهي ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٧) الإقناع ٢/٢٢.

- وخنثى: بسِنِّ، أو نباتٍ حولَ قُبُلَيه \* ١٦، أو إمْناءٍ من أحد فرجَيه، أو حيضٍ من قُبُل، أو هُمَا من مَخْرَج \* ١٦١.

\* • ١٦٠ قُوله: "حول قُبُلَيه" أي: لا حول أحدهما، قاله القاضي وغيره (١١).

\*\*\frac{1\*11-\frac{\text{e}\_{\text{b}}}}{1\*10-\text{\text{e}\_{\text{b}}}} \text{or} \frac{\text{da}}{\text{or}} \text{or} \text{def} \text{or} \text{def} \text{or} \text{def} \text{or} \text{def} \text{def} \text{or} \text{def} \

[وبخطة أيضاً على قوله: "أوهُمَا من مَخْرَج" أي: المني والحيض] (٥٠).

<sup>(</sup>١) كابن عقيل. شرح المنتهي لابن النجار ٢/١٤ه، وانظر: المبدع ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المنتهى لابن النجار ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٥/٣٢-٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبدع ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) ليس في (س،ر).

و "الرُّشدُ" \* ١٦٢: إصلاح المال. ولا يُعطَى مالَـه \* ١٦٣ حتى يُختبرَ \* ١٦٤- ومحَلُّه \* ١٦٥: قبلَ بلوغ. - بلائق به ، ويُؤنَسَ \* ١٦٦ رشدُه - فولدُ تاجر \* ١٦٧: بأن يتكررَ بيعه وشراؤه . فلا يُغبَنَ غالباً غبناً فاحشاً . وولدُ رئيس \* ١٦٨ وكاتب:

\* **١٦٢ - قوله:** "والرُّشدُ" هو في الأصل: إصلاح وإصابة الصواب، رَشِدَ رَشْداً، من باب قَتلَ (١) يقتل، كما في المصباح (٢).

\* ١٦٣٠ قوله: "ولا يُعطَى مالَه... الخ" أي: من بلغ رشيداً ظاهراً.

\* ١٦٤ - قوله: "حتى يُختبرَ" أي: يمتحن.

\* 170 - قوله: "ومَحلُّه: قبلَ بلوغ" اعلىم أنه لا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة، ولو قال المص: "قبيل" بالتصغير لأشعر بذلك، قال في الإقناع: "وبيع الاختبار وشراؤه، صحيح"(")، أي: لقوله تعالى ﴿ وابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ﴾ (١) ولا يأمر بغير صحيح (٥).

\* ١٦٦٠ - قُوله: "ويُؤنَسَ" أي: يُعْلَم.

\*١٦٧- قوله: "فولدُ تاجر" من يبيع ويشتري لطلب الربح.

\* ١٦٨٠ - قوله: "وولد رئيس... الح" الرئيس: شريف القدر من رأس يَسرأس بفتحتين رئاسة ، تشرف قدره، يعني: أولاد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق، يختبر الواحد منهم: بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه؛ فإن صرفها واستوفى على وكيله فيما وكله فيه، واستقصى عليه، دلَّ ذلك على رشده، فيعطى ماله، وإلاَّ فلا، تدبر (١).

<sup>(</sup>١) في (س): يرشد.

<sup>(</sup>٢) المصباح، مادة (رش د). وعند الشافعية: صلاح المال والدين معاً، قال ابن عقيل: "وهو الأليق بمذهبنا" انظر: المغنى ٢٦٦/٤، الفروع ٤/٤/٤، الإنصاف ٣٢٢/٥.

<sup>(</sup>٣) الإقناع ٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) جزء من آية رقم (٦) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٢٥/٥٤.

باسْتِيفاء على وكيله. وأنشى \* ١٦٩: باشتراء قطن ، واستجادتِه ، ودفعِه وأجرتِه للغزَّالات ، واستيفاء عليهن. – وأن يحفظ كلَّ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه \* ١٧٠، أو حرام: كقِمارِ وغِناء؛ وشراءِ محرَّم.

ومن نُوزع\*١٧١ في رشده، فشهد به عدلان\*١٧٢-: ثبت. وإلا، فادَّعى علمَ وليِّه-: حلف\*١٧٣.

ومن تبرُّع في حجره \* ١٧٤، فثبت كونُه مكلَّفاً \* ١٧٥ رشيداً \* ١٧٦ –: نَفَذ.

<sup>\* 179 -</sup> قوله: "وأنثى... الح" يعنى: أن الأنثى يُونس رشدها، ويعلم: بأن يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من غزل بنفسها أو بمن تدفعه إليه بأجرة المثل، وتوكل في شراء الكتان (١) ونحوه، وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك؛ فإن وُجدَتْ ضابطة للاً في يدها مستوفيه [٥٠/أ] من وكيلها، فهي رشيدة يدفع إليها مالها وإلا فلاً فلاً.

<sup>\* •</sup> ١٧ - قوله: "فيما لا فائدة فيه" يعنى: وإن لم يكن حراماً.

<sup>\*</sup> ١٧١ - قوله: "ومن نُوزع" أي: نازعه وليه.

<sup>\*</sup> **۱۷۲ - قوله**: "عدلان" لأنه قد يعلم بالاستفاضة، كالنسب (٤٠).

<sup>\*</sup> ١٧٣ - قوله: "حلف" فإن نكل لم يقض عليه.

<sup>\*</sup> ١٧٤ - قوله: "في حجره" أي: ظاهراً.

<sup>\*</sup> ١٧٥ - قوله: "فثبت كونُه مكلَّفاً" أي: حال التبرع.

<sup>\*</sup> ١٧٦ - قوله: "رشيداً" نظراً إلى نفس الأمر (°).

<sup>(</sup>۱) الكتّان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية، حَوْلَى يزرع في المناطق المعتدلة والدفئة، يزيـد ارتفاعـه علـى نصـف متر، زهرته زرقاء جميلة، وثمرته عُلبيَّة مدوَّرة تعرف باسم بزر الكتان، يعتصر منها الزيـت الحـار، ويتحـذ مـن أليافه النسيج المعروف. ويتخذ منه الحبال بدق عيدانه حتى تلين ويذهب التبن ثم يستعمل لذلك وغيره.

انظر: المُغرب، مادة (ك ت ن)، المعجم الوسيط، مادة (ك ت ن).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س): لما.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإقناع ٢٢٣/٢، وكشاف القناع ٤٤٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٤٤٦/٣.

فصل – وولاية مملوكِ\*١٧٧: لسيده ولو غيرَ عدل. وصغيرِ\*١٧٨ وبالغ مجنون: لأب بالغ رشيد\*١٧٩، ثم لوصيِّه –ولو بجُعل وثَمَّ متبرعٌ، أو كافراً على كافر –

فحل: (من له ولاية المملوك والحغير)

\*١٧٧٠ - قوله: "وولاية مملوك" صغير وكبير، ذكر وأنثى (١٠).

\*١٧٨- قوله: "وصغيرِ" عاقل أولاً.

\* 1 ٧٩ - اقوله: "لأب بالغ رشيد...اخ" خرج بالأب: الجدُّ والأمُّ، والبالغ (٢) غيره: كابن عشر إذا أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، فإنه يلحقه نسب ذلك الولد، ولا تكون ولايته له ولا لوصيه، قبل الولادة، وكذا ولد سفيه (٦)، فوليهما الحاكم، ومع هذا (١) لا يحكم ببلوغ الأب بمجرد ذلك، كما سيأتي في أواخر اللعان (٥)؛ لأنا إنما الحقنا به الولد مع الإمكان حفظاً للنسب واحتياطا له، ولا يثبت به مهر ولا تثبت به عدة.

وسكت عن اشتراط الحرية، وصرح باشتراطها في الإقناع (١) قال في شرحه: لكن تثبت ولاية مكاتب على ولده التابع له في الكتابة (٧)، وهل للولي أن يوكل فيما هو ولي فيه؟ قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: له ذلك في الأصح، سواء كان أباً أو وصيه أو حاكماً، (٨) قال: وكذلك يُخرَّجُ في ناظر الوقف، وهل وكيل الناظر مثله في قبول قوله فيما صرفه أو لا ؟ احتمالان (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٢) في(١٥): بالغ، وفي (ر): بالبالغ.

<sup>(</sup>٣) في (س): سيده.

<sup>(</sup>٤) في (ر): ذلك.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشاف القناع ٤٠٦/٥.

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ٢٤٤٦/٣.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (ق): كما.

<sup>(</sup>٩) حواشي الفروع ق/٨٣. انظر: حاشية البهوتي ق/٤٣٢.

ثم حاكم. وتكفي العدالةُ ظاهراً\*٠١٨.

فإن عُدِم \* ١٨١: فأمينٌ يقوم مَقَامَه \* ١٨٢.

وحرُم تصرُّف وليِّ صغير\*١٨٣ ومجنون، إلا بما فيه حظٌّ.

فإن تبرَّع \*١٨٤، أو حابَى \*٥٨١، أو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أمَّا حُكامُنَا اليوم فلا أرى أن يتقدم [إلى أحد]<sup>(۱)</sup> منهم، ولا يدفع إليه شيئاً<sup>(۲)</sup>.

وأمَّا عدالة كافرٍ [٥٩/ب] فتعتبر بحسب دينه، بأن يَمتَثِل ما يعتقده واحباً، وينتهي عما يحرمونه، ويراعي مروءته (٣).

\* ١٨١- قوله: "فإن عدم" يعني: حاكم أهل.

\*١٨٢ - قوله: "فأمينٌ يقوم مَقَامَه" يعني: من أُمِّ وغيرها.

\* ١٨٣ - قوله: "وليِّ صغير" أي: و (١٨٣ سفيه.

\* ١٨٤ - قوله: "فإن تبرّع" بصدقة أو هدية أو هبه.

<sup>\* •</sup> ١ ٨ - قوله: "وتكفي العدالةُ ظاهراً" أي: في أب ووصيه والحاكم.

<sup>(</sup>١) في (س): لأحد.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ١٨/٤ه، كشاف القناع للبهوتي ٤٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع ٤٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في (س،ر): أو.

<sup>(</sup>٥) المصباح مادة (ح ب ١) /٦٦.

مَنُونَتُه\*١٨٦ بالمعروف\*١٨٧ -: ضَمِن\*٨٨٨. وتدفع -إن أفسدها\*١٨٩ ـ يوماً بيوم\*١٩٠ . فإن أفسدها: أطعمه معاينة \*١٩١ .

وإن أفسد كُسوته: سرَّ عورته فقط في بيت ، إن لم يمكن تحيُّلٌ ولو

\* **١٨٧ - قوله**: "بالمعروف" متعلق بالنفقة، لا بـ "زاد"، والمعنى: النفقة الكائنة بالمعروف، يضمن الزائد عليها.

\* ۱۸۸ - قوله: "ضَمِن" أي: ما تبرع به أو حابى به، والزائد في النفقة، ومتى كان خلط قوته (٢) أرفق (٤) به وألين في الخبز، وأمكن في حصول الأدم فهو أولى، وإن كان إفراده أرفق به أفرده مراعاة للمصلحة.

\* **١٨٩ - قوله:** "إن أَفْسَدها" علم منه: أن من لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة أهل بلده، شرح إقناع (°).

\* • • • • • • • • قوله: "بيوم" صفةٌ لـ "يوماً" المنصوب "بتدفع" على الظرفية، أي: بقـدر نفقة يوم، أي: يدفع الولي نفقة المفسد لها كُلُّ يوم بقدره، ولا يزيده على ذلك،فإن فعل ضمن.

\* 191- قوله: "معاينةً" أي: حال كونه معايناً له، وإلاَّ كان مفرطاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن ملك.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في: شرح ابن عقيل ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (س): به.

<sup>(</sup>٤) في (س): أو فق.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٤٤٧/٣.

بتهدید\*۲۹۲.

ولا يصح أن يبيعَ أو يشتريَ أو يَرتَهِنَ من مالهما لنفَسه ، غيرُ أب . وله ولغيره مكاتبةُ قِنَّهما ، وعتقُه على مال، وتزويجُه لمصلحة ، وإذنُه في تجارة. وسفرٌ بمالهما\*١٩٣ مـع أمنِ، ومُضاربتُه بـه – ولمحجور ربُحـه كلَّه\*١٩٤ – ودفعُه

\*\* 19 \*\* - قوله: "ولو بتهدید" وزجر وصیاح علیه، ومتی أراه الناس ألبسه ثیابه، فإذا عاد إلى البیت نزع عنه، وستر عورته فقط، ویقید مجنون بنحو حدید خوف $^{(1)}$  علیه أو منه $^{(7)}$ .

\* \* \* \* \* \* \* • • قوله: "وسفر بمالهما" يعني: لتجارة وغيرها؛ بأن عَرَض له سفر؛ لأنه أحظ لهما، ولأنه عادة [ • 7 /أ] البالغين في أموالهم، ومقتضى إطلاقه كالإنصاف (٢) والمبدع (١) جواز ذلك، حتى في البحر مع غلبة السلامة، وفي الإقناع (٥) في غير البحر، أي: وأمَّا فيه فلا، تدبر.

\* **194** - **قوله**: "ونحجور ربحه كله" أي: ولا أجرة لولي في نظير (١) اتجاره (٧) به، والتجارة بمال المحجور عليه أولى من تركها، وفي الاختيارات (٨): تستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر وغيره: "اتجروا في أموال اليتامي؛ لئلا تأكلها الصدقة "(٩).

<sup>(</sup>١) في (س،ر): لخوف.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٤٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٥/٣٢٦-٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) المبدع ٤/٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) في (م): نظر.

<sup>(</sup>٧) في (ق): إيجار.

<sup>(</sup>٨) قال البهوتي في شرح المنتهى: ووقفه أصح ١٧٦/٢، وانظر: كشاف القناع ٤٤٩/٣.

<sup>(</sup>٩) الاحتيارات /١٣٨. وانظر الأثر في: المصنف لـ "عبد الرزاق" ١٨/٤ - ٦٩ (٢٩٩٠)، والمصنف لابن أبي شيبة ٤/٢٥. (١٠١١٧)، (١٠١١٩)، وغيرهما. قال الألباني في إرواء الغليل ٢٥٨/٣: ضعيف.

مضاربة \* ١٩٥ بجزء من ربحه وبيعُه نساء \* ١٩٦ ، وقرضُه ولو بلا رهن، لمصلحة \* ١٩٧ - وإن أمكنه : فالأوْلى أخذُه. وإن تركه فضاع المالُ: لم يضمنه. - وهبتُه بعوض \* ١٩٨ ، ورهنُه لثقة \* ١٩٩ لحاجة، وإيداعُه وشِراءُ عقار، وبناؤه - بما جرت عادةُ أهل بلده -

\* **١٩٦٠ - قوله**: "وبيعُه نساءً" يعني: لمليء، وكان الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالاً (٢٠).

\*۱۹۷ قوله: "وقرضُه...لصلحة" كحاجة سفر أو حوف على المال من هلاك بنحو نهب أو غرق، وكان لملي (٣)، ومن الحظ في القرض كما ذكره القاضي: أن يكون للمحجور عليه مال في بلد، فيريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضه الولي من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده، قاصداً الولي بذلك حفظه من الغرر والمخاطرة في نقله، قال: أو يكون مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه حير من قديمه: كالحنطة، فيقرضه خوفاً من السوس أو خوفاً من نقص قيمته وأشباه ذلك، نقله في الإقناع وأقره (٤).

\* ١٩٨٨ - قوله: "بعوض" يعني: قدر قيمته فأكثر.

\* **١٩٩** - قوله: "لثقةٍ" أي: عدل.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم (١٠٤) وما قبلها من باب الوكالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٤٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في (ميم): للملي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإقناع ٢٢٤/٢، كشاف القناع ٤٤٩/٣.

لمصلحة . وشراء أُضحيَةٍ لموسر \* ٠٠٠.

## ومداواتُه، وتركُ صبيِّ بمكتب\*٢٠١ بأجرة ، وشراءُ لُعسبِ \*٢٠٢ -غيرِ

\* • • • • • • قوله: "وشراء أضحية لموسو" أي: مَن مالُه كثير، وكان اليتيم يعقلها كما في المغني (١) لأنه يوم سرور، فيحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقه بمن له أب، كالثياب الحسنة، ويحرم صدقة وهدية الولي بشيء منها (٢)، وتقدم (٣)، تدبر (٤).

\* ١٠ ٢ - قوله [ ٠ ٦ /ب]: "بمكتب" المكتب: كجعفر، موضع تعليم الكتابة، قاله في المصباح (٥) وله تعليمه أيضاً الرماية والأدب، وما ينفعه وأداء الأجرة عنه من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله (٢).

\* ٢٠٢٠ قوله: "وشراء كُعبِ...الخ" جمع لعبة، كغرفة، ما يلعب به، كما في المصباح (٧)، وهل لولي صغيرة أن يجهزها إذا زوجها بما يليق بها من قماش لبدنها وفرش على عادة البنات في ذلك؟ قال ابن نصر الله: لا أعلم فيه نقلاً، والظاهر حوازه، بل هو أولى من شراء اللعب ونحوها، انتهى (٨). ونقله في شرح الإقناع مسلماً غير معزو (٩).

<sup>(</sup>١) المغني: ١٠٩/١١.

<sup>(</sup>٢) لأنه ممنوع من التبرع من ماله. انظر: كشاف القناع ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأضاحي، انظر: كشاف القناع ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٣/٥٥٠، وشرح البهوتي على المنتهي ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) المصباح، مادة (ك ت ب) ٢٧٠-٢٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) المصباح، مادة (ل ع ب) ٢٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: في حواشي الفروع ق/٨٣.

<sup>(</sup>٩) كشاف القناع ٢٥١/٣.

مصورة \*٣٠٠٧ لصغيرة من مالها، وبيعُ عقارهما لمصلحة \*٢٠٤ ولو بــ لا ضرورةٍ، أو زيادةٍ على ثمن مِثله .

ويجب قبول وصيَّةٍ \*٥٠٧ لهما بمن يَعتِق عليهما: إن لم تلزم نفقتُه لإعسار أو غيره \*٢٠٦. وإلا: حرُم \*٢٠٧.

\* ۲۰۳ – قوله: "غير مصورة" كبلا رأس<sup>(۱)</sup>.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* • \* • قوله: "وبيع عقارهما لمصلحة" أي: كاحتياج إلى (٢) نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو ما لابد منه، وليس له ما تندفع به حاجته، وكخوف عليه من هلاك بغرق أو خراب ونحوه، أو يكون في بيعه غبطة، بأن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، ولا يتقيد بالثلث أو يكون في مكان لا ينتفع به ولا غلة له كخراب محلته أو نفعه (٦) قليل، فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه، أو يرى شيئاً يباع في شرائه غبطة ولا يمكنه شراءه فيبيع عقاره، أو لكونه له جار سوء، فأنواع المصلحة كثيرة لا تتحصر (١).

\* **٢٠٩٠ قوله**: "أو غيرِه" كوجود غيني أقرب، وقدرة موصى به على الكسب (٧).

\*٧٠٧ قوله: "وإلاً: حرم" ولعلَّه من الصِّحة.

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) في (س): أو.

<sup>(</sup>٣) في (س): نفقه.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٤٥١/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عليها. وما أثبته أصدق في الإشارة إلى الصغير والمجنون.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (س،ر): قوله: "نفقته" أي: لهما. وانظر: كشاف القناع ٣-٤٥١/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشاف القناع ١/٣٥٤.

وإن لم يمكنه تخليص حقهما \* ٢٠٨ إلا برفع مَدِين \* ٩٠٨ لوال يظلمه، رَفَعه: كما لو لم يمكن ردُّ مغصوب إلا بكلفة عظيمة \* ٢٠٨.

\* ١٠٠٠ قوله: "إلا بكلفة عظيمة" يؤخذ منه: أن الإنسان إن لم يمكنه أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوال يظلمه حاز رفعه، قاله في شرح الإقناع (٢) والظاهر: أن ذلك في تخليص مال نفسه، حائز، وفي تخليص مال موليه (٣) واحب، حيث أفضى الترك إلى ضياعه، وأنه ينبغي إعلام من عليه الحق قبل رفعه للظالم إن أمكن بلا ضرر من تعد أو هرب ونحوهما (٤).

<sup>\*</sup>٨٠٧ - قوله: "وإن لم يمكنه تخليص حقهما" يعني: من دين أو عين (١).

<sup>\*</sup> ٢٠٩٠ قوله: "إلا برفع مَدِين" أي: أو من [٢٦/أ] عنده العين.

<sup>(</sup>١) في (س،ر): من عين أو دين.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (س،ر): هو.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع ٢٥١/٣٠.

فصل – ومن فُكَ حجرُه \* ٢١١، فسَفِهَ \* ٢١٢ -: أُعيدَ \* ٢١٣، ولا ينظر في ماله إلا حاكم، كمن جُنَّ \* ٢١٤. ولا ينفكُ إلا بحكمه.

ويصح تزوُّجُه\*٥١٦ بلا إذن وليَّه لحاجة \*٢١٦ -لا عتقُه- وتزويجُه بـــلا إذنِه لحاجة، وإجبارُه لمصلحة، كسفيهةٍ \*٢١٧.

## فصل: [حكم من سفه بعد فك حدره]

\* 11 ٢ - قوله: "ومن فُكَ حجرُه ... الخ "لتكليف، و(١) رشد، أي: بخلاف من بلغ سفيها أو مجنوناً، فإن النظر في ماله لوليه قَبْلَهُ من أبٍ وغيره؛ استصحاباً للأصل. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حُجرَ عليه بمنزلة المجنون(٢).

\* ٢ ١ ٧ - قوله: "فسَفِهَ" كتعب تعباً، وجَزلَ جزالة.

\*\* ٢ ١ ٧ - قوله: "أُعيَد" أي: أعاد الحاكم الحجر عليه، كما يفهم من شرحه (١٠) والإقناع (١٠).

\* **٢١٤ – قوله: "كمن جُنَّ"** ولا يفتقر إلى حكم، خلافاً للإقناع<sup>(°)</sup>.

\* ٢١٥- قوله: "ويصح تزُّوجُه (١) ... الخ" أي: السفيه البالغ، وكذا السفيهة.

\*٢١٦- قوله: "لحاجة" منفعة أو حدمة.

\* **٢١٧ - قوله**: "كسفيهةٍ" [لوليها] (٧) إجبارها لمصلحة (٨).

<sup>(</sup>١) في (س): أو.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهي لابن النجار ٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الإقناع ٢/٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) الإقناع ٢٢٦/٢. فقد قال: "ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم".

<sup>(</sup>٦) في الحاشية والشروح: تزويجه، وفي متن المنتهى المحقق (تزوجه) وقد أثبت الذي في مــتن المنتهــى لدلالاتــه علـى من يقع منه الفعل مباشرة، وقد يقره وليه أو يرفضه، لكن إن كان السفيه محتاجاً إلى الزواج فلا يحتاج إلى إذن ولــه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ق): ليوليها. وهو تصحيف، وتحريف.

<sup>(</sup>٨) قال في كشاف القناع: "لمتعة أو خدمة". ٢٥٢/٣.

وإن أذِن: لم يلزم تعيينُ المرأة، ويتَقيَّدُ بمهر المِثل \* ٢١٨. وتلزم وليَّا زيادةٌ زوَّجَ بها، لا زيادةٌ أَذِن فيها.

وإن عضَلَه : استقَلَّ . فلو عَلِمَه يطلِّق : اشترى له أمة .

ويَستقلُّ \* ٢١٩ بما لا يتعلَّق بالمال \* ٢٢٠ مقصودُه.

وإن أقَرَّ بحـدِّ\* ٢٢١ أو نسبٍ أو طلاقٍ أو قصاصٍ، أُخِذ به: في الحال - ولا يجب\*٢٢٢ مال عُفِيَ عليه - وبمال: فبعدَ فكّه .

وتصرُّفُ وليِّه ، كوليِّ صغير ومجنون .

<sup>\*</sup> ١٨٨ - قوله: "ويتَقّيدُ بمهر المِثل" فلا يزيد عليه؛ لأنه تبرع لم يؤذن فيه (١)(٢).

<sup>\*</sup> ٢١٩ - قوله: "ويَستقلُّ... الخ" أي: سفيه.

<sup>\*</sup> ٢٢٠ قوله: "بالمال" كطلب بحدٍّ قذف(").

<sup>\*</sup> ٢ ٢ ٧ - قوله: "وإن أَقَرَّ بحدً" أي: بموجبه من زناً، وقذف (١).

<sup>\*</sup> ٢٢٢ - قوله: "ولا يجب...الخ" أي: حالاً.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٠٨٠/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٧٩/٢.

فصل – ولولي عنير حاكم ٢٢٣٠ وأمينه – الأكلُ لحاجة، من مال مَوْلِيًه ٢٢٤، الأقل ١٢٥٠ من أجرة مِثله وكفايتِه. ولا يلزمه عوضه بيساره. ومع عدمِها،

## فحل: [في حكم أكل الولي من مال موليه]

\* \* \* \* \* \* \* \* \* • أولوليٌ غيرِ حاكم... الخ" وأمَّا الحاكم وأمينه فلا يأكلان من مال اليتيم ونحوه شيئاً، لأنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال(١).

\* ٢٢٠ قوله: "مَوْليّه" قال في المصباح: وليت على الصبي والمرأة، فالصبي والمرأة مؤليّ عليه، والأصل: وزان مفعول، انتهى (٢). يعين: [٢١/ب] أنه قبل الإعلال "مَولُوْيّ" على وزن مضروب، فاحتمعت الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواوياء، وأدغمت في الياء، وقلبت الضمة كسرة كما في: رميت الشيء فهو مرمي، فهذا زنة اسم المفعول، وأمّا الفاعل فيقال: وال ووليّ، فعيل بمعنى فاعل، ومنه: ﴿ الله وليّ الّذِينَ آمَنوا ﴾ (٢) أي: مُدّبّرُهُم ، وقائم بهم، وكل من قام بشيء أو ولي أمر أحد؛ فهو وليّه، كما في المصباح (١)، وقد ظهر لك من عبارة المصباح: أن قول المص "مَوليّه " من باب الحذف والإيصال، والأصل: مَوْلِيُّ عليه له، فتدبر.

\* ٢ ٢ ٢ - قوله: "الأقَلَّ" منصوب بالمصدر المعرف باللام، أعين: قوله: "الاكل" وهو قليل، كقول الشاعر:

ضعيف النكاية أعداءَه \* \* \* يخال الفرار يراخي الأجل(٥)

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصباح، مادة (و ل ي) ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) جزء من آية رقم (٢٥٧) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) المصباح، مادة (و ل ي) ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) لم ينسب لأحد، وقد استشهد به ابن هشام في شرح شذور الذهب ص ٣٤٠، وغيره. انظر: المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٢٢٦/٢.

ما فرضه له \*٢٢٦ حاكم \*٢٢٧.

ولناظر وقفٍ -ولو لم يحتجْ- أكلٌ بمعروف\*٢٢٨.

ومن فُكَ حجره ، ف دَّعى على وليِّه تعدِّياً أو موجِبَ ضمان \* ٢٢٩ ونحوَه \* ٢٣٠ ، أو تلفِ \* ٢٣٢ ، أو قدْرَ نفقة أو ونحوَه \* ٢٣٠ ، أو تلفِ \* ٢٣٢ ، أو قدْرَ نفقة أو كُسوةٍ \* ٢٣٢ —: فقولُ وليٍّ ، ما لم تخالفه عادةٌ وعُرف — ويحلف غيرُ حاكم — لا في دفع مال بعد رشدٍ أو عقلِ ، إلا أن يكون مُتبرِّعاً . ولا في قدرِ زمن إنفاق \* ٢٣٤ .

\*٣٣٢ - قوله: "أو كُسوةٍ" أي: لمحجور عليه أو لمن تلزمه نفقته من نحو: زوجة، وقريب، ورقيق. أو قدر نفقة على عقاره، ولو في عمارة بمعروف، ولو من مال الولي ليرجع، وظاهره: لا تقبل دعواه اقتراضاً عليه؛ لأنه خلاف الظاهر(١).

\* ٢٣٤ - قوله: "ولا في قدر زمن إنفاق" أي: كما لو قال: و َصِيِّ: [٦٢ أ] أنفقت عليك ثلاث سنين، وقال يتيم: بل مات أبي من سنتين، وأنفقت على من موته، فقول يتيم، بيمينه؛ لأن الأصل موافقته (٢).

<sup>\*</sup>٢٢٦- قوله: "ما فرضه له... الخ" أي: قدره.

<sup>\*</sup> **٢٢٧ – قوله: "حاكم"** أي: لصلحة.

<sup>\*</sup> ٢ ٢ ٨ - قوله: "بمعروف" أي: حيث لم يشرط له شيء.

<sup>\*</sup> ٢ ٢ ٩ - قوله: "أو موجبَ ضمان" يعني: بلا بينة.

<sup>\* \*</sup> ٢٣٠ قوله: "ونحوكه" كعدم مصلحة في بيع عقار.

<sup>\*</sup> ٢٣١ - قوله: "أو غِبْطة" أي: مصلحة.

<sup>\*</sup> ٢٣٢ - قوله: "أو تلفٍ" أي: ولم يذكر سبباً أو ذكر خفياً، وأمَّا الظاهر: فلابد من بينة عليه، ثم يقبل قوله كالوكيل.

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٨١/٢.

وليس لزوج رشيدة حجرٌ عليها في تبرُّع زائدٍ على ثلث مالها. ولا لحاكم حجرٌ على مقتِّر \*٢٣٥ على نفسه وعياله.

\* ٢٣٥- قوله: "ولا لحاكم حجر على مُقُتّر... الخ" واحتيار الأزجي (١) من أصحابنا، وابن سريج وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية (٢) بلى (٢)، بمعنى: أنه ينفق عليه جبراً بالمعروف، [لا أنه] (٤) يمنع من العقود والتصرف في ماله، قاله في شرحه (٥).

<sup>(</sup>١) يحيى بن يحيى الأزَّحي، توفي سنة ٢٠٠هـ، من فقهاء الحنابلة، صاحب كتاب "نهاية المطلب في علم المذهب" حذا في تأليفه حذوا الجويني، قال عنه ابن رحب: "وعبارته جزلة، وأكثر استمداده من كلام ابن عقبل في الفصول، ومن المحرّد للقاضي، وفيه تهافت كثير...".

انظر ترجمته في: ذيل الطبقات ٢٠/٢، المقصد الأرشد ١١٣/٣ - ١١١٤.

<sup>(</sup>٢) ولد سنة ٢٤٤هـ، وتوفي سنة ٣٢٨هـ، ولي القضاء والحسبة ببغداد، وكان ورعاً، فقيهاً، لــه كتــاب حســن في أدب القضاء.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٩٣/١، طبقات الشافعية الكبرى ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): بل.

<sup>(</sup>٤) في (س): لأنه.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهي لابن النجار ١٨٨/٤.

فصل – لولي مميز \*٢٣٦ وسيدِه \*٢٣٧ أن يأذن له أن يَتَجرَ، وكذا أن يدعى \*٢٣٨ ويقيمَ بينةً، وتحليف ونحوُه \*٢٣٩.

ويتقيَّد فكُّ \* ، ٢٤ بقدر \* ٢٤١ ونوع \* ٢٤٢ عُيِّنا \* ٢٤٣ ، كوكيـل ووصيٍّ في نوع وتزويج بمعيَّن \* ٢٤٤ ، وبيع عين ماله \* ٥٤٥ ، والعقدِ الأول \* ٢٤٦ .

فحل: [حكم إذن السيد لموليه في التجارة]

\*٣٦٠ - قوله: "لوليّ مميّز...الخ" أي: حُرِّ، يعيني: من ذكر أو أنشى أو حنشى، وعلم منه: أن المجنون والطفل لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره (١).

\* ٢٣٧ - قوله: "وسيده" أي: القن المميز، ففيه استحدام (٢٠).

 $*^{(7)}$  على خصمه أو خصم وليه أو سيده  $^{(7)}$ .

\* ٢٣٩ - قوله: "ونحوُه" كمخالعة (٤).

\* . ٢ ٢ - قوله: "ويتقيد فكِّ" أي: إطلاق تصرف المأذون له.

\* ١ ٤ ٢ - قوله: "بقدر" كمائة دينار.

\*٢٤٢- قوله: "ونوغ" كَبُرٍ.

\* ٢٤٣ - قوله: "غُيِّنا" أي: فلا يتعداهما.

\* **٢٤٤** - قوله: "بمعيّن" أي: بشخص معين.

\* ٢٤٥ قوله: "عين ماله" أي: فلا يبيع غيرها.

\* **٢٤٦ - قوله**: "والعقد الأول" من نحو بيع أو إجارة ، فمتى عادت العين للموكل لم يملك الوكيل العقد عليها ثانياً؛ بلا إذن متحدد، وظاهره: ولو عادت بفسخ، وضعفه في تصحيح الفروع<sup>(٥)</sup>، وصوب الجواز، م ص<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٨١/٢، كشاف القناع ٣/٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) قال الخلوتي "الضمير راجع للقيد دون مقيده وانظر هل مثله يعد من الاستخدام أو من الجمع والتفريق؟". حاشية الخلوتي ١/ل٥٧١/أ. وقد اختار المحشي أنه من الاستخدام وهو: استعمال معنيي اللفظ معاً؛ بخلاف التورية، فإنها استعمال أحد معنيي اللفظة وإهمال الآخر. الكليات ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) شرح المنتهى للبهوتي ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) تصحيح الفروع: انظر: ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٦) نقله في شرحه على المنتهى ١٨١/٢.

وهو في بيعٍ نَسيئةً وغيره \*٧٤٧، كمضارب \*٢٤٨.

ولا يصح أن يؤجِّرَ نفسه، ولا يتوكَّلَ – ولو لم يقيِّد عليه \* ٢٤٩.

وَإِن وُكِّل: فكوكيل\* • • ٢٥. ومتى عـزل سيدٌ قِنَّه: انعزل وكيلُه ، كوكيـلٍ ومُضارِب ، لا كصبيٍّ ومكاتَب، ومرتهنِ أذن لراهن في بيع .

ويصح أن يشتريَ \* ٢٥١ من يَعتِق على مالكه لرَحِمٍ أو قـولٍ \* ٢٥٢، أو زوجاً له \* ٢٥٣. لا من مالكه ، ولا أن يَبيعَه .

\* **9 ٢ ٢ - قوله**: "ولو لم يقيِّد عليه" أي: بأن أذن له في التحارة مطلقاً، بـل ولـو أذن له في جميع أنواع التحارة كما في الإقناع<sup>(٢)</sup> وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف، قـال في تصحيح الفروع<sup>(٣)</sup>: والصواب الجواز، إن رآه مصلحة، م ص<sup>(٤)</sup>.

\* • • • • • قوله: "فكوكيل" أي: يصح فيما يعجزه أو لا يتولاه مثله (°).

\* ٢٥١- قوله: "ويصح أن يشتري... الخ" [٦٣/ب] أي: مأذون له.

\*\* ۲۰۲ قوله: "أو قول" أي: تعليق $^{(1)}$ ، لا من اعترف بحريته $^{(4)}$ .

\*٣٥٧- قوله: "أو زوجًا له" أي: ذكراً أو أنثى.

<sup>\*</sup> **٧٤٧ - قوله**: "وغيره" كبعَرْض (١٠).

<sup>\*</sup> ٢٤٨ - قوله: "كمُضاربٍ" أي: فيصح لا كيل.

<sup>(</sup>۱) قال في المصباح: "(العَرَضُ) بفتحتين: متاع الدنيا، ... و(العَرْضُ) بالسكون: المتباع، قالوا: الدراهم والدنانير عَيْنٌ وما سواهما (عَرْضٌ).. وقال أبو عبيد: (العُرُوضُ) الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيواناً، ولا عقاراً". مادة (ع ر ض) ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الإقناع ٢/٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفروع ٣٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) قاله في شرحه على المنتهى ١٨/٢، وكشاف القناع ٤٥٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المنتهي للبهوتي ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٦) كما لو اشترى من قال السيد عنه إن ملكته فهو حُرّ. شرح المنتهي لابن النجار ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٧) أي: اعترف السيد بحريته، لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه. انظر: كشاف القناع ٢٥٨/٣.

ومن رآه سيدُه أو وليُّه يَتَّجِرُ ، فلم يَنْهَه – : لم يَصرْ مأذوناً له .

ويتعلَّق دينُ \*٤٥٢ مأذون له \*٢٥٥ بذمةِ سيد٢٥٦، ودينُ غيره برقبتِه - وإن أُعتِق: لزم سيدَه \*٢٥٧. - ومحلَّه: إن تلف ؛ وإلا : أُخِذ حيثُ أمكن .

ومتى اشتراه ربُّ دين تعلَّق\*٢٥٨ برقبته: تحوَّل إلى ثمنه\*٢٥٩. وبذمتِه\*٢٦٠،

<sup>\*</sup> ٢٥٢ - قوله: "ويتعلّق دينُ... الخ" أي: جميع، وعنه بقدر قيمته (١).

<sup>\*</sup> ٥ ٥ ٢ - قوله: "مأذون له" أي ولو كان الملك بيده.

<sup>\*</sup>٢٥٦- قوله: "بذمة سيد" لا بذمة العبد، ولا رقبته.

<sup>\*</sup>**٧٥٧ – قوله:** "لزم سيدَه"، أي: فيفديه بالأقل مما عليه، و $^{(7)}$ قيمة $^{(7)}$  العبد $^{(4)}$ .

<sup>\*</sup> ٢٥٨ - قوله: "تعلّق... الخ" صفة لدين.

<sup>\*</sup> **٩ ٥ ٧ - قوله**: "تحوَّل إلى ثمنه" يعني: وتجري (٥) هنا (١) المقاصة بشرطها (٧).

<sup>\* .</sup> ٢٦ - قوله: "وبذمتِه" أي: العبد بأن أقرَّ به غير مأذون، ولم يصدقه سيده

م ص (۸).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهي لابن النجار ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في (س،ر): أو.

<sup>(</sup>٣) في (ر): قيمته.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٥) في (س): تجزي.

<sup>(</sup>٦) لم يكتب في (س).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>۸) شرح المنتهى للبهوتي ۱۸۳/۲.

[وبخطة أيضاً على قوله: "وبذمته... الخ" من هنا علم: أن دين العبد على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بذمة السيد، وهي الديون التي أذن له فيها، وقسم يتعلق برقبته: وهي ما لم يؤذن له فيه مما ثبت ببينة من الإتلافات (۱) أو تصديق (۲) السيد، وقسم يتعلق بذمته وهو: ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط] (۳).

[وبخطه أيضاً على قوله: "وبذمتِه" أي]: (٤) [وإن تعلق دين بذمة العبد، فالحار والمجرور متعلق بمحذوف مفهوم من المقام مع حرف الشرط، وسَهَّلَهُ تقدم أداة الشرط في قوله: "ومتى اشتراه"] (٥).

\* ٢٦١ وقوله: "فملكه مطلقاً" معطوف على فعل الشرط المقدر.

 $* ag{77.7} = [$ قوله: "مطلقاً" أي: بعقد أو غيره كأرث $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) في (س): الاتلاف.

<sup>(</sup>٢) في (س): يصدق.

<sup>(</sup>٣) هذه الحاشية أخرها في (س،ر) بعد الحاشية رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س،ر).

<sup>(</sup>٥) كتبت في (س،ر) بهذا النص: وهو متعلق بمحذوف تقديره: وإن تعلق دين بذمة العبد، وهو مفهوم مـن المقـام مع حرف الشرط، وسهله تقدم أداة الشرط في قوله: "ومتى اشتراه".

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٧) أخر المحشي أو تلميذه هذه الحاشية عن موضعها ووضعها بعد الحاشية رقم (٢٦٤) التي على قوله: "سقط"، وقد أعدتها إلى موضعها حسب ترتيب الكلام في متن المنتهى.

<sup>(</sup>٨) ليس في (س،ر).

<sup>(</sup>٩) ليس في (ق): أيضاً.

= سقَطَ\*٤٣٢.

ويصح إقرارُ مأذون – ولو صغيراً – في قدر ما أذِن فيه . وإن حجَر عليه وبيده مالٌ ، ثم أذن له فأقرَّ به – : صحَّ\*٣٦٥.

ويبطُل إذنٌ \*٢٦٦ : بحجرٍ على سيده، وموتِه، وجنونِه المطبِق \*٢٦٧ ، لا باباق، وأسرٍ، وتدبيرٍ، وإيلادٍ، وكتابةٍ، وحريةٍ، وحبِسٍ بدين وغصب \*٢٦٨.

\* ٢٦٤ - وقوله: "سقَطَ" جواب الشرط، وما عطف عليه، والأصل: وإن تعلق دين بذمة العبد فملكه ربُّ الدَّيْنِ مطلقاً سقط، وإن ملكه ربُّ دَيْنٍ [٦٣/أ] تعلق برقبته، وكان الملك بلا عوض سقط، فتأمل في هذا المقام فأنه مزلة أقدام.

وبخطة أيضاً على قوله: "سقَطَ" هذا من المواضع التي يسقط فيها الدين بلا عوض، ولا إسقاط. ويترتب على ذلك سقوط زكاته عن مالكه، كما تقدم في الزكاة (١٠).

\* ٢٦٥- قوله: "فأقرَّ به، صحَّ" يعني: ولو أقر به حال الحجر، والمنع من التصرف (٢).

\*٢٦٦- قوله: "ويبطُل إذن ... الخ" أي: إذن سيدٍ لعبده في تجارة.

\*٣٦٧- قوله: "المطبق" في المصباح: أطبقت عليه الحُمَّى دامت، فهي مُطْبِقً بالكسر على الباب، وأَطْبَقَ عليه الجنون فهو مُطْبِقٌ ايضاً، والعامة تفتح الباء على معنى: أَطْبَقَ الله عليه الحمى، والجنون،أي: أدامهما، كما يقال: أَحَمَّهُ الله، وعلى هذا فالأصل: مُطْبِقٌ عليه، فحذفت الصِّلةُ تخفيفاً، و(٢) يكون الفعل مما استعمل لازماً ومتعدياً، إلا أني لم أحده. انتهى (٤). ومنه تعلم رجحان الكسر، وجريانه على الأصل، خلافاً لما في شرح م ص من اقتصاره على الفتح (٥).

\*٢٦٨- قوله: "وغصب" أي: لمأذون.

<sup>(</sup>١) انظر: المنتهى، كتاب الزكاة ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المنتهى لابن النجار ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وغيره: أو، وقد أثبت ما في المصباح.

<sup>(</sup>٤) المصباح، مادة (ط ب ق) /١٩١٠.

<sup>(</sup>٥) شرح المنتهى للبهوتي ١٨٣/٢.

وتصح معاملةُ قنِّ \* ٢٦٩ لم يثبُت كُونه مأذوناً له ؛ لا تبرُّع مأذون له بدراهم وكسوةٍ ونحوِهما \* ٢٧٠.

وله هديةُ مأكول، وإعارةُ دابة، وعملُ دعوة، ونحوُه بلا إسرافٍ.

ولغير مأذون \* ٢٧٦ أن يتصدَّق في قُوته بما لا يُضِرُّ بِه: كرغيف ونحوه \* ٢٧٢. ولزوجةٍ وكلِّ متصرِّف في بيت \* ٢٧٣، الصدقةُ منه -بلا إذن صاحبه- بنحو ذلك، إلا أن يَمنَع، أو يَضطربَ \* ٢٧٤ عُرِف، أو يكونَ بخيلاً، ويُشَكَّ \* ٢٧٥ في رضاه

<sup>\*</sup> ٢٦٩ - قوله: "وتصح معاملة قِنِّ" أي: لا معاملة صغير إلاَّ فيما يعامل مثله فيه، ما لم يُعْلَمْ أنه مأذون له (١).

<sup>\* •</sup> ٢٧ - قوله: "ونحوهما" أي: ولو قلّ<sup>(٢)</sup>.

<sup>\*</sup> ۲ ۷ - [قوله: "ولغير مأذون" أي: وصف  $(^{(7)(1)})$ .

<sup>\*</sup>٢٧٢- قوله: "ونحوه" كفلس وبيضة.

<sup>\*</sup>٢٧٣ - قوله: "وكل متصرِّفٍ في بيت" كخادم وأجير.

<sup>\*</sup> ۲۷۲ - قوله: "ويضطرب "(°) أي: يختلف.

<sup>\*</sup> ٢٧٥ - قوله: "ويُشكَّ" أي: المتصرف من زوحة وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ككتاب؛ لأنه ليس من التحارة ولا يحتاج إليه فلم يتناوله الإذن. انظر: شرح المنتهى للبهوتي ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة في (س): قوله: "ولغير مأذون" أي في التجارة.

<sup>(</sup>٥) المراد باضطراب العرف عدم اطراده، وهو هنا: بأن عادة البعض الإعطاء، وعــادة آخرين المنع. انظر: شـرح المنتهى للبهوتي ١٨٤/٢.

فيهما-: فيحرُمُ، كزوجةٍ أطعَمت \*٢٧٦ بفرض ولم تعلم رضاه.

ومن وجد بما اشترى من قِنِّ عيباً، فقال: "أنا غيرُ مأذونٍ لي" -لم يُقبل، ولو صدَّقه سيدٌ.

\*٢٧٦- قوله: "كزوجة أطعَمت...الخ" يعنى: أن المرأة إذا كانت ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها قدراً معلوماً [٦٣/ب] فرضه الحاكم لها كل يـوم، فإنها لا تتصدق بشيء من مال زوجها، عملاً بدلالة الحال، كما لو منعها بالقول الصريح، فتدبر (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٢٦١/٣.